

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القري كلية اللغة العربية قسم اللغة والنحو والصرف

# اختيارات أبي بكر الشنواني وآراؤه النحوية في كتابه الدررالبهية على شرح الأزهرية

جمع ودراسة

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص اللغة والنحو والصرف

إعداد الطالب

عبد الله بن مصطفى الشنقيطي

إشـــراف

أ.د. سعد بن حمدان الغامدي

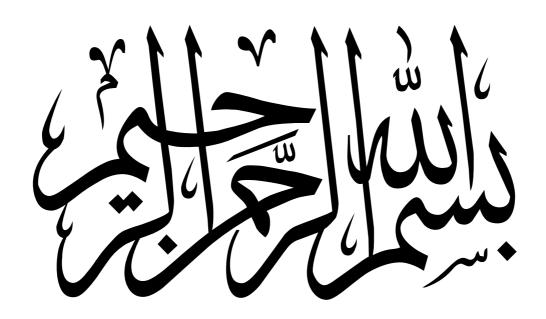

### مستخلص الرسالة

عنوان الرسالة: ( اختيارات أبي بكر الشنواني وآراؤه النحوية من خلال كتابه « الدرر البهية على شرح الأزهرية » جمعاً ودراسة ت ١٠١٩هـ ) .

وقد تناول البحث في تمهيده تعريفاً بالمتن الأصلي - المقدمة الأزهرية - وصاحبها، والمنهج المتبع في تأليفها. ثم انتقل للتعريف بالإمام أبي بكر الشنواني، وأبرز معالم منهجه في كتابه.

وتطرق بعد ذلك إلى دراسة المسائل التي كان للشنواني فيها رأي أو اختيار مرتبة حسب ورودها في الكتاب؛ وذلك بإيراد نص الشنواني في المسألة، شم ذكر الآراء التي وردت فيها، وأدلة كل رأي، ومناقشة تلك الآراء والترجيح بينها. ثم عرض إلى موقفه من أدلة الاحتجاج، ومن النحاة المتقدمين وأبرز من تأثر بهم وأهم المصادر التي اعتمد عليها في إقامة بنيان كتابه. كما عرض إلى تأثير الشنواني فيمن بعده.

وقد خلص الباحث إلى أن الشنواني قد سار على منهج المتأخرين من النحاة وبدا تأثره جلياً بالمدرسة المصرية التي تابع نحاتها البصريين في معظم آرائهم. كما تأثر بهذا الاتجاه في أدلة الاحتجاج وطرائق الاستدلال التي اعتمد عليها، مع عناية فائقة بالتعليل. وظهر تأثر الرجل في وضع كتابه بابن هشام والرضي وخالد الأزهري وغيرهم من النحاة ، كما ظهرت مكانته العلمية في نقل من جاء بعده من النحاة عنه وإشادتهم به حتى سماه بعضهم سيبويه زمانه.

### **Abstract**

Title: Selections of Abi Bakr Alshanwani and his opinions in grammar through his book of Aldorr Albahiah on explanation of Alazhariah, collection and studying "his death in H".

This dissertation mentioned definition of the main text, introduction of Alazhariah, his author and the scientific method that he followed in his book. Then he gave the CV of the leader Abi Bakr Alshanwani and his method specifications in his book.

The researcher also discussed several aspects that Alshanwani has some opinions and views about, according its orders in the book. The researcher mentioned the text of Alshanwani in each aspect, the opinions that are related with, the evidence of each opinion, the discussion and recommendations among them. Moreover, the researcher gave Alshanwani opinion of the evidences, the past grammars, the most important persons who affected on him and the main used references in his book. The effect of Alshanwani on the following authors was also mentioned here.

Then the researcher concluded his study explaining that Alshanwani has followed the method of the latest grammars and has been considerably affected by Egyptian school, which followed Albasreen way in most their opinions. In addition, Alshanwani has been affected by Albasreen in evidences and methods that he depended on with considerable concern in the explanation. Furthermore, Alshanwani has been affected by Ibn Hesham, Alradi, Khalid Alazhari and other grammars. His scientific position was clearly appeared to the following grammars who came after him and how they respect him and how other grammars call him as Seebawaih his time.

# الإهماء

بكل الحب والوفاء.... خالص البذل والعطاء.... أهدي جني هذا الخب والوفاء.... الغرس وثار هذا الجهد:

إلى من ربياني في الصغر، وسهرا على راحتي ، وكانا خير معين لي بعد الله عز وجل بدعائهما وتشجيعهما ، إلى والدي العزيزين لاحرمني الله وركما ودعا كما ، وجعل ما قدمنمالا في ميزان حسناتكما ، وأمد الله في عمل كما ومنعكما بالصحة والعافية ، اللهم آمين .

وإلى أول من علمني القراءة وحفظت على يديد شطر القرآن، ونظمر الآجر ومية؛ جدتي ومريتي - حفظها الله، وإلى من ضحّت بوقها ومراحنها ، وسهرت معي الليالي من أجل إغامر هذا البحث ، إلى زوجتي الغالية جزاها الله خيراً.

وإلى فلذة كبدي ، وقرة عيني، إلى ابنتي العزيزة حفظها الله عز وجل وجل وجعلها برة تقية ها ديته مهدية .

إليهمرجيعاً أهدي هذا العمل المنواضع . . . أسأل الله أن ينفعني به يومر ألقاء وأن جزيهم عني خير الجزاء

# شكرٌ وتقدير

لك الحمد يا من بسطت على عبادك سوابغ النعم ، وأفَضْت عليهم من واسع الفضل والكرم ، يا من خضعت لك رقاب المذنبين ، وطأطأت في رحابك رؤوس التائبين؛ كيف لي وأنا العبد الفقير أن أبدأ الشكر بغير العلي الكبير. فالحمد لله الذي وعد الشاكرين له بمزيد فضله و ثوابه؛ فقال سبحانه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن عَذَابِي لَشَديدُ ﴾ (١) .

وأصلي و أسلم على إمام الشاكرين ، و قدوة المطيعين المتقين ، و سيد الأولين والآخرين نبينا محمد القائل: « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » (٢) ، و على آل الطيبين الطاهرين ، و صحابته الغر الميامين ، و على من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين .

في مقدمة هذا العمل المتواضع ، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر و العرف ان ، ووافر الحب والتقدير والامتنان لكل من كان له عليَّ فضل - بعد الله عز وجل، وهم :

شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن حمدان الغامدي

<sup>(</sup>١) الآية (٧) من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٢٥٥ ، كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ، رقم الحديث (٢) أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٢٥٥ ، كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ، رقم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه .

-حفظه الله- الذي مهما قلت فيه فلن أوفيه ولو جزءاً يسيراً من حقه ، فلقد كان لي مشرفاً وشيخاً ومربياً وصديقاً وهادياً لكل خير ، ففتح لي قلبه قبل بيته ، ولم يدخر في مساعدتي جهداً ، ولم يضق بكثرة اتصالي وترددي عليه ذرعاً ، كما صبرعلى انقطاعي المتكرر عنه لظروفي الصحية؛ فهو أهل للتقدير والثناء ، والشكر الدائم، ولقد كان لتوجيهاته أبلغ الأثر في إبراز هذه الدراسة على هذه الصورة ، فتعجز الكلمات أن توفيه شكره. فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ما بذله في ميزان حسناته .

وإلى كل من علمني الهمة في طلب العلم، وعدم الرضا بغير معالي الأمور، ومنهم: فضيلة الشيخ الدكتور محمد نديم فاضل؛ الذي حبب إليَّ هذه اللغة منذ درس لي في المرحلة الثانوية، ثم نصح لي عندما غادرت دراسة الطب لل ألمَّ بي من طروف صحية؛ بأن أنتقل لدراستها؛ فنعمت النصيحة.

وإلى جميع أساتذي بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، الذين نهلت من علومهم وتوجيهاتهم وأدبهم ، في مرحلتي البكالوريس والماجستير. وأخص بالذكر منهم أ.د.رياض الخوام، وأ.د.عيادالثبيتي، وأ.د. صالح الغامدي، وأ.د.صالح الزهراني الذين استفدت من غزارة علمهم، وعمق فهمهم ، ومشورتهم ونصحهم.

وإلى كل من كان له فضل عليَّ بتعليم أو دعم أو سؤال أو متابعة ، وأخص بالذكر منهم الأساتذة والزملاء: محمد بن علي العمري، وخالد العتيبي، وعلي الطالب، والأمين عبدالله الشنقيطي، وإلى شقيقيَّ وعضديَّ م.عبدالمنعم ومحمد.

وإلى جامعتي الغراء التي أتاحت لي هذه الفرصة لإكمال دراستي في رحابها ، أسأل الله العلي القدير أن يبقيها صرحاً للعلم، ومناراً للمعرفة.

أسأل الله تبارك وتعالى لهم جميعاً الأجر العظيم والثواب الجزيل ، كما أسأله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويجزيهم خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على معلم البشرية، ومطفئ سرج الأمية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

### المقدمــــة

الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه، وعلمنا لغة القرآن لتدبر معانيه ووجوه إعرابه، وأوقفنا على محكم آيه وفصل خطابه.

الحمدلله حمد الشاكرين الذاكرين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد .. فإن من أجلِّ العلوم علوم العربية، إذ هي المرقاة إلى فهم كتاب الله الكريم، والوسيلة الأنجع لدعوة الناس إلى شرعه الحكيم، ودلالتهم على خالقهم وسيرهم في طريقه القويم.

هذا وقد بذل سلفنا الكرام جهوداً عظيمة لتأصيل هذه العلوم وتبسيطها؛ فوضعوا المتون الأساسية لكل علم ، ثم أعملوا فيها يد الشرح والتقريب. وكان من بين هذه الكتب ما يضع الله له القبول ؛ فتنصرف همم العلماء لشرحه الشروح الكثيرة ، وربما تجاوز ذلك إلى وضع الحواشي على شروحه؛ للتوسع في شرح مسائله وتقريب عباراته .

وخلال بحثي في كتب التراث اللغوية المخطوطة استوقفني كتاب (المقدمة الأزهرية) للشيخ خالد الأزهري لكثرة ما وضع عليه من الشروح والحواشي، وما لقيه من القبول عند أهل العلم وطلبته؛ إذ الكتاب لايزال يدرس في المعاهد الأزهرية بمصر إلى يوم الناس هذا. واستوقفني من تلك الشروح والحواشي حاشية للشيخ أبي بكر الشنواني على شرح المصنف وُسِمت

ب (الدرر البهية)؛ اتسمت بالتحقيق في المسائل، ومناقشتها بعمق، مع عناية واسعة بالتعليل، كما أنها تعد من أقدم ماكتب حول الأزهرية بعد شرح مؤلفها. هذا مع المكانة العلمية التي حظي بها صاحبها ؛ إذ لقبه البعض بسيبويه عصره. إذ برع في علوم العربية وعرف بإمامته في النحو بين علها الأزهر في زمانه؛ حتى صار مقصد طلاب العلم لدراسة هذا الفن.

وقد عثرت على نسخة من الكتاب في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية بجدة ، واستشرت أستاذي ومشرفي أ.د.سعد الغامدي، وأستاذي أ.د. عياد الثبيتي في تحقيقه؛ فشجعاني على ذلك، فتقدمت إلى القسم بخطة للتحقيق؛ فوجدت القسم يتحفظ على التحقيق ويوجهني لدراسة آراء الشنواني واختياراته النحوية من خلال هذا الكتاب، والتركيز على إبراز شخصية الشنواني العلمية خصوصاً أن الرجل لم تتعرض الرسائل العلمية لمؤلفاته إلا نادراً -ثلاث رسائل فقط بحسب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، ولم أتمكن من الوصول إلى أيِّ منها مع محاولاتي العديدة.

وكنت قد بدأت في جمع النسخ، ونسخ بعضها . وقد وصل بي البحث إلى أن النسخ الموجودة من كتاب الدرر البهية على شرح الأزهري لمقدمته الأزهرية في علم العربية ست نسخ مخطوطة:

الأولى: في مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج، تحت رقم (٢١) نحو، وتقع في إحدى وعشرين ومائة ورقة، ومسطرتها (٢٥) سطراً.

وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً؛ إذ وجدتها أقدم النسخ ، والوحيدة التي كتبت في حياة المؤلف؛ كما نص الكاتب في آخر أوراقها: « نجز هذا الكتاب المبارك يوم الأحد ....... سنة ثنتي عشرة وألف من الهجرة » . مع سلامتها من الأخطاء اللغوية والنحوية، وقلة السقط فيها – والذي جبرته في المرات النادرة التي حصل فيها من النسخ الأخرى.

الثانية: بنفس المكتبة بسوهاج، تحت رقم (٢٩)، وتقع في أربع وأربعين ومائة ورقة.

الثالثة: بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٨٧) نحو، خصوصي، وتقع في أربع عشرة ومائة ورقة.

الرابعة: بدار الكتب المصرية، تحت رقم (١٢٤٣)، وتقع في ثمانٍ ومائة ورقة. قال في أولها: « الحمد لله على كل حال، حمدًا كثيرًا كما يليق بالجلال » .

الخامسة: بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحت رقم (٩١٦)، وتقع في ١٥٩ ورقة، بها آثار رطوبة وأرضة.

السادسة: بمكتبة آل صافي الوقفية في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، تحت رقم (١٢٣٣)، وتقع في ثهان وتسعين ومائة ورقة.

فوجدت نفسي أجمع بين التحقيق والدراسة الموسعة الشاملة للمسائل، فتوكلت على الله وبذلت جهدي في جمع المسائل ودراستها، مع دراسلة الشخصية العلمية للشنواني من خلال ذلك .

هذا واقتضى البحث حول الشنواني وآرائه من خلال كتابه «الدرر البهية» أن يكون مساره وفق ما يلي:

۱ - التعريف بصاحب المتن، وهو الشيخ: خالد الأزهري، والتعرض لاسمه ونسبه، وسبب طلبه للعلم، وشيوخه وتلاميذه وآثاره.

٢ - التعريف بمنهج الشيخ خالد في المقدمة الأزهرية، والتمثيل لذلك.

٣- الإشارة إلى الحواشي التي كتبت على شرح الأزهرية، والتي تبرز مكانة شرح الأزهرية عند العلماء، وهو ما دفع إلى قراءتها وإقرائها للطلاب والتعليق عليها، معتمدًا في ذلك على كتب الفهارس، وكتب التراجم.

٤- التعريف بالشيخ الشنواني، وذكر اسمه ونسبه، وشيوخه وتلاميذه، والإشارة إلى ما تمتع به من مكانة علمية عن طريق بيان ثناء العلماء عليه، وذكر بعض مما تركه من آثار علمية ومصنفات؛ وذلك بالرجوع إلى المصادر التاريخية المعتمدة.

٥ - إبراز أهم سمات منهج الشنواني في الحاشية، مع التمثيل لذلك.

7 - دراسة المسائل النحوية التي كان للإمام الشنواني فيها رأي أواختيار، مع ترتيبها حسب ورودها في الكتاب، فيذكر الباحث المسائل المختصة بالأسهاء، ثم الأفعال، ثم الحروف.

٧- تصدير المسائل بنص الشنواني من "الدرر البهية"، عازيًا إلى رقم اللوحة من المخطوط.

٨- تفصيل ما دار حول المسألة من آراء؛ وذلك بإيراد أهم الأقوال في المسألة، والإشارة إلى من قال بهذا الرأي، واتباع ذلك ببيان أدلة كل فريق، وما ورد عليها من مناقشات، مع ترجيح ما تؤيده الأدلة.

9- إفراد فصل لتوضيح منهج الإمام الشنواني في الاحتجاج لما يـذهب إليه من آراء واختيارات نحوية، والتعرُّض لأصول النحـو عنـده؛ مـن سـماع وقياس وإجماع، وتعزيز ذلك بأمثلة من كتابه.

• ١ - بيان مصادر الشنواني التي اعتمد عليها في وضع كتابه، والكتب التي تأثر بها وأفاد منها، ومدى تأثره بالمدارس النحوية المختلفة، وموقفه من أعلام النحاة فيها.

وتأثير الشنواني فيمن جاء بعده من النحاة ممن نقلوا عنه وأفادوا منه.

١١ – عزو الأقوال إلى أصحابها، وتوثيقها من كتبهم قدر المستطاع، فإن لم يكن لأحدهم كتب مطبوعة؛ رجع الباحث إلى من نقل عنه هذا الرأي.

17 - كتابة الآيات القرآنية بخط المصحف، وعزوها إلى مواضعها من السور، مع ذكر رقم الآية في المصحف.

17 - توثيق القراءات القرآنية وعزوها لمن قرأ بها وتوثيقها من مصادر القراءات والتفسير.

14 - تخريج الأحاديث النبوية والآثار من كتب السنة المعتمدة كالصحاح والمسانيد، ذاكرًا المصدر متضمنًا رقم الجزء والصفحة، واسم الكتاب واسم الباب. ١٥ - التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في الدراسة، وترجمتهم ترجمة ختصرة.

17 - تخريج الأبيات الشعرية بذكر البحر الشعري الذي ينتمي إليه البيت، واسم الشاعر، والمصادر التي ذكرته. مع إهمال ما ورد من نظم تعليمي في فهرس الأشعار.

۱۷ - شرح الكلمات الغامضة التي قد ترِدُ في بعض الأبيات المُستشهد بها، أو غيرها.

1A - الاكتفاء بذكر النصوص من الحاشية عند الاستشهاد أو التمثيل بها دون تخريج مايرد في ثنايا النص من أقوال وأبيات أو نحوه إلا إذا كان الغرض من إيرادها يلزم ذلك.

ثم أتبعت ذلك بوضع فهارس عامة لمحتويات هذا البحث تسهل على القارئ الوصول إلى مبتغاه.

هذا وقد واجهتني صعوبات عدة أثناء العمل في هذا البحث ، من أبرزها:

- ظرف صحي ألم بي؛ فتوقفت بسببه عن البحث مدة طويلة ، إذ البحث إنها أنجز على الحقيقة في الشهور الخمسة الأخيرة ، فلله الحمد على ما أنعم وتفضل وبارك فيه من الوقت، فله الحمد وإليه المشتكى.
- الجهد الكبير الذي بذلته وأعانني فيه بعض الفضلاء للوصول للنسخ الموجودة في مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج؛ حيث وجدت المكتبة تحت الصيانة والتجديد حتى يسر الله نسخاً عند أحد الفضلاء؛ فله الحمد.
- العنت الذي سببه لي النُّسَاخ بعدم فهمهم للمطلوب؛ مع تكرار الشرح؛ مما اقتضى التنقل بين أكثر من واحد.

وفي الختام ... يبقى هذا العمل جهداً بشرياً يعتريه كثير من النقص والزلل والتقصير والخلل ، ولا شك أني لو أعدت النظر في هذا البحث مرة بعد أخرى ، لوجدت فيه ما يحتاج إلى تعديل ، من: تبديل ، أو تقديم ، أو تأخير ، وهذا من طبيعة البشر ، وما أجمل ما كتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العهاد الأصفهاني معتذرا عن كلام استدركه عليه : « إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه ، إلا قال في غده : لو غُيِّر هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يُستحسن ، ولو قدِّم هذا لكان أفضل ، ولو تُرك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر »(۱).

ولم يبق إلا أن أتلقى بكل التقدير ما يضيفه استاذاي المناقشان ، حتى يكتمل ما في البحث من نقص ، وأتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير سلفاً . وأسأل الله المعونة والتوفيق والإخلاص والسداد ، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ،

وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ١/ ١٧.

# التمهيد

:

. :

. :

.

:

### ١ - التعريف بالشيخ خالد الأزهري

### اسمه ونسبه:

هو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجِرْجِي الأزهري الشافعي النحوي» (١).

والجِرْجِي: نسبة إلى جُرْجَا، وهي قرية من أعمال الصعيد قرب أخْمِيم، وهي مدينة كبيرة في جنوب محافظة شُوهاج، تطل على النيل من الجهة الغربية بصعيد مصر، وهذه النسبة لمحل ولادته (٢).

أما الأزْهَري - بفتح الهمزة وسكون الزاي، وفتح الهاء (٣): فذكر بعضهم أنها ليست نسبة إلى الأزهر كما ظن بعض المترجمين له، بوصفه كان وَقَادا فيه، وأنه تلقى دروسه هناك، وعلى هذا جرى الشيخ الشَّنُواني في "الدرر البهية على شرح الأزهرية"، غير أن الدكتور الفَحَّام نسبه إلى الإمام أبي منصور الأزهري

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي (٣/ ١٧١)، وشذرات الـذهب لابـن العهاد الحنبلي (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضوء اللامع (٣/ ١٧١)، والكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، لنجم الدين الغزي (١/ ١٨٨)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (١/ ١٢٣، ٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأنساب، للسمعاني (١/ ١٢٤)، واللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير الجزري (١/ ٤٨)، ومعجم البلدان (١/ ١٧٠)، ولب اللباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين السيوطي (١/ ٥١).

اللغوي، صاحب التهذيب<sup>(۱)</sup>، عندما حقق ذلك، فقال: إن الأزهري منسوب إلى الأزهر كما إلى الأزهر كما الله منسوباً إلى الأزهر كما اشتهر عند الناس، والله أعلم (۲).

وبمراجعة كتب السير والأعلام، يتضح أن لقب الأزهري كان مشهورًا في عصر الشيخ خالد – نسبة إلى الأزهر لمكانة الدارس فيه في ذلك الوقت، فقد عُرف به كثير من العلماء ونُسِبوا إليه، وهذا احتمال يكاد يكون أقرب إلى الصواب؛ لأن الواقع والعُرف الذي كان سائدًا آنذاك يؤيده ويقويّه ويدعمه.

أما الشافعي: فنسبة إلى المذهب الفقهي الشهير.

أما النحوي: فنسبة لعلم النحو الذي برع فيه حتى عُدَّ من أئمة عصرـه فيه.

(۱) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر، أبو منصور الأزهري، الإمام في اللغة، وكان فقيهًا، صالحًا، غلب عليه عليه علم اللغة، وصنف فيه كتابه «التهذيب» الذي جمع فيه فأوعى، ومن تصانيفه: كتاب في التفسير سهاه التقريب، وشرح الأسهاء الحسنى، وشرح ألفاظ مختصر المزني، والانتصار للشافعي، توفى سنة سبعين وثلاثهائة، وقيل غير ذلك.

ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٤٤)، طبقات الشافعية، لتاج الدين السبكي (٣/ ٦٣).

(٢) ينظر: الشيخ خالد الأزهري، د. الفحام، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية، عدد ٣٢، ص (١٩).

### كنيته:

كُنِّي الشيخ خالد بكُنيتين:

الأولى: أبو الوليد، جُرْيًا على عادة من كان اسمه خالدًا.

الثانية: أبو الفضل، وقد ذكر هذه الكنية الدكتور الفحام في مقاله عن الشيخ خالد في مجلة مَحْمَع اللغة العربية (١).

### لقىه:

أورد أصحاب السير والأعلام للشيخ خالد الأزهري عدة ألقاب، منها:

١ - زين الدين: ذكره نجم الدين الغزِّيِّ وابن العماد الحنبلي (٣)، وعمر رضا كحَّالة (٤).

Y-|legile | 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100

(١) ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية (١٩)، العدد (٣٢).

(٢) ينظر: الكواكب السائرة (١/ ١٨٨).

(٣) ينظر: شذرات الذهب (٨/٢٦).

(٤) ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٤/ ٩٦).

(٥) ينظر: الضوء اللامع (٣/ ١٧١).

(٦) ينظر: الكواكب السائرة (١/ ١٨٨).

(٧) ينظر: شذرات الذهب (٨/٢٦).

(٨) ينظر: معجم المؤلفين (٤/ ٩٦).

### مولده:

ولد الشيخ خالد الأزهري سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة بـ«جرجا» من الصعد.

### نشأته:

نشأ الشيخ خالد - رحمه الله - في كنف والديه بجرجا، ثم تحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة، إذ يُعْنَى السلاطين والأمراء بإنشاء المدارس والمساجد التي تحمل رسالة العلم والدين، "وكان يُلْحَق بهذه المؤسسات التعليمية في ذلك العصر مكاتب صغيرة متواضعة مهمتها تعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة، وطرفًا من العلوم الأولية، وتحفيظ القرآن الكريم، تمهيدًا للالتحاق بالمدارس الجامعة"(١).

وفي رحاب هذه البيئة العلمية الغنية بعلمائها ومؤسساتها التعليمية من مساجد ومدارس وزوايا وخانقاوات نشأ الشيخ خالد الأزهري، فحفظ القرآن وقرأ العمدة ومختصر أبي شجاع وتحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج (٢).

### سبب طلبه للعلم:

في هذا يقول ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: «اشتغل بالعلم على كبر، قيل: كان عمره ستة وثلاثين سنة، فسقطت منه يومًا فتيلة على كراس

<sup>(</sup>١) ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين السيوطي (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٢٦).

أحد الطلبة فشتمه وعَيَّره بالجهل، فترك الوِقَادة وأَكَبَّ على طلب العلم وبرع فيه »(١).

### وفي كلام ابن العماد نظر؛ للأسباب الآتية:

أولًا: أن الشيخ خالدًا الأزهري تتلمذ على الشيخ داود المالكي، وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وثهانهائة هـ، ومولد الشيخ خالـد سنة ثهان وثلاثين وثهانهائة هـ، وقد ذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه أخذ عنه علم العربية ثم تحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج – كها سبق ذكره.

ثانيًا: قرأ الشيخ خالد على الشيخ يعيش المغربي الذي توفي سنة أربع وستين وثهانهائة هـ، كما نص على ذلك السخاوي في الضوء اللامع، وكان عمر الشيخ آنذاك نحو خمسة وعشرين عامًا تقريبًا (٢).

ثالثًا: ذكر الشيخ خالد في كتابه «الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ الجزرية» ما نصه: «فرغت من تسويده يوم الأربعاء ثامن رجب الفرد سنة سبع وستين وثهانهائة»، وكان عمره آنذاك تسعا وعشرين سنة (٣).

رابعًا: ذكر العلامة السخاوي - وهو أحد معاصريه - في "الضوء اللامع" أنه طلب العلم في سن مبكرة فقال: «وتحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة، فقرأ القرآن والعمدة ومختصر أبي شجاع، وتحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج...»(1).

<sup>(</sup>١) ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضوء اللامع (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ الجزرية (٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الضوء اللامع (٣/ ١٧٢).

### شيوخه:

لا يكاد المرء يسمع بنابغة من النوابغ، أو عبقري من العباقرة، أو إمام من الأئمة - في أي فن أو علم - حتى يسعى إلى معرفة أساتذته وشيوخه الذين أخذ عنهم وأسهموا بحظ وافر في تكوينه العلمي الذي أتاح له النبوغ والشهرة ونباهة الذكر.

وقد تتلمذ الشيخ خالد الأزهري لجمهرة من الشيوخ كانوا هداة عصرهم، وجهابذة زمانهم، وفطاحل وقتهم، وهم العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، والأئمة الذين يُرْحَل إليهم من كل مكان.

ولعل من أبرز هؤلاء الشيوخ:

### - يعيش المغربي:

هو: يعيش المغربي المالكي، كان يقيم بسطح الجامع الأزهر (١).

وكان عالمًا خيِّرًا، أخذ عنه عددا من الفنون توفي سنة أربع وستين وثمانهائة (٢).

<sup>(</sup>۱) كان يجاور بالجامع الأزهر في ذلك العصر عدد كبير من طلبة العلم لا سيها الفقراء منهم والنازحون من الريف إلى القاهرة، فكانوا يتخذون من سطحه مكانًا للسكن والإقامة في غرف صغيرة، ووفقًا لما ذكره المقريزي فقد بلغت عدة المجاورين بالجامع الأزهر في القرن التاسع الهجري سبعهائة وخسين رجلًا ما بين عجم وزيالعة ومغاربة ومصريين من الريف، وكانوا جميعًا يعتمدون في معيشتهم على الصدقات المقدمة إليهم من الأمراء وأهل اليسار. ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المشهور بخطط المقريزي (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضوء اللامع (١٠/ ٢٨٧).

### - داود المالكي:

هو: داود بن سليمان بن حسن بن عبيد الله المالكي البرهاني، ويعرف بأبي الجود. وكان خيرا دينا ثقة مأموناً متواضعاً كريماً مشارًا إليه بالصلاح على طريقة السلف لم يعرف من يوازيه في الفرائض في عصره. مات سنة ثلاث وستين وثمانهائة (١).

# - السَّنْهُوري:

هو: نور الدين علي بن عبد الله السنهوري(7)، المالكي الضرير.

له عدة مصنفات؛ منها: شرح على مختصر خليل، وشرحان على الآجرومية في النحو أفاد الأزهري في شرحه للآجرومية منها. توفي سنة تسع وثمانين وثمانيائة (٣).

# - الشَّمْنِّي:

هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن العلامة كمال الدين محمد بن خلف الله الشمني . العلامة المفسر المُحَدِّث الأصولي المتكلم النحوي البياني،

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى سَنْهُور، وسنهور عدة مدن بمصر الأولى بالبحيرة وتضاف إلى طلوس وهي بالقرب من الأسكندرية، والأخرى بالغربية وهي المشهورة بسنهور المدينة، والثالثة بالشرقية، والرابعة بالفيوم.

ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي، (٥٢٧)، وتاج العروس من جواهر القاموس «شرح القاموس» للإمام الزبيدي (١٢/ ٩٨)، ومعجم البلدان (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الضوء اللامع (٥/ ٢٤٩).

إمام النحاة في زمانه، وقد لزم الأزهر عدة سنوات، من أهم مصنفاته: حاشية على المغني لابن هشام، لخصها من حاشية الدماميني، وزاد عليها أشياء نفيسة، وسماها: «المنصف من الكلام»، وحاشية على الشفاء للقاضي عياض، سماها «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء». توفي سنة اثنتين وسبعين وثمانهائة هـ (١).

# - المَنَاوي:

هو: قاضي القضاة شرف الدين أبو زكريا يحيى بن مخلوف بن عبد السلام المناوي، جد الشيخ عبد الرؤوف المناوي، شارح الجامع الصغير. ولي تدريس المذهب الشافعي وقضاء الديار المصرية. له عدة تصانيف، منها: شرح مختصر المزني. توفي سنة إحدى وسبعين وثمانهائة هـ(٢).

# - الجَوْجَري:

هو: محمد بن عبد المنعم بن محمد بن إسماعيل الجوجري . ناب في القضاء ثم تعفف عن ذلك، ودَرَّس، وقُصد بالفتاوى. له عدة مصنفات، منها: «تسهيل المسالك إلى عمدة السالك»، وشرح الإرشاد لابن المقري، وشرح شذور الذهب شرحا مطولا وشرحا مختصرا . توفي سنة تسع وثمانين وثمانائة (۳).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شذرات الذهب (٧/ ٣١٣، ٣١٤)، والضوء اللامع (٢/ ١٧٤ - ١٧٨)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي (١/ ٣٧٥)، وحسن المحاضرة (١/ ٤٧، ٤٨)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شذرات الذهب (٧/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (٢/ ٢٠٠).

# - الكافِيجي:

هو: أبو عبد الله محيي الدين محمد بن سليهان الرومي الحنفي، المعروف بالكافيجي، لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو لابن الحاجب وأخذها عنه الشيخ خالد. كان إماما كبيرا في علم الكلام وأصول الفقه، والنحو، وأكثر تصانيفه مختصرات. توفي سنة تسع وسبعين وثهانهائة هـ(١).

# - السَّخَاوِي:

هو: الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، نزيل الحرمين الشريفين. برع في الحديث والفقه والقراءات واللغة العربية والتاريخ. سمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأخذ عنه أكثر تصانيفه، وكان يروي صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> عن أكثر من مائة وعشرين نفساً. من أهم مؤلفاته: الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ ابن حجر، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ولا يعلم أجمع منه ولا أكثر تحقيقًا في علم المغيث بشرح ألفية الحديث، ولا يعلم أجمع منه ولا أكثر تحقيقًا في علم

<sup>(</sup>۱) ينظر: بغية الوعاة (۱/۱۱۷)، وحسن المحاضرة (۱/ ٥٤٩، ٥٥٠)، والضوء اللامع (٧/ ٢٥٩ - ٢٦١)، وشذرات الذهب (٧/ ٣٢٦، ٣٢٧)، والأعلام للزركلي (٦/ ١٥٠)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) وصاحب الصحيح هو: محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبد الله البخاري الحافظ، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، قال أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسهاعيل فقيه هذه الأمة، مات سنة ست وخمسين ومائتين ليلة عيد الفطر.

ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكهال (٢/ ٣٧٩)، تهذيب التهديب (٩/ ٤٧)، تاريخ بغداد (٢/ ٤).

مصطلح الحديث، والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع – وقد ترجم فيه لتلميذه الأزهري –، والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة، وعمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع، وغنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. توفي سنة اثنتين وتسعائة هـ(١).

### تلاميذه:

إذا كانت أصالة التكوين الثقافي وعمقه لعالم من العلاء تظهر بمعرفة شيوخه، فإن التأثير العلمي الذي يهارسه هذا العالم في مجتمعه يتضح بالوقوف على تلاميذه. ومن أبرز تلاميذ الشيخ خالد الأزهري:

### - القَسْطلاني:

هو: شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي القسطلاني، الحافظ العلامة المُحَدِّث. أخذ علوم العربية عن الأزهري. له عدة مصنفات؛ منها: العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية، وشرح الشاطبية، وتحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري . توفي بالقاهرة سنة ثلاث وعشرين وتسعائة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الضوء اللامع (۸/ ۲)، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر، لعبد القادر العيدروسي (۱۸)، وشذرات الذهب (۸/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شذرات الذهب (٨/ ١٢١)، والنور السافر (١٠٦).

# - ابن الشَّلَبِي:

هو: شهاب الدين أحمد بن يونس المصري الحنفي، المعروف بابن الشلبي. تتلمذ على الأزهري في النحو، قال عنه ابن العماد الحنبلي: «الإمام العالم العَلاَّمة الأوحد المحقق المدقق الفهَّامة، كان عالما كريم النفس كثير الصدقة». توفي بالقاهرة سنة سبع وأربعين وتسعمائة (١).

### - ابن هلال النحوي:

هو: شمس الدين محمد بن علي الحلبي ، المعروف بابن هلال النحوي، لعلو كعبه في النحو عند أهل الشام ، لزم الشيخ خالدا الأزهري مدة طويلة وعُدَّ من اضبط طلابه إلى أن مات الشيخ خالد. ثم عاد إلى حلب ودَرَّس بجامعها، وألف عدة كتب، منها: حاشية على تفسير البيضاوي، وشرح على تصريف الزنجاني سهاه بالتظريف على التصريف. توفي سنة ثلاث وثلاثين وتسعهائة (٢).

- ومنهم: أبوالمعالي المخلصي (ت٩٦هـ) (٦) ، ومحمد بن أبي المحجاج (٤). و أبو بكر الساسي (ت٩٨هـ) (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الضوء اللامع (٦/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق (١١/ ٣١).

# آثاره <sup>(۱)</sup>:

أثرى الشيخ خالد الأزهري - رحمه الله - المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات أفاد منها العلماء والطلاب جميعًا سواء في عصره أم بعد عصره. وتُنْبِئ هذه المؤلفات عن مكانة الشيخ خالد في العلوم العربية بفروعها المختلفة خاصة اللغة والنحو، وقد رُزِقَتْ هذه المؤلفات القبول بين الدارسين وطلبة العلم، وغدت مراجع معتمدة في بابها، ومن أبرز مؤلفات الشيخ خالد الأزهري:

# - الألغاز النحوية (أو ألغاز الشيخ خالد):

وهو كتاب صغير الحجم يشتمل على اثنتين وثلاثين صفحة من القطع الصغير، وقد طبع بالمطبعة الحجرية بالقاهرة سنة إحدى وثهانين ومائتين وألف هد. نسبه إليه مصطفى بن عبد الله الرومي في "إيضاح المكنون"، وإسهاعيل باشا البغدادي في "هدية العارفين"، والزركلي في كتاب "الأعلام".

<sup>(</sup>۱) ينظر: فهرس المكتبة الأزهرية (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، وفهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (١/ ٥٥ - ١٦٠، ١٨٣/ ٢٨٧/ ٢/ ٥/ ١١/ ٥٥، ١٧٧، ٣/ ١٤٢)، وفهرس مخطوطات المعهد الأحمدي (١٠١ – ١٠٦)، ومعجم المؤلفين (٤/ ٩٦)، وهدية العارفين، لإسهاعيل باشا البغدادي، على حاشية كشف الظنون (١/ ٤٤٣)، وشذرات الذهب (١/ ٢٦)، والأعلام (٢/ ٢٩٧).

### - التصريح بمضمون التوضيح:

يُعَدُ من أهم مؤلفات الشيخ خالد وأوفاها، وفيه يقول ابن العهاد: "وصنف - يعني الشيخ خالد - شرحًا حافلاً على التوضيح ما صنف مثله، وهو شرح على كتاب "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري ".

وقد حقق الكتاب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بحيري. ونشر أيضًا بتحقيق: د. محمد باسل العيون في دار الكتب العلمية، بيروت.

- تمرين الطلاب في صناعة الإعراب:

وهو إعراب لألفية ابن مالك.

- شرح التسهيل المسمى بالنبيل إلى نحو التسهيل (١):

- شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية:

وقد طُبعَ هذا الكتاب بتحقيق د. البدراوي زهران.

- مُوصِل الطلاب إلى قواعد الإعراب<sup>(٢)</sup>.

- المقدمة الأزهرية وشرحها: وهي المتن الذي سنفرد له الحديث.

<sup>(</sup>۱) ينظر: هدية العارفين (۱/ ٣٤٣)، تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلهان (٢/ ٢٧)، والملحق (٢/ ٢٢)، ومعجم المؤلفين (٤/ ٩٦)، والأعلام (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى القسطنطيني (١/ ١٢٤)، والأعلام (٢/ ٢٩٧).

- الزبدة في شرح البردة .
- تفسير آية ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِمَوَ قِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾:

نسبها إليه إسهاعيل باشا البغدادي في هدية العارفين (١).

- الحواشى الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية:
  - مختصر الزبدة في شرح البردة:

نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: هدية العارفين (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٣٣).

### ٢ - مكانته العلمية

برع الشيخ خالد الأزهري في علوم العربية واتسعت معرفته بدقائقها وغريبها، وقد تصدى للتدريس والإقراء فانتفع به خلق كثير، حتى صار شيخًا للنُحاة، وقد أثنى عليه خلق كثير ثناءًا عاطرًا يدل على مكانته وفضله؛ فمن ذلك:

- قول العلامة السخاوي: «برع في العربية وشارك في غيرها، وأقرأ الطلبة، وشرح الآجرومية، وكتب على التوضيح لابن هشام، وهو إنسان خير»(١).

- وقال نجم الدين الغزي: «خالد بن عبد الله بن أبي بكر الشيخ العلامة النحوي.. اشتغل بالعربية وانتفع به الطلبة، وكثر النفع بتصانيفه لوضوحها» (٢).

- وقال ابن العهاد الحنبلي: «... أَكبَّ على طلب العلم، وبرع وأشغل الناس، وصنف شرحًا حافلاً على التوضيح ما صنف مثله، وكَثُرَ النفع بتصانيفه؛ لإخلاصه ووضوحها» (٣).

وقال الطنطاوي: «.. وقد بورك له في عمله، فصنف مؤلَّفينِ انْتُفِع بها؛ لإخلاصه» (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكواكب السائرة (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي (١٧٢).

### ٣ - وفاته:

عاش الشيخ خالد الأزهري حياة حافلة بطلب العلم والتأليف والتدريس وظل على هذه الحال حتى توفي ببركة الحاج خارج القاهرة بعد أدائه فريضة الحج، سنة خمس وتسعائة للهجرة (١).

(١) ينظر: شذرات الذهب (٨/٢٦).

### ٤ - المقدمة الأزهرية وشرحها

لما كانت الغاية الأساسية من وضع المتون والمختصرات هي تقريب القواعد للمبتدئين والناشئة وتقديمها لهم في قالب سهل يُعِينُهم على حفظ القواعد واستظهارها، فقد راعى الشيخ خالد الأزهري في مقدمته الإيجاز غير المخل بالمعاني التي يريد طرحها، شأنه في ذلك شأن غيره من أصحاب المتون والمختصرات؛ مثل: ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> في الكافية، وابن مالك<sup>(۲)</sup> في التسهيل، وغيرهما.

وقد وضع الشيخ خالد على «مقدمته» شرحًا مُستوعِبًا لكثير من دقائقها وجزئياتها؛ وأشار إلى هذا الشرح في مقدمته قائلًا: «قد سألني مَنْ أعتقد صلاحه ولا تسعني مخالفته أن أشرح مقدمتي في علم العربية التي أمليتها لبعض الطلبة شرحًا لطيفًا فأجبته إلى ذلك» (٣).

(۱) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المعروف بابن الحاجب، أبو عمرو جمال الدين، كردي الأصل، درس بدمشق، وتخرج به بعض المالكية، من تصانيفه: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. والكافية في النحو، والشافية في التصريف.

ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي (١٨٩)، معجم المؤلفين (٦/ ٢٥٦).

(٢) ابن مالك: هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني. كان إمامًا في القراءات وعللها، وإليه المنتهى في اللغة العربية. من تصانيفه: ألفيته المشهورة، والتسهيل، وغير ذلك، توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ١٣٠).

(٣) ينظر: شرح الأزهرية (١٠).

# أهم سهات المنهج الذي اتبعه الشيخ خالد في مقدمته الأزهرية وشرحها: ١ - تقسيم الكتاب:

سارالشيخ خالد على طريقة ابن مالك في التسهيل وذلك بتقسيم المادة النحوية حسب العوامل: فيبدأ بذكر المرفوعات، تليها المنصوبات، ثم المجرورات. وقد سار على هذه الطريقة كثير من النحويين، ومنهم الشيخ خالد الأزهري، ويظهر ذلك من خلال تقسيمه للأزهرية وشرحها؛ فقد قسم كتابه على حسب العوامل، فبدأ بمبحث الكلام، ثم: أجزاء الكلام، علامة الاسم، علامة الفعل، علامة الحرف، أقسام اللفظ، أقسام المفرد، أقسام الاسم، أقسام الفعل، أقسام الحرف، أقسام المركب، تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى: قسم المعرب، والمبنى قسمان، تقسيم الفعل إلى معرب ومبنى، تعريف البناء، أنواع البناء، تعريف الإعراب، أنواع الإعراب، باب علامات الأفعال وأحكامها، باب المرفوعات وهي سبعة: الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وتابع المرفوع، والنعت. والمعارف ستة، النكرات، التوكيد، عطف البيان، عطف النسق، البدل. والمنصوبات ستة عشر: المفعول به، المفعول المطلق، المفعول الأجله، المفعول فيه، خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها، الحال، التمييز، المستثني، اسم لا النافية للجنس، المنادي، خبر كان وأخواتها، خبر ما الحجازية، التابع للمنصوب، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، النواصب، الجوازم. والمجرورات قسمان. ثم ذكر الجمل وأقسامها، وذكر الجمل التي لا محل لها من

الإعراب، والجمل التي لها محل من الإعراب، وحكم الجمل بعد المعارف والنكرات، وأخيرًا إعراب السور.

# ٢ - الإيجاز غير المُخِلِّ:

ويتضح ذلك في أمرين:

أ- الاكتفاء بمثال واحد عند عدم الحاجة إلى الاستقصاء: ويظهر ذلك خلال حديثه عن علامات الاسم؛ فعندما ذكر حروف الجر، ساق لحرف الجر «مِن» مثالاً، ثم قال: «وقس الباقي» (١).

ب- النمط السريع الذي يشعر به قارئ الأزهرية وشرحها من خلال الجمل القصيرة المتلاحقة: فنراه يقول: «اللفظ قسمان: مفرد ومركب؛ لأنه لا يخلو: إما لا يدل جزؤه على جزء معناه، أو يدل. الأول: المفرد؛ ك: زيد، والثاني: المركب؛ ك: غلام زيد» (٢)، وكذا عند ذكره أقسام اللفظ. وهو نمط يشيع في المختصرات النحوية، مثل المقدمة الآجرومية (٣) في النحو وما على شاكلتها.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأزهرية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأزهرية (٥٢، ٥٣).

<sup>(</sup>٣) مقدمة الآجرومية في النحو لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم، ومعناه بلغة البربر: الفقير الصوفي، توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعهائة، وهي مقدمة نافعة للمبتدئين ألفها بمكة المكرمة، ولها شروح كثيرة تنظر في كتب السير والأعلام. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٧٩٦).

### ٣- الاقتصار على الرأي الراجح عنده:

فكثيرًا ما نجده يذكر رأيًا واحدًا في مسألة نحوية، ثم يقول: «على المشهور»، أو «على الأصح» دون إيراد الآراء الأخرى. وهو أسلوب يلائم غرض الكتاب ويُراعى المستوى المعرفي لمن يقدم إليه؛ إذ هو للمبتدئين.

ومن أمثلة ذلك: قوله في علامات الاسم: «فعلامة الاسم المميزة له عن قسيميه: الخفض، وهو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، سواء كان الخافض حرفًا، أو اسمًا، ولا ثالث لهما على الأصح» (١) فهو لا يرى رأي الأخفش (٢) ومن تبعه في أن التبعية من عوامل الجر (٣)، ولكنه عدل عن ذكر الخلاف والقائلين به إلى مجرد الإشارة إلى وجود خلاف.

ومثله ما صنعه عند ذكر الفعل: «وهو ثلاثة أقسام على الأصح» أن مخالفًا الكوفيين في قولهم: إنه قسمان، وجعلهم الأمر مقتطعًا من المضارع (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأزهرية (٣٥ - ٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط. نحوي، عالم باللغة والأدب. قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، وكان معتزليًّا. قال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه - الأخفش، من تصانيفه: معاني القرآن، المقاييس في النحو، الاشتقاق، الأوساط في النحو، وغيرها.

ينظر: إنباه الرواة في أنباء النحاة، للقفطي (٢/ ٣٦)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٠٨) وبغية الوعاة (٢/ ٣٥)، ونزهة الألبا في طبقات الأدبا، للأنباري (١٨٤)، والفهرست لابن النديم (٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأزهرية (٥٩).

<sup>(</sup>٥) همع الهوامع (١/ ٣٤).

وقوله عن إعراب جمع المذكر السالم المرفوع: «وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. هذا هو المشهور» (١) وهو رأي الجمهور من المتأخرين: كابن مالك، ونسبه أبو حيان (٢) للكوفيين، وقطرب (٣)، والزجاج (٤)، والزجاجي (٥)، خلافًا

(١) ينظر: شرح الأزهرية (١٠٩).

(۲) هو: محمد بن يوسف بن على بن حيان، الغرناطي، أثير الدين، أبو حيان: من كبار العلاء بالعربية والتفسير - وبها اشتهر - والحديث والتراجم واللغات. توفي سنة خمس وأربعين وسبعائة ها، بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه: البحر المحيط في تفسير القرآن، وارتشاف الضرب، ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤/ ٢٠٣)، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٨٢)، وغاية النهاية (٢/ ٢٨٥)، وشذرات الذهب (٦/ ١٤٥).

(٣) هو: محمد بن المستنير بن أحمد، الشهير بقطرب، نحوي، عالم بالأدب واللغة، من أهل البصرة، وهو أول من وضع «المثلث» في اللغة، وقطرب لَقَبٌ دعاه به أستاذه سيبويه. من تصانيفه: «معاني القرآن»، و «النوادر». توفي سنة ست ومائتين هـ.

ينظر: ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٣/ ٢٩٨)، ووفيات الأعيان (١/ ٤٩٤)، وشذرات الذهب (٢/ ١٥).

(٤) هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. كان في فُتُوَّتِه يخرط الزجاج، ومال إلى النحو فعلمه المبرد. من كتبه: معاني القرآن، والاشتقاق، والأمالى، والمثلث. توفي في بغداد سنة إحدى عشر وثلاثمائة هـ.

ينظر: ، معجم الأدباء، لياقوت الحموي (١/ ٤٧)، إنباه الرواة (١/ ٩٥١)، تاريخ بغداد (٦/ ٩٨)، والأعلام (١/ ٤٠).

(٥) هو: عبد الرحمن بن إسحاق، أبو القاسم الزجاجي، صاحب الجمل، منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجاج، توفي بطبرية سنة تسع وثلاثين وثلاثيائة هـ، وصنف: الجمل في النحو، والإيضاح، والكافي.

ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (١٢٩)، وبغية الوعاة (٢/ ١١١)، والأعلام (٣/ ٢٩٩).

للأخفش القائل بأنه معرب بحركات مقدرة (١). وغير هذه الأمثلة كثير؛ وهو ما يناسب حال المبتدئين.

### ٤ - الابتداء عادة بالمعنى اللغوى، وأحيانًا بذكر اشتقاق الكلمة:

فعند ذكره لتعريف الكلام، أطال في شرح اللفظ، فذكر معناه لغة، شم بيّن كيف انتقل إلى الدرس النحوي، فقال: «اللفظ في الأصل مصدر لفظت الشيء إذا طرحته، شم نقل في عرف النحاة إلى الملفوظ؛ كالخلق بمعنى المخلوق، إلا أن الخلق بمعنى المخلوق مجاز لغوي، واللفظ بمعنى الملفوظ حقيقة عرفية؛ ومن ثُمّ ساغ استعاله في الحد؛ لأن الحدود تصان عن المجاز. وكان قياسه أن يشمل كل مطروح، كما أن الخلق يشمل كل مخلوق، إلا أن النحاة خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. وتخلص من هذا: أن النحاة تصرفوا فيه تصرفين، وهما النقل والتخصيص، واستعاله في الحد أولى من استعال الصوت، لأن الصوت جنس بعيد واستعاله في الحد أولى من استعال الصوت، لأن الصوت جنس بعيد على ذي الحروف وغيرها، بخلاف اللفظ؛ فإنه اسم أصوات مشتمل على ذي مقاطع كالظواهر والضمائر البارزة، أو ما هو في قوة ذلك، كالضمائر المسترة فإنها ألفاظ» (٢).

فهذا نص يبين لنا مدى اهتمامه بالجانب اللغوي وعلاقته بالمعنى الاصطلاحي.

همع الهوامع (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأزهرية (١٧-٢١).

وكذلك نجده يُفَصِّل القول في أصل «الاسم»، و«الفعل»، و«الحرف»، فيقول: «وسمي الاسم اسمًا لسموه على قسميه بالإخبار به وعنه، وسمي الفعل فعلاً باسم أصله وهو المصدر؛ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة، وسمي الحرف حرفًا لوقوعه في الكلام حرفًا، أي: طرفًا ليس مقصودًا بالذات» (۱).

### ٥ - الاقتصاد في إيراد الشواهد الشعرية:

لم يسرف الشيخ خالد في إيراد الشواهد الشعرية إلا بالقدر الذي يحقق الإيضاح للقاعدة المذكورة، فعند حديثه عن الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، ذكر أنه يجوز فيها كان ثلاثيًّا ساكن الوسط أن يصرف وأن يمنع من الصرف، فقال: «واختلف في الأولى منهها: فعن سيبويه (٢): الأولى المنع من الصرف، وعن أبي علي الفارسي (٣): الأولى الصرف.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأزهرية (٦٢، ٦٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، صنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو، ولم يصنع قبله ولا بعده مثله، ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي، وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم، وعاد إلى الأهواز فتوفي مها سنة ١٨٠هـ.

ينظر: طبقات النحويين ص (٦٦ - ٧٤)، ووفيات الأعيان (١/ ٣٨٥)، وتاريخ بغداد (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الإمام، أبو علي الفارسي، واحد زمانه في علم العربية، وأحد أئمة العربية المشهورين، واتهم بالاعتزال. من تصانيفه: الحجة في على القراءات، والتذكرة،

#### وروي بالوجهين قول الشاعر:

(۲)(۱)

وقد استغنى بهذا المثال – لحسن اختياره – عن إيراد شاهدين تَرِدُ الكلمة في أحدهما مصروفة وفي الآخر ممنوعة من الصرف؛ لأن الرواية بصرف (دعد) الأولى، ولو لم يصرفها، لما كسر وزنًا، وأمن الضرورة أو ضعف إحدى اللغتين» (٣).

### ٦ - الإكثار من الأمثلة:

درج الشيخ خالد في شرحه على ذكر القاعدة، ثم إتباعها بذكر مثال يوضحها ويشرح معناها، وليس يخفى ما للأمثلة من دور مهم في بلورة القاعدة النحوية، وإيصالها إلى عقل الطلاب، بل إن المثال قد يغني عن التعريف الاصطلاحي أحيانًا.

=

والإيضاح في النحو، وتعاليق سيبويه، وجواهر النحو، والعوامل في النحو، وغيرها. مات سنة سبع وسبعين وثلاثهائة.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ٤٩٦ - ٤٩٨)، وفيان الأعيان (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر المنسرح، وهو لجرير في ملحق ديوانه (۱۰۲۱)، ولسان العرب لابن منظور (دعد) (لفع) (۹/ ۳۲۱)؛ ولعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه (۱۷۸)، وبلا نسبة في شرح كتاب سيبويه للسيرافي (۳/ ۲٤۱)، وما ينصرف وما لا ينصرف (٥٠)، والمنصف لابن جني (٢/ ٧٧)،

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأزهرية (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص (٣/ ٦١).

ومن نهاذج استخدامه للأمثلة في شرحه: قوله عند علامات الفعل:

«قد: وتدخل على الماضي نحو: قد قام زيد، وعلى المضارع نحو: قد يقوم، والسين وتختص بالمضارع نحو: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ (١)، وتاء التأنيث الساكنة، وتختص بالماضي، نحو: قامت، وقعدت، وياء المخاطبة مع الطلب بالصيغة، وتختص بالأمر نحو: قومي، بخلاف الطلب باللام فإنها تدخل على المضارع نحو: لتقومي يا هند» (٢).

وقوله عند تعريف المَبني: «وهو ما لم يتغير آخره لفظًا أو تقديرًا، نحو: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، بكسر الهمزة في الأحوال الثلاثة» (٣).

#### ٧- التدريب على الإعراب:

حرص الشيخ خالد على إعراب الأمثلة التي يوردها في شرحه، فمن ذلك قوله: «وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد: في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو ما ليس في آخره حرف علة، نحو: لم يضرب، في رضرب، مجزوم بـ «لم» وعلامة جزمه السكون» (3).

ويقول في علامات الإعراب: «وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأزهرية (٤٩ - ٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأزهرية (٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأزهرية (١٠٥).

الفتحة في الأسماء الستة المتقدم ذكرها، نحو: رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال، وهَنَاك في لغة قليلة، ف «أباك» وما عطف عليه مفعول، والمفعول منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، والياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع:

الأول: في المثنى المخفوض، نحو: مررت بالزيد يُنن، مخفوض وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها.

والثاني: في جمع المذكر السالم، نحو: مررت بالزيدِينَ، فالزيدِينَ مخفوض وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها»(١).

## ٨- استخدام مصطلحات بعض العلوم الأخرى:

يُعَدُّ تداول العالم لمصطلحات العلوم الأخرى الخارجة عن نطاق العلم الذي يصنف فيه سمة عامة توشك أن تشمل جميع مؤلفي هذه الحقبة الزمنية، وهي سمة تدل على ما كان عليه على المحاء هذه المرحلة من موسوعية التكوين الثقافي، وسعة في الاطلاع على المعارف المختلفة.

وقد استخدم الشيخ خالد كثيرًا من المصطلحات من غير علم النحو، فمن ذلك: استخدامه لبعض مصطلحات علم البلاغة، كالمجاز اللغوي<sup>(۲)</sup>،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأزهرية (١١١، ١١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأزهرية (١٨).

والمجاز اللغوي هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب به، مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.

ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٦٣٧).

والحقيقة العرفية (١).

كها نجد استخدامه لبعض مصطلحات المنطق، كها في قوله: «الحدود تصان عن المجاز» (٢).

#### ٩ - العناية بضبط الألفاظ:

غُني الشيخ خالد عناية فائقة بضبط الألفاظ التي قد يوقع إهمالها في تصحيف أو لبس أو عدم فهم للمراد. فمن ذلك: ضبطه لبعض الأسهاء؛ كقوله: «وذهب ابن الضائع<sup>(٣)</sup> – بمعجمة، فمهملة – إلى أن القصد لا يُشْتَر ط»<sup>(٤)</sup>، وهو يعني به أبا الحسن علي بن محمد الكتامي الإشبيلي شارح الجمل؛ لئلا يشتبه بـ«ابن الصائغ» وهو يطلق على عدة علماء<sup>(٥)</sup>.

(١) ينظر: شرح الأزهرية (١٨).

والحقيقة العرفية: هي اللفظ الذي نقل عن موضوعه الأصلي إلى غيره؛ لغلبة الاستعمال، وصار الوضع الأصلي مهجورًا؛ كاسم «العدل»؛ فإنه في صنع اللغة مصدر كالعدالة، ثم في عرف الاستعمال صار عبارة عن العادل، فصار حقيقة عرفية؛ حتى لا يستقيم نفيه في الشاهد والغائب جميعًا.

ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (٣٦١).

(٢) ينظر: شرح الأزهرية (١٩).

(٣) هو: علي بن محمد بن علي الكتامي الإشبيلي، أبو الحسن ابن الضائع، بلغ الغاية في فن النحو و لازم الشلوبين، صنف: شرح الجمل، وشرح كتاب سيبويه، مات سنة ثمانين وستمائة، وقد قارب السعن.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٧)، والأعلام (٢/ ٣٣٧).

(٤) ينظر: شرح الأزهرية (٢٧، ٢٨).

(٥) ينظر: المزهر في علوم اللغة والأدب (٢/ ٣٨٢).

ويقول في أقسام البناء: «وقسم مبني على الكسر-؛ على أصل التقاء الساكنين، نحو: جير - بفتح الجيم، وسكون الياء التحتية-: من الحروف الجوابية (۱) (۲).

(١) وتسمى: حروف التصديق والإيجاب، وقد عدها بعض العلماء فذكر منها: نعم، وبلي، وأجل،

وجير، وأي، وإن.

ينظر: المفصل للزمخشري (١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأزهرية (٩٠، ٩١).

وانظر: تاج العروس، مادة (جير).

### ٤ - الحواشي على الشرح

سبقت الإشارة إلى ما صادفته مؤلفات الشيخ خالد الأزهري من حسن القبول لدى العلماء والباحثين قديمًا وحديثًا، وكانت المقدمة الأزهرية مع شرحها أحد الكتب التي احتفى بها علماء العربية، وأكثروا من الرجوع إليها، وقد تمثلت حفاوتهم بها وتقديرهم لقيمتها العلمية في تلك الشروح المتعددة التي وضعوها عليها، لتيسير الإفادة منها، وتسليط الضوء على بعض مشكلاتها والغامض من مسائلها وألفاظها. ومن أهم هذه الشروح:

۱ - «الدرة البهية على شرح الأزهرية» حاشية الشيخ الشنواني، وسوف نفصل القول فيها فيها بعد.

٢- العقود الجوهرية في حل الألفاظ الأزهرية لمنصور الطبلاوي
 (ت)(١)(١)().

٣- «فرائض العقود الجوهرية في حل ألفاظ شرح الأزهرية» لنور الدين الحلبي، وسوف نترجم له عند الحديث عن تلاميذ الشيخ الشنواني رحمه الله.

٤ - حاشية القليوبي على شرح الشيخ خالد على الأزهرية:

لشهاب الدين القليوبي (ت١٠٩٦هـ) (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خلاصة الأثر للمحبى (١/ ١٧٥)، الأعلام (١/ ٩٢).

٥- حاشية الشيخ حسن العطار (ت١٢٥هـ).

٦ - تقريرات على حاشيتي العطار وأبي النجا للإنبابي:

لشمس الدين الإنبابي (ت١١١٣هـ)(١).

٧- حاشية الشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنباوي: المعروف بالأمير
 (-17٣٢هـ)<sup>(۲)</sup>.

(۱) ينظر: الخطط التوفيقية (٨/ ٨٧)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (٤٧٨)، والأعلام (١/ ٥٧).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) ينظر: هدية العارفين (٦/ ٣٥٨)، والأعلام (٧/ ٧١).

## الفصل الأول

وفيه تعريف بالمؤلف وشرح لملامح منهجه، ويشتمل على ستة مباحث، هي:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الثالث: مكانته العلمية.

المبحث الرابع: آثاره.

المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب.

### المبحث الأول

#### الشنواني ( ٩٥٩ - ١٠١٩ هـ )

#### اسمه ونسبه ومولده

والشنواني: نسبته إلى قرية من قرى مصر التابعة لمحافظة المُنُوفِيَّة (٢).

والوَفَائِي: نسبة إلى إحدى الطرق الصوفية التي تشعبت إليها الطريقة الشاذلية، ومؤسس الطريقة الوفائية هو الشيخ علي بن محمد<sup>(٣)</sup>، الشهير بعلي وَفَا<sup>(٤)</sup>.

(۱) اختلف المؤرخون في ذكر اسمه ونسبه؛ فيرى الشهاب الخفاجي في ريحانة الألبا (۱/ ۳۰۱-۳۰)، والمحبي في خلاصة الأثر (۱/ ۷۹-۸۰)، وعلي باشا مبارك في الخطط التوفيقية (۳۰۸)، والمحبي في خلاصة الأثر (۱/ ۷۹-۸۰)، وعلى باشا مبارك في الخطط التوفيقية (۱۲/ ۱۶۱، ۱۶۲) أنه: أبو بكر بن إسهاعيل بن شهاب الدين القطب الرباني، الشنواني الوفائى، وجده الأعلى ابن عمر السيد على الشريف الوفائى، التونسى.

وقال كارل بروكلهان في تاريخ الأدب العربي (٨/ ٥١): هـ و أبـ و بكـ ر بـن إسـهاعيل بـن أحمـ د الشنواني، وقال إسهاعيل باشا البغدادي في هدية العارفين (١/ ٢٣٩): أبو بكر ابن إسهاعيل بـن شهاب الدين عمر بن على بن وفاء الشنواني.

(٢) ينظر: مختصر فتح رب الأرباب بها أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب لعباس المدني (٢) ينظر: مختصر فتح رب الأرباب بها أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب لعباس المدني (٢/ ٣٦٨).

(٣) ينظر: مختصر فتح رب الأرباب (٢/ ٣٩٠).

(٤) هو: على بن محمد بن محمد بن وفا، أبو الحسن القرشي الشاذلي المالكي، متصوف، إسكندري الأصل، ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة بالقاهرة. من تصانيفه: الوصايا، والباعث على

# والشافعي: نسبة إلى المذهب الفقهي المعروف(١).

والتونسي: نسبة إلى أرض جده "علي" الأصلية -تونس (٢).

وهذا النسب هو الأصح لأن الشنواني قد أثبته في آخر النسخة التي كتبها بخط يده من كتاب (نزهة النفوس في حكم التعامل بالفلوس لابن الهائم)<sup>(٢)</sup>.

#### مولده:

ولد الشيخ الشنواني ببلدة شَنَوان (٤) وهي قرية من أقاليم المنوفية سنة تسع وخمسين وتسعائة.

#### نشأته:

نشأ الشيخ بشنوان فاشتغل بالتعلم في صباه وشجعه أبواه على ذلك. فحفظ القرآن وبعض المتون، ثم ارتحل إلى القاهرة، فتخرج فيها على أعلام ذلك الزمان في الحديث والتفسير والفقه والنحو والبلاغة والمنطق؛ واجتهد في الطلب حتى اشتهر ببراعته في اللغة والنحو وغدا من أئمة النحاة في زمانه.

ed the fix set

الخلاص في أحوال الخواص، والعروش، والكوثر المترع في الأبحر الأربع، والمسامع الربانية، ومفاتيح الخزائن العلية. قال السخاوي: وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد، توفي بالقاهرة سنة سبع وثمانهائة.

ينظر: الضوء اللامع (٦/ ٢١)، وخطط مبارك (٥/ ١٤٢).

(١) ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ١٧٥، ١٧٦)، لب اللباب (٢/ ٤٤).

(٢) هدية العارفين (١/ ٢٣٩)، والأعلام (٢/ ٦٢)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٥٩).

(٣) نزهة النفوس (٧٩)

(٤) ينظر: الخطط التوفيقية (١٢/ ١٣٨).

### المبحث الثاني

#### شيوخه وتلاميذه

#### شيوخه:

تتلمذ الإمام الشنواني على كثير من كبار علماء عصره الذين كان لهم دور ملحوظ في تكوين شخصيته العلمية، وتوجيه مساره الثقافي والمعرفي، ومن أبرز من أخذ عنهم الإمام الشنواني:

# - الإمام ابن حَجَر الهَيْتَمي:

هو: أحمد بن محمد بن حجر، أبو العباس، الأنصاري، الهيتمي، الشافعي. إمام الحرمين ومفتي العراقين شيخ الإسلام العلامة المحقق. ومن أهم تصانيفه: تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووي في فروع الفقه الشافعي، ومبلغ الأرب في فضل العرب، وشرح العباب، وشرح الأربعين النووية (الفتح المبين)، إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار في الحديث، الإمداد شرح الإرشاد الكبير. وعليه درس الفقه الشافعي. توفي سنة أربع وسبعين وتسعائة، ودفن بالمعلاة (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: هدية العارفين (۱/ ۱۶۲)، الأعلام (۱/ ۲۳۲)، الكواكب السائرة (۳/ ۱۱۱)، شذرات النظر: هدية العارفين (۱/ ۲۷۰)، الأعلام (۲۸۷)، فهرس الفهارس والأثبات، ومعجم المعاجم المناجم والمشيخات، والمسلسلات للكتاني (۱/ ۲۰۰)، ريحانة الألباب (۲۱۱)، البدر الطالع (۱/ ۲۰۱)، كشف الظنون (۷، ۲۰)، معجم المؤلفين (۲/ ۲۰۱).

#### - ابن قاسِم العِبَادِي:

هو: أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي. الإمام العلامة أحد فقهاء الشافعية، وعلماء العربية والبلاغة والتفسير وعلم الكلام. وله مصنفات شهيرة منها: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للسبكي، وحاشية على شرح الورقات، وحاشية على شرح المنهاج، وحاشية على شرح ألفية ابن مالك في النحو، حاشية على شرح المعصوم لكافية ابن الحاجب.

وقد أكثر الشيخ الشنواني النقل عنه في كتابه "الدرر البهية على شرح الأزهرية"، مصدِّرًا النقل بقوله: قال شيخنا..

توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة (١).

## (٣) ابن العَلْقَمِي:

هو: برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي الشافعي الإمام المُحَدِّث الإمام العلامة أخو الشيخ شمس الدين العلقمي. الإمام المُحَدِّث الفقيه النحوي. لزمه الشنواني في أول حياته . توفي سنة أربع وتسعين وتسعيائة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: هدية العارفين (۱/ ١٤٩)، معجم المؤلفين (٢/ ٤٨)، كشف الظنون (١٥٢)، إيضاح المكنون (١/ ٤٢٣)، شذرات الذهب (٨/ ٤٣٤)، الكواكب السائرة (٣/ ٤٢٤)، الأعلام (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٤٣٤، ٤٣٤)، فهرس الفهارس (٢/ ٨٢٧).

## (٤) الرَّمْلِي:

هو: محمد بن أحمد بن حمزة، الملقب بشمس الدين بن شهاب الدين الرملي الأنصاري، الشهير بالشافعي الصغير، والرملي: نسبة إلى الرّمّلة (إحدى قرى المنوفية بمصر). الإمام العلامة. عده فريق من العلاء مجدداً للقرن العاشر الهجري؛ لما جمع الله له من البراعة في شتى أصناف الفنون وما وهبه الله من حدة الذكاء وقوة الحافظة. ومن تصانيفه: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي، شرح العقود في النحو، و«فتح الجواد بشرح منظومة ابن العهاد»، وحاشية على العباب، وشرح مقدمة الآجرومية، غاية المرام في شرح شروط المأموم والإمام «لوالده». توفي سنة أربع وألف هـ (١).

# (٥) الخَفَاجِي:

هو: محمد بن عمر الخفاجي والد الشهاب، المصريُّ الشافعي. العلامة المحقق. تزامل الشنواني في الدراسة عليه مع ابنه الشهاب. وتأدب به. توفي سنة إحدى عشرة بعد الألف<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: خلاصة الأثر (٣/ ٣٤٢)، ديوان الإسلام (٢/ ٣٣٦)، هدية العارفين (٢/ ٢٦١)، معجم المؤلفين (٨/ ٢٥٥)، إيضاح المكنون (٢/ ١٢١)، الأعلام (٦/ ٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر (٤/٧٦).

#### تلاميذه:

كان الإمام الشنواني من أذكياء أهل العلم، رأسًا في علوم العربية، فلا جرم أن أقبل عليه كثير من الطلبة ينهلون من معارفه وعلومه، وتخرج عليه كثير من أبناء عصره، فمن أبرز تلاميذه:

## - شَمْس الدين الْحَمَوِي:

هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد الملقب بشمس الدين الحموي. وكان إماماً عالماً بالفقه والتفسير والحديث والقراءات والأصول والنحو، وقد درس فنون اللغة على شيخه الشنواني، ومن تصانيفه: حاشية على موصل الطلاب لخالد الأزهري، وأخرى على القواعد الهشامية للشيخ خالد اختصرها من حاشية شيخه الشنواني، وشرح التحفة الحموية في علم العربية. توفي سنة سبع عشرة بعد الألف (۱).

# - الغُنيْمِي:

هو: الشيخ أحمد بن محمد بن علي الملقب شهاب الدين المعروف بالغنيمي الأنصاري. الإمام النحوي، ومن تصانيفه: إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الإعراب، ورسالة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والشذرة اللطيفة في شرح جملة من مناقب الإمام أبي حنيفة، وشرح المقدمة النحوية في علم العربية للشعراني. توفي سنة أربع وأربعين وألف بعد الهجرة (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (٤/ ٢٤٢)، الأعلام (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان الإسلام (٣/ ٣٩١)، خلاصة الأثر (١/ ٣١٢)، هدية العارفين (١/ ١٥٨)، معجم المؤلفين (١/ ١٣٢)، كشف الظنون (٦٤)، إيضاح المكنون (٩/ ٦١)، الأعلام (١/ ٢٣٧).

# - البُرْهَان الحَلبِي:

هو: على بن إبراهيم بن أحمد، الملقب بنور الدين بن برهان الدين الحلبي، صاحب السيرة النبوية. قال عنه المحبي: "الإمام الكبير، أجل أعلام المسايخ وعلامة الزمان". وكان أحد مشايخ المدرسة الصَلاَحية (١). أعطاه الله القبول التام في تآليفه، و منها: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، «ويعرف بالسيرة الحلبية»، وفرائد العقود العلوية في حل ألفاظ شرح الأزهرية، في النحو، وحاشية على شرح الورقات للجلال المحلي، والتحفة السنية في شرح الاجرومية، والجامع الأزهر لما تفرق من مِلْحِ الشيخ الأكبر. توفي سنة أربع وأربعين وألف (١).

### - الفِيشِي :

هو: يوسف بن محمد بن حسام الدين المالكي، أحد مشايخ الأزهر الملازمين للدرس، وقد لازم شيخه أبابكر الشنوني حتى أجازه، وله مؤلفات، منها: حاشية على شرح الشذور، وحاشية على شرح القطر، وحاشية على شرح الأزهرية. توفي سنة إحدى وستين وألف(٣).

<sup>(</sup>۱) بنى هذه المدرسة السلطان صلاح الدين بن أيوب - رحمه الله - سنة اثنتين وسبعين وخمسائة بجوار قبر الإمام الشافعي، وقد ولي التدريس بها جماعة من كبار العلماء والفقهاء. ينظر: حسن المحاضرة للسيوطي (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: خلاصة الأثر (۳/ ۱۲۲ – ۱۲۶)، ديوان الإسلام (۲/ ۱۷۲، ۱۷۳)، هدية العارفين (۱/ ۵۰۵)، فهرس الفهارس (۱/ ۲۵۵)، إيضاح المكنون (۱/ ۲۵۵، ۱۳۵)، كشف الظنون (۱۸، ۱۳۲۵)، معجم المؤلفين (۷/ ۳)، الأعلام (٤/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خلاصة الأثر (٤/ ٥١٠).

## - الشَبْرَاوِي:

هو: عامر بن شرف الدين المعروف بالشبراوي. لازم الشنواني عشرين سنة ينهل من علمه، برع في كثير من العلوم، وصار أوحد وقته في الفتيا، ومن أشهر علماء الأزهر في زمانه. توفي سنة اثنتين وألف(١).

# - الدَّرُورِي:

هو: محمد بن إبراهيم الملقب بسري الدين الدروري المصري الحنفي، المعروف بابن الصائغ السري، الإمام المحقق. درس الأزهرية على الشنواني، وله عدة تصانيف؛ منها: حاشية على شرح الهداية لأكمل الدين البابري، وحاشية على شرح المفتاح للشريفي، وحاشية على البيضاوي، ورسالة في المشاكلة. توفي سنة ست وستين وألف (٢).

# - الشِّهَابِ الْخَفَاجِي :

هو: الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري، الإمام العلامة. أخذ النحو عن الشنواني، ثم تزاملا في الأخذ عن والده، ومن تصانيفه: شرح درة الغواص في أوهام الخواص، ونسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، وشفاء الغليل فيها في كلام العرب من الدخيل والنوادر والحوشي القليل، وديوان العرب في ذكر شعراء

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (٣/ ٣١٦).

العرب، وخبايا الزوايا في الرجال من البقايا، والرسائل الأربعون. تـوفي سـنة تسع وستين وألف<sup>(۱)</sup>.

## - المَيْمُـونِي:

هو: الشيخ إبراهيم بن محمد بن عيسى المصري الشافعي الملقب ببرهان الدين الميموني. الإمام العلامة الفهامة، المحقق المدقق. أجازه الشنواني في اللغة والفقه الشافعي، وله تصانيف كثيرة؛ منها: تجريد الحاشية للعصام على الكافية، وحاشية على تفسير البيضاوي، والعطايا الرحمانية، وحاشية على شرح الكافية، وشرح منهاج الطالبين للنووي. توفي سنة تسع وسبعين وألف (٢).

## - ابن النَّخالَة:

هو: الشيخ حسين بن عبد الكريم بن عبد الله الملقب بزين الدين الغزي، المعروف بابن النخالة الشافعي، مفتي الشافعية بغزة نقل علوم مصر إلى غزة . أخذ اللغة عن أبي بكر الشنواني. توفي سنة إحدى وخمسين وألف (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: خلاصة الأثر (۱/ ۳۳۱)، ديوان الإسلام (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩)، سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصوم (١/ ٤٢٠)، كشف الظنون (٢٩٩، ٢٤١)، هدية العارفين (١/ ١٦٠)، معجم المؤلفين (٢/ ١٣٨)، الأعلام (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: خلاصة الأثر (۱/ ٤٥)، ديوان الإسلام (۲/ ٢٢٩، ٢٣٠)، هدية العارفين (۱/ ٣٢)، معجم المؤلفين (۱/ ١٠)، كشف الظنون (٢- ٣، ١٨٥، ١٨٩٧)، إيضاح المكنون (١/ ٣١٩)، معجم المؤلفين (٤/ ٣٨٧)، الأعلام (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ٩٤).

## - الخيارِي:

هو: عبد الرحمن بن علي الخياري الشافعي نزيل المدينة المنورة وخطيبها ومحدثها الإمام الكبير، أخذ علوم اللغة عن الشنواني، وتصدر للإقراء بجامع الأزهر، وكانت له يد باسطة في جميع الفنون، مع السكينة والوقار. توفي سنة ست وخمسين وألف ودفن ببقيع الغرقد (١).

# - المَزَاحِي:

أبو العزائم سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي، نسبة إلى منية «مَزَاح» من الدَّقْهَلِية بمصر، فقيه أهل مصر ومحدثهم ومقرئهم. كان شيخه في النحو واللغة الشنواني. وله عدة مصنفات؛ منها: حاشية على شرح المنهج، وكتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق القباقبي، وشرح الشائل للترمذي. وقد توفي سنة خمس وسبعين وألف (٢).

# - الْحِبِي:

هو: محمد المحبي المصري، الملقب بشمس الدين الحنفي، شيخ الإسلام، وأجلّ علماء الحنفية الكبار في المذهب والخلاف، وأوحد عصره في اللغة العربية والحديث. وقد أخذ اللغة عن الشنواني، والحديث عن السنهوري،

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: السابق (۲/ ۲۱۰)، ديوان الإسلام (۳/ ۱۰)، تاج العروس (۱۹/ ۳۷۵)، هدية العارفين (۱/ ۲۱۶)، معجم المؤلفين (٤/ ٢٣٨)، الأعلام (٣/ ٢٠٨).

وكان من أوائل من ترجم للشنواني، ولقبه بسيبويه عصره، وقد توفي سنة إحدى وأربعين بعد الألف<sup>(۱)</sup>.

# - خير الدين العُلَيْمِيّ:

هو: الشيخ خير الدين بن أحمد بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الرملي.

الإمام المفسر المُحَدِّث الفقيه، اللغوي النحوي، أخذ اللغة والنحوعن البابلي والشنواني، شيخ الحنفية في عصره، وصاحب الفتاوى السائرة. من تصانيفه: حاشية على منح الغفَّار، وحاشية على شرح الكنز للعيني، وحاشية على الأشباه والنظائر. توفي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وثهانين وألف (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ١٣٤ - ١٣٩).

#### المبحث الثالث

#### مكانته العلمية

للإمام أبي بكر الشنواني مكانة علمية مرموقة في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري والسنوات الأولى من القرن الحادي عشر، وقد شهد له بهذه المكانة معاصروه ومن ترجموا له وبسطوا سيرته من المؤرخين وكتّاب التراجم؛ إذ نظروا إليه على أنه واحد من كبار علماء العربية وشيوخها في زمانه، وأثنوا على كثافة تكوينه الثقافي وغزارة محصوله العلمي، وشكروا له اجتهاداته في النحو والتصريف وغيرهما من علوم العربية، وهي اجتهادات تُنبِئ عن أصالة في النظر واستقلال في الفكر، مع ولاء للتراث النحوي وسعي دؤوب إلى عليمة نواحيه المختلفة وتقريب متونه ومراجعه إلى الطلاب بالشروح والتعليقات والحواشي.

وفيها يلي نسوق بعض الأقوال التي تؤيد هذه الحقيقة؛ فقد وصفه شهاب الدين الخفاجي بأنه: بحر العربية الذي استمدت منه جداول الفضائل، وروض الكهال الذي قامت له الأغصان على سوقها الخهائل، لو رآه المبرد برد به الغليل، أو أحمد (۱) لقال: أفدي بالعين هذا الخليل؛ فكم قرط وشنف، وألّف وصنف. لم أدر أماء الحياة أحلى أم بحار راحاته.... وهو لعمري ممن تشرفت الصفات بذاته؛ ولذا سميت بالتوابع، وتحيرت العبارات في بديع صفاته؛ إذ رأت ما لم تره عيون المطامع.

<sup>(</sup>١) أي: والد الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين.

وهو والدي وأستاذي وخالي، ومن التَأم في زمن الطلب به شعث حالي<sup>(۱)</sup>.

وقال عنه - أيضًا- وهو يعدد شيوخه: فلم درجت من عشى قرأت على خالي سيبويه زمانه - يعني أبا بكر الشنواني - علوم العربية (٢).

وقال عنه المحبي: العلامة الأستاذ، علامة عصره في جميع الفنون، كان في عصره إمام النحاة، تُشَدُّ إليه الرحال للأخذ عنه والتلقي منه (٣).

وقال عنه النجم الغزي: الإمام العلامة النحوي المصري(٤).

وقد أثنى العلماء ومؤرخو العلوم على آرائه النحوية واختياراته، فمن ذلك قول البغدادي: وقد اعترض الشنواني على الشيخ خالد بأن بناء الفعل المؤكد بالنون على الضم مع واو الجماعة الذكور فقال: لم أقف على نص في ذلك فإن الذي وقفنا عليه بناؤه مع نون التوكيد وإن لم تباشره. وأما أن بناءه على الضم مع الواو وعلى الكسر مع الياء فلم نره في شيء مما وقفنا عليه فإن كان هو اطلع على نقلٍ في ذلك فسمعا وطاعة وإلا فهو محل توقف انتهى. وهذا نقد جيد (٥).

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: ريحانة الألباب (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ريحانة الألباب (١/ ٣٠٠)، وخلاصة الأثر (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: خزانة الأدب (١١/ ٤٥٠).

وقال حاجي خليفة: وعلى شرح الشيخ خالد الأزهري حاشية للعلامة أبي بكر بن إسهاعيل الشنواني المتوفى سنة تسع عشرة وألف، وهي حاشية بالقول أجاد فيها وأفاد (١).

(١) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٧٩٧).

#### المبحث الرابع

### آثـــاره

ترك الإمام الشنواني تراثًا هائلاً ما زالت المكتبات عامرة بمخطوطاته وقد تلقاه العلماء بالقبول درسًا وتحقيقًا وتحليلاً ومرجع ذلك إلى تميز المكانة العلمية للإمام أبي بكر الشنواني، وما امتاز به أسلوبه في الكتابة من يُسروسلاسة في الانتقال بين الأفكار والموضوعات بعيدًا عن التعقيد والغموض، ومن أهم مصنفاته:

## - التحفة البرية في حل ألفاظ الآجرومية:

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد، وبالورقة الأولى ترميم، وتقع مسطرتها في تسعة عشر سطرًا، من ورقة (١-٨٦)، (٢٢) سم.

وأولها: الحمد الله الذي رفع قدر من انتصب لعبادته....

وقد وقع في نسبة هذا الكتاب خطأ فقد ذكر العلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي<sup>(۱)</sup>، أنه لإبراهيم البطليوسي، وقد تكرر الخطأ نفسه في فهرست دار الكتب المصرية، تبعًا لما جاء في إيضاح المكنون.

### - تعليق الدرة الشنوانية على شرح الآجرومية:

وهي حاشية على شرح الآجرومية للشيخ خالد الأزهري اختصرها

<sup>(</sup>١) ينظر: إيضاح المكنون (٣/ ٢٤٤).

الشيخ الشنواني من كتابه المسمى برالفوائد الشنوانية على شرح الآجرومية».

وقد نسب إليه هذه الحاشية المحبي<sup>(۱)</sup>، وإسماعيل باشا البغدادي<sup>(۲)</sup>، وعمر رضا كحالة<sup>(۳)</sup>.

## - حاشية على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:

نسبها إليه المحبي (٤)، والبغدادي (٥). ومنها نسختان في دار الكتب المصرية:

الأولى: تحت رقم (١٢٠٣٢ عربي).

والثانية: تحت رقم (١٣٠١ نحو عربي).

- حاشية على شرح شذور الذهب لابن هشام:

نسبه إليه المحبي (٦)، والبغدادي (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم المؤلفين (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

### - حلية أهل الكمال بأجوبة أسئلة الجلال:

وهي رسالة أجاب فيها الشيخ الشنواني عن الأسئلة السبعة التي أوردها جلال الدين السيوطي، على علماء عصره، حيث قال: ما تقول علماء العصراللَّون للعلم والفهم في هذه الأسئلة المتعلقة «بألف، با، تا، ثا» إلى آخرها ما هذه الأسهاء؟ وما مسمياتها؟ وهل هي أسهاء أجناس أو أسهاء أعلام؟ فإن كان الأول فمن أي أنواع الأجناس هي؟ وإن كان الثاني فهل هي شخصية أو جنسية؟ فإن كان الأول فمم نقلت أمن حروف أم أفعال أم أسهاء أعيان أم مصادر أم صفات؟ وإن كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أو المعاني... إلى آخر ما قال.

وقد نسبها إليه المحبي (١)، ومصطفى بن عبد الله الرومي (٢)، والبغدادي (٣). ومنها عدة نسخ في دار الكتب المصرية:

الأولى: تحت رقم (٣٢٥٤٧)، رمز: ب عربي.

الثانية: تحت رقم (٣٩٢) لغة، تيمور، عربي.

الثالثة: تحت رقم (٢٩٣)، تيمور، عربي.

الرابعة: تحت رقم (۲۰٤) معارف عامة، طلعت، عربي.

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إيضاح المكنون (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

الخامسة: تحت رقم (٢٠٥)، معارف عامة، طلعت، عربي.

وأولها: «الحمد لله الذي شرف الإنسان بالحجا، وعلمه ما لم يعلم من حروف الهجا».

# - الدُّرَر البهية على شرح الأزهرية:

وهي حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري لمقدمته الأزهرية في علم العربية. نسبها إليه المحبي (١)، وحاجي خليفة (٢)، والبغدادي (٣).

ومنها أربع نسخ مخطوطة:

الأولى: في مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج، تحت رقم (٢١) نحو، وتقع في إحدى وعشرين ومائة ورقة، ومسطرتها (٢٥) سطر.

الثانية: بنفس المكتبة بسوهاج، تحت رقم (٢٩)، وتقع في أربع وأربعين ومائة ورقة.

الثالثة: بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٨٧) نحو، خصوصي، وتقع في أربع عشرة ومائة ورقة.

الرابعة: بدار الكتب المصرية، تحت رقم (١٢٤٣)، وتقع في ثهانٍ ومائة ورقة. قال في أولها: «الحمد لله على كل حال، حمدًا كثيرًا كها يليق بالجلال،

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

ويستوجب خواص الإقبال، والشكر له على الإفضال بنعمه التي لاتضارع بكل حال...».

- شرح توضيح ابن هشام المسمى بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:

نسبه إليه: الشهاب الخفاجي (١)، والمحبي (٢)، وعلي مبارك (٣).

وقد أثنى عليه الشهاب الخفاجي، فقال: «الذي قرَّطَ آذان الدهر، وتوج به رأس الكمال، وهامة الفخر، ونظم به في جيد الفضل قلائد السطور فافتضحت حلاوة القطر، وانتثرت طلاوة الشذور»(٤).

وقال أيضًا في ترجمة أحمد المنصور بالله -سلطان المغرب-: «ولما بَلَغَهُ شرح توضيح ابن هشام الذي صنفه الأستاذ الخال في مجلدات أرسل إليه عطية جزيلة ورجا منه إرسال نسخة منه» (٥).

وهذا الشرح كما نبه المحبي في الخلاصة مفقود، فقد قال: «ويقال: إنه لا يوجد إلا بأرض المغرب، فإن نسخته غار عليها بعض المغاربة، فذهب بها معه إلى المغرب» (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: ريحانة الألباب (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخطط التوفيقية (١٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ريحانة الألباب (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

# - شرح ديباجة الشيخ خليل (١) للناصر اللقَّاني المالكي (٢):

نسبه إليه المحبي $^{(7)}$ ، وكارل بروكلهان $^{(3)}$ ، والزركلي $^{(9)}$ .

# - شرح منظومة الأَقْفَهْسِي $^{(7)}$ :

نسبه إليه: كارل بروكلمان (۲).

(۱) هو: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين، فقيه مالكي محقق، وولي الإفتاء على مذهب مالك، وجاور بمكة. من تصانيفه: «المختصر» وهو عمدة المالكية في الفقه وعليه تدور غالب شروحهم، و«شرح جامع الأمهات» شرح به مختصر ابن الحاجب، وسهاه: «التوضيح»، والمناسك، توفي بالطاعون سنة (٧٧٦هـ).

ينظر: الديباج المذهب، ص (١١٥)، الدرر الكامنة (٢/ ٨٦).

(٢) هو: ناصر الدين، أبو عبد الله محمد المصري اللقاني المالكي المتوفي سنة ثمان وخمسين وتسعمائة، صنف حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي في الأصول، وشرح خطبة مختصر الشيخ خليل في الفروع.

ينظر: هدية العارفين (٦/ ٢٤٤).

(٣) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

(٤) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (٨/ ٥٢).

(٥) ينظر: الأعلام (٢/ ٢٢).

(٦) هو: أحمد بن عهاد بن يوسف، أبو العباس، شهاب الدين الأقفهسي، من فقهاء الشافعية، كثير الاطلاع. من تصانيفه: التعقبات على المهات، وشرح المنهاج، وله الذريعة في أعدال الشريعة، توفي سنة ثمان وثمانهائة.

ينظر: الضوء اللامع (٢/ ٤٧)، البدر الطالع (١/ ٩٣).

(٧) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (٥٨/ ٥٢).

# - الشِّهَابِ الْهَاوِي على عبد الرءوف المناوي(١):

وهي رسالة رد فيها على عبد الرءوف المناوي؛ لاعتراضه على شيخه: ابن قاسم العبادي صاحب الآيات البينات. وقد نسبها إليه: المحبي (٢)، ومصطفى عبد الله الرومي (٣)، وإسماعيل باشا البغدادي (٤).

# - الطوالع المنيرة على بسملة عَمِيرَة (°):

وهي حاشية على شرح البسملة والحمدلة.

نسبها إليه: المحبي (٦)، ومصطفى الرومي (٧).

(۱) هو: عبد الرءوف بن علي بن زين العابدين المناوي الحدادي. من تصانيفه: الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، وإتحاف الطلاب بشرح كتاب العباب، وأحكام الأساس في مختصر أساس البلاغة، توفي سنة إحدى وثلاثين وألف.

ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٦٤).

(٢) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

(٣) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٠٦٨).

(٤) ينظر: هدية العارفين (٤/ ٢٣٩).

(٥) هو: شهاب الدين أحمد البرلسي، المُلقب بعميرة، فقيه شافعي مصري. انتهت إليه الرياسة في تحقيق المذهب، كان زاهدًا ورعًا، من تصانيفه: حاشية على شرح جمع الجوامع للسبكي، وحاشية على شرح المنهاج، توفي سنة (٩٥٧هـ).

ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٣١٦)، معجم المؤلفين (٨/ ١٣).

(٦) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

(٧) ينظر: كشف الظنون (١/ ٣٦٦).

### - الفوائد الشنوانية على شرح الآجرومية:

وهو شرح مطول على الآجرومية.

نسبه إليه: المحبي $^{(1)}$ ، ومصطفى الرومي $^{(7)}$ ، والزركلي $^{(7)}$ .

و منه عِدة نسخ خطية، منها أربع نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية:

الأولى: نسخة في مجلد بقلم معتاد بخط مسلم الأزهري سنة (٢٠٠٤هـ) بأولها نقص وبها خروم، في (١٦٤) ورقة، ومسطرتها (٢١) سطرًا، تحت رقم (٣٢) ٣٢).

الثانية: نسخة في مجلد بقلم معتاد سنة (٢٠٦١) بأولها نقص، في (٢٢١) ورقة ومسطرتها (٢٣) سطرًا – (٢٠) سم، تحت رقم (٣٣٣/ ٢٥٩).

الثالثة: نسخة أخرى في مجلد بقلم معتاد بأولها نقص وبها خرم، في (٢٠٧) ورقة، ومسطرتها (٢١) سطرًا، تحت رقم (٢٥/٥٢٠).

الرابعة: نسخة في مجلد بقلم معتاد في (٢٢٢) ورقة، ومسطرتها (٢١) سطرًا تحت رقم (٣٢٩٢)، عمروسي (٤٢٦١٩).

- قرة عيون ذوي الأفهام بشرح مقدمة شيخ الإسلام:

وهي شرح على مقدمة الشيخ زكريا الأنصاري في البسملة والحمدلة.

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأعلام (٢/ ٦٢).

ومنه عدة نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية:

الأولى: تحت رقم (٦٣٧)، وميكروفيلم رقم (٤٥٨٣٨) معارف عامة، عربي.

الثانية: تحت رقم (٦٣٩)، وميكروفيلم رقم (٥٣٣٥١) معارف عامة، عربي.

الثالثة: تحت رقم (٢٣٠٣٦)، ب عربي.

الرابعة: تحت رقم (١٨٥)، وميكروفيلم (٢٦٣٣)، معارف عامة، طلعت، وأولها: «الحمد لله على أفضاله حمدًا يليق بجلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد .... إلخ».

- المناهل الصافية على المناهج الكافية في شرح الشافية:

والشافية في التصريف لابن الحاجب، وهي مقدمة مشهورة في هذا الفن شرحها الشيخ زكريا الأنصاري، وسهاها: «المناهج الكافية في شرح الشافية».

ونسبها إليه: مصطفى الرومي (١)، وإسماعيل باشا البغدادي (٢).

و منه نسختان في دار الكتب المصرية:

الأولى: تحت رقم (٤٥) صرف، ميكروفيلم رقم (١٦٩٦٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: إيضاح المكنون (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

الثانية: تحت رقم (٤٦) صرف، ميكروفيلم رقم (١٧٢٣٨).

أولها: «الحمد لله الذي صرف قلوبنا لتصريف البيان وإيضاح المعاني...».

### - منهاج الهدى إلى مجيب الندا، شرح قطر الندا:

وهي حاشية على شرح الفاكهي (١) المسمى بمجيب الندا إلى شرح قطر الندا، ولم يتمه. نسبها إليه: المحبي (٢)، ومصطفى الرومي (٣)، وكارل بروكلمان (٤).

و منها نسختان خطيتان في المكتبة الأزهرية:

الأولى: نسخة في مجلد بقلم معتاد بأولها نقص وبها خروم، وبآخرها وقفة كاتب في (٣٦٢) ورقة، ومسطرتها (٢٥) سطرًا تحت رقم (٣٦٢).

الثانية: نسخة في مجلد بقلم معتاد بآخرها نقص في (۲۰۸) ورقة، ومسطرتها (۲۳) سطرًا، تحت رقم (۷۵۷/ ۷۵۷).

\_\_

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله الفاكهي المكي، وهو من علماء العربية ومن فقهاء الشافعية. من تصانيفه: الفواكه الجنية على متممة الأجرومية، ومجيب الندا إلى شرح قطر الندى، وكشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب مع شرحها، والحدود النحوية، توفي سنة اثنتين وسبعين وتسعائة.

ينظر: النور السافر، ص (٢٧٧)، الأعلام (٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ الأدب العربي (٨/ ٥٢).

أولها: «الحمد لله الذي رفع من انتصب لخدمته جازمًا بربوبيته....إلخ».

#### - المواهب الرحمانية لطلاب الآجرومية:

وهو شرح مطول على الآجرومية، جمع فيه النفائس على ما جاء في خلاصة الأثر. نسبه إليه: مصطفى عبد الله الرومي (١)، والمحبي (٢)، وإسماعيل باشا البغدادي (٣).

## - هداية أولي الألباب إلى موصل قواعد الإعراب:

وهو حاشية على شرح قواعد الإعراب لابن هشام للشيخ خالد الأزهري. و منه عدة نسخ خطية في دار الكتب المصرية:

الأولى: تحت رقم (٤٣٦) نحو.

الثانية: تحت رقم (٩٠٠٥).

الثالثة: تحت رقم (٧٠٦) نحو تيمور.

الرابعة: تحت رقم (٤٣٠) نحو طلعت.

وقد طبع هذا الكتاب بتونس في سنة (١٣٧٣ هـ) بعنوان: حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن هشام.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩).

# - هداية مجيب الندا إلى شرح قطر الندا وبل الصدى:

وهي حاشية على شرح قطر الندا لابن هشام.

نسبها إليه: إسماعيل باشا البغدادي (١)، والزركلي (٢).

و منه نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية:

الأولى: تحت رقم (٩٨٩) نحو عربي.

والثانية: تحت رقم (١٣٤١) نحو عربي.

وأولها: «الحمد لله العالم بالخفيات، وكاشف البليات، والصلاة والسلام على أعلم المخلوقات....».

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق:الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأعلام (٢/ ٦٢).

#### و فاته:

بعد رحلة طويلة حافلة بالعلم والمعرفة ومواجهة الصعاب والشدائد والدعوة إلى دين الله تعالى على بصر وبصيرة، شاءت إرادة الله تعالى أن يختار إلى جواره الشيخ الشنواني بعد إصابته بالفالج. فلقى ربه - عز وجل - عقب طلوع الشمس يـوم الأحد، ثالث ذي الحجة سنة تسع عشرة بعد الألف.

### ر ثاؤه:

لعل مما يدل على تميز المكانة العلمية للإمام أبي بكر الشنواني وعمق الأثر الذي تركه في الحياة الفكرية تدريسًا وتأليفًا، رثاء أهل العلم له بعد وفاته، إذ للرثاء دلالة عظيمة على مكانة المُرثِي وسمو منزلته عند الراثي، فمها قيل في رثاء الشيخ الشنواني:

## قول الشهاب الخفاجي:

تَبًّا لقلب عليكَ اليوم ما احترقا وغُصَّةٍ وشَجِّي في القلب سوَّغَها جاءوا به فوقَ أعناقِ مُطَوّقة قوْم بنار الجوي تُشوي قلوبهمُ فطيَّب وه بطيب الحمه مُئتزرًا والدمع جار عليه قد طَفا وطغيي

وناظر دمعًه في ذا المصاب رقا دَمْعُ به ناظرُ المحزون قد شرقا وفُرقةٍ أَمَّنَتنا كُلَّ حادثةٍ من الزمان ولم تتركْ لنا فَرَقا رضيع ثَدْي النَّدَى خِدْن العُلا من مَهْدِه لَقِرِّ اللَّحْدِ ما افْتَرَقا نداه قد جلّلَتْ من دَوْحِها وَرقا قد صير وها قرى هم لهم طرقا رداء حميد على الأيام ما خُرقا لولاسفينة تابوت له غرقا(١)

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ٨١).

# المبحث الخامس منهج المؤلف في الكتاب

مطالعة حاشية الإمام أبي بكر الشنواني وقراءة المقدمة التي صدرها بها تُرشد إلى ملامح وقسهات المنهج الذي اعتمده في كتابة حاشيته، ويمكن القول بأن هذا المنهج قد حقق له الغاية التي قصد إليها وهي تقريب المقدمة الأزهرية وشرحها إلى أفهام الطلاب في أسلوب سهل بعيد عن الغموض والتعقيد.

ومن أبرز سمات منهج الشيخ أبي بكر الشنواني في حاشيته:

# ۱ – تصدير كلام الأزهري بكلمة «قوله»:

لم يتخذ الشنواني في حاشيته أسلوب المزج بين كلامه والكلام المشروح، وإنها صدَّر كلام الشيخ الأزهري بكلمة «قوله»، وذلك كها في شرح مقدمة الشارح: "قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله: افتتح -رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وبالحمدلة، اقتداءً بالكتاب المجيد، وعملًا بقوله على الرحيم، في بال - أي: ذي حال وشأن - يُهتَم به لا يبدأ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦١) كتاب الأدب، باب: الهدي في الكلام حديث (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١/ ٢٠١) كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث (١٨٩٤)، وأحمد (٢/ ٣٥٩)، والمدارقطني (١/ ٢٢٩) رقم (١)، وحكم النووي في «المجموع» (١/ ٢٢٩) بأنه حديث حسن.

## ٢ - الاهتمام بالمعنى اللغوي في شرحه:

عُنِيَ الشنواني عناية فائقة ببيان المعنى اللغوي لكلمات الشرح؛ حتى يتضح المعنى المقصود، وقد يستطرد في ذلك بعض الاستطراد، ويستقصي ما جاء في معنى الكلمة.

ومن نهاذج عنايته في حاشيته بالمعنى اللغوي: قوله في المقدمة في شرح قول الأزهري: الحمد لله على جميع الأحوال: «والأحوال جمع حال، كهال وأموال، وهي: ما الإنسان عليه من خير أو شر، وتجمع -أيضًا- على أَحْوِلَة، ويجوز على هذا أن يراد بالأحوال الأوقات» (١).

ويقول في قوله: «في عرف النحاة»: «جمع: ناح، كغزاة وغاز، من: نحا ينحو: إذا نظر في علم النحو وتكلم فيه» (٢).

# ٣- التعرض لأصل بعض الكلمات اشتقاقًا أو صرفًا:

قد يعرض الشنواني لأصل كلمة ما، ويبين اختلاف النحاة في تحديد أصلها الاشتقاقي، فيقول – مثلاً – عند قول الشيخ خالد «وبعد»: «وأصلها: أما بعد، بدليل: لزوم الفاء في خبرها غالبًا، فإن لزومها لتضمن «أما» معنى الشرط، ثم حذفت «أما» تخفيفًا. و «بعد» ظرف مبني على الضم؛ لافتقاره إلى لفظ المضاف إليه لنيابة معناه دون لفظه، والعامل فيه «أما» المقدرة بعد الواو؟

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٤أ). وينظر: تاج العروس (حول).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١٠أ)، وينظر: تاج العروس (نحو).

لنيابتها عن فعل الشرط واسمه، والأصل: مهما يكن من شيء بعد ما تقدم ذكره. ولما كان «مهما» مبتدأ، والاسمية لازمة له غالبًا، ويكن: شرطًا، والفاء: لازمة له غالبًا، ونابت عنهما «أما» – لزمها لصوق الاسم، و«الفاء» إقامة للازم مقام الملزوم، وإبقاء لأثره في الجملة –كذا قاله السعد التفتازاني (۱) (۲).

ويقول في أجزاء الكلام، عند قول الشيخ خالد: «وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء»: قوله: أشياء: اعلم أن في «أشياء» مذاهب: أحدها: ما ذهب إليه المحققون، ومنهم الخليل<sup>(٣)</sup> وسيبويه، وهو أن أصلها شيئاء على وزن «فعلاء» كـ «حمراء»؛ كرهوا اجتماع همزتين بينهما ألف؛ فنقلوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى موضع الفاء، فقالوا: «أشياء»، بوزن «لفعاء» فهو غير

(١) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله، سعد الدين التفتازاني، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان وغيرها. من تصانيفه: شرح العضد، شرح التلخيص، المقاصد في الكلام، شرح تصريف

البغوي، وغير ذلك، مات سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.

ينظر: الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٠)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٧أ)، وينظر: مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي، مع شروح التلخيص (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض. هو أستاذ سيبويه النحوي، وعاش فقيرًا صابرًا. كان مغمورًا في الناس لا يُعرف. من تصانيفه كتاب: العين، ومعاني الحروف، وغيرهما، مات في البصم ة سنة سبعين ومائة.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ١٧٢)، إنباه الرواة (١/ ٣٤١).

منصرف؛ لألف التأنيث، وإن كان اسم جمع، لا جمعًا لـ "شيء" (١). ثم فصل أقوال العلماء في أصل "أشياء" ووزنها (٢).

### ٤ - إعراب بعض ألفاظ المتن:

أكثر الشنواني من الإعراب لألفاظ شرح الشيخ خالد، وهو بذلك يقدم عرضًا تطبيقيًّا لآرائه وآراء الشيخ خالد، وفي بعض الأحيان يكون إعرابه من باب الاستطراد، بيد أن الغالب أنه يسلك هذه السبيل بهدف التوضيح للمقصود بالمثال، أو التدريب.

فمن أمثلة الإعراب الوارد في شرحه على سبيل الاستطراد: قول ه عند قول الشيخ خالد: وأشهد أن لا إله إلا الله: «والله: مرفوع على البدلية من محل «لا إله»؛ لأن محل «لا) مع اسمها رفع بالابتداء، ويجوز نصبه على الاستثناء، لا على البدل من اسمها؛ لأن «لا) إنها تعمل في نكرة منفية، ولفظ «الله» معرفة مثنت» (٣).

ويقول في قوله: وصلاة وسلامًا دائمين: «قوله: وصلاة وسلامًا: اسما مصدرين منصوبان على المفعولية؛ لإفادة تقوية العامل وتقرير معناه. ودائمين:

<sup>(</sup>۱) ينظر: العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي (٦/ ٢٩٦)، الكتاب (٣/ ٥٦٤)، (٤/ ٣٨٠، ٣٨١)، والإنصاف (٢/ ٨١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١٣أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٤أ)، وينظر: الأصول في النحو، لابن السراج النحوي البغدادي (٣) السراج النحوي البغدادي (٣) (٣٣٧)، والإنصاف (٢/ ٨١٢)، والشافية لابن الحاجب (٩).

# نعت صلاة وسلامًا، أي: مستمرين باقيين»(١).

ومن أمثلة إعرابه الذي يكون بهدف التمرين، أو إيضاح القاعدة، وإبداء رأيه في مسألة ما، قوله في ديباجة الشيخ خالد: «قوله: وحده: منصوب على الحال؛ لتأويله بمنفرد، وهو تأكيد لتوحيد الذات، وما بعده توكيد لتوحيد الأفعال. وقد يقال: هو تأكيد لاختصاص الألوهية بالله الذي أفاده النفي والإثبات» (٢). فالشنواني في هذا الإعراب يذهب مذهب البصريين القائلين بأن الحال لا يأتي معرفة، وما ورد منه معرفة فإنهم يؤولونه بنكرة (٣).

# ٥ - ضبط ألفاظ الشرح:

لجأ الشنواني إلى ضبط بعض الألفاظ بالحروف في غير موضع من حاشيته؛ وكان الغرض من ذلك أحد أمرين:

أ- إعانة المبتدئين والناشئة على قراءة النص قراءة صحيحة.

ب- إفادة نكتة لطيفة لا ينتبه إليها الطالب إلا بإيقافه عليها.

فمن الأول: قوله في شرح قول الشيخ خالد: وترغيبًا للطلاب: والطلاب: بضم الطاء وتشديد اللام جمع طالب، كركتًاب، جمع «كاتب» .

<sup>(</sup>١)الدرر البهية (ل/ ٧أ).

<sup>(</sup>٢)السابق (ل/ ٤ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول في النحو، لابن السراج (١/ ١٦٤)، والمفصل (٩١)، وأسرار العربية ص (١٧٩)، و وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ٢٤٨)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدرر البهية ( $b/\Lambda$ ب)، وينظر: تاج العروس (طلب).

ويقول: «قوله: وبالإجابة جدير: بفتح الجيم وكسر الدال المهملة، أي: حقيق» (١).

ومن الثاني: قول ه في تعريف اللفظ عند قول الأزهري: فاللفظ في الأصل: مصدر لفظت الشيء: إذا طرحته. قوله: إذا طرحته، أي: تقول ذلك إذا طرحته بفتح التاء.

قال في المغني (٢): وتقع «أي» تفسيرًا للجمل - أيضًا - كقوله:

وَتَرْمِينَني بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتَقْلِينَنِ فِي الكِنَّ إِيَّاكَ لَا أَقْلِينَ إِلَّ

وإذا وقعت بعد «تقول»، وقبل فعل مسند لضمير، حكي الضمير، نحو: تقول استكتمتُه الحديث، أي: سألته كتهانه، يقال ذلك بضم التاء، ولو جئت بد إذا» مكان «أي» فتحت، فقلت: «إذا سألتَه»؛ لأن «إذا» ظرف ل «تقول». وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

إذا كَنَيْتَ بِ (أَيْ) فِعْ لاَ تُفَسِّرُه فَضْمَّ تَاءَكَ فِيهِ ضَمَّ مُعْتَرِفِ وَالْ تَكُنْ بِإِذَا يُومًا تُفَسِّرُهُ فَفَتْحَةُ التَّاءِ أَمْرٌ غَيْرُ مُحْتَلِفِ» (٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٨ب)، وينظر: تاج العروس (جدر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب (١/١٠٧).

<sup>(</sup>٣) والبيت من الطويل، وهو بالا نسبة في شرح المفصل (٨/ ١٤١)، ومغني اللبيب (١/ ٢٧)، والبيت من الطويل، وهو بالا نسبة في شرح المفصل (٢٣)، وجواهر الأدب (٢١٨، ٢١٨)، والجنى الداني (٢٣٣، ٢١٨)، وتذكرة النحاة لأبي حيان (٢١)، وجواهر الأدب (١/ ٢٥٥، ٢٢٩)، وشرح شواهد المغني (١/ ٢٣٤، ٢/ ٢٨٨)، وهمع الهوامع الموامع (١/ ٢٤٨، ٢/ ٧١)، والدرر (٤/ ٣١، ٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١٠أ)، والبيتان من البسيط، وهما بلا نسبة في مغني اللبيب (١/ ١٠٧)، (١/ ١٠٧)، وخزانة الأدب (١١/ ٢٤٠).

### ٦- الاهتهام بالحدود والتعريفات:

اهتم الشنواني بالتعريفات وأدلي فيها بدلوه؛ فإما أن يُعَرَّف بها لم يُعَرِّف به الشيخ خالد قد الشيخ خالد قد الشيخ خالد قد اختار أحدها.

ومن ذلك: قوله عند شرحه لقول الشيخ خالد: وهي بعض الحروف الهجائية: «منسوب إلى الهجاء، التهجي وهو: تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي ركبت منها بذكر أسهاء تلك الحروف. وفي تهذيب الأزهري<sup>(۱)</sup>: عن الليث<sup>(۱)</sup> تقول: تهجأت وتهجيت بهمزة، وتبديل، وفي المحكم<sup>(۳)</sup>: هجوت الحرف وتهجيته<sup>(٤)</sup>.

وقـــول الزمخشر\_\_\_\_ي(٥)

(١) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري، (هجأ) (٦/ ٣٤٨).

(٢) هو: الليث بن المظفر الخرساني، قال الأزهري كان رجلًا صالحًا، قال ابن المعتز كان من أكتب الناس في زمانه بارعًا في الأدب، بصيرًا بالشعر، والغريب، والنحو.

ينظر: أنباء الرواة (٣/ ٥٢)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٧٠).

(٣) هو: على بن إسماعيل أبو الحسن المرسى المعروف بابن سيده، صاحب كتاب المحكم في لسان العرب وأحد من يضرب بذكائه المثل، قال الحميدي: هو إمام في اللغة والعربية حافظٌ لهما. توفي سنة ٥٨ ٤هـ.

ينظر: شذرات الذهب (٣/ ٥٠٥، ٣٠٦)، هدية العارفين (١/ ٢٩١).

(٤) المحكم لابن سيده (هجأ) (٤/ ٢٥١).

(٥) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشر\_ي، جار الله، من أئمة المعتزلة برع في التفسير واللغة والآداب، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله وتوفي

في الأساس<sup>(۱)</sup>: تهجو الحروف وتهجيها، ويتهجاها بعددها. مراده به: أن يذكرها مقطعة كهيئة العاد للشيء، لا أنه يذكر عددها»<sup>(۲)</sup>.

ويقول في باب المجرورات معرفًا بالإضافة: «الإضافة: نسبة نقدية بين اسمين تقتضي انجرار ثانيهما»(٣).

# ٧- العناية بإخراج المحترزات:

عُنيَ الشنواني عند تعريف المصطلحات بإيضاح قيود التعريف، عن طريق إخراج المحترزات، ومن ذلك:

قوله في علامات الاسم عند شرح قول الشيخ خالد عن التنوين: «وهو نون ساكنة»: «خرج بالساكنة: المتحركة نحو النون الأولى من «ضيفن» (<sup>3)</sup> و «رعشن» و و «رعشن» و و النون اللاحقة لغير الآخر، نحو نون «انكسر»، و تحذف خطًّا النون اللاحقة لآخر القوافي. و ترك ما زاده غيره من قوله لغير توكيد، احترازًا عن نون نحو «لنسفعن»؛ لأنها خارجة بقوله:

بالحرجانية «من قرى خوارزم» سنة ثمان وثلاثين وخمسائة هـ، من كتبه: الكشاف، أساس البلاغة، المفصل، الفائق، المستقصى، المقامات.

ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٨١)، والأعلام (٧/ ١٧٨).

(١) أساس البلاغة (هجو).

(٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١١ ب).

(٣) ينظر: السابق (ل/ ١٠٤ ب).

(٤) الضيفن: الذي يجيء مع الضيف من غير دعوة، تاج العروس (ضيف) (٢٤/ ٦١).

(٥) الرعشن: الجبان، تاج العروس (رعش) (٣٥/ ٩٩).

=

# «وتحذف خطًّا» بناءً على مذهب البصريين أنها تكتب نونًا» (١).

ويقول عن الفعل: «قوله: إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة: احترز بـ «هيئته» عن الأسماء الدالة بحسب الجواهر على أحد الأزمنة الثلاثة، كالأمس والغد» (٢).

ويقول في باب الممنوع من الصرف: «قوله: أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون: خرج به ما إذا كان الألف والنون أصليتين أو إحداهما، فإنه مصروف نحو: «تَبَّان»، و «مستعان» سمى به» (٣).

# ٨- تفصيل المجمل، وإيضاح المبهم:

أشار الشنواني في مقدمته إلى الغاية الأساسية التي توخاها من وراء تصنيف حاشيته، حيث قال: «هذه حواش وضعتها على شرح الأزهرية... تفتح منه مغلقه، وتبين مجمله، وتبرز ما أهمله» (أ)، والحق أنه أدرك غايته تما الإدراك؛ إذ اتسمت حاشيته بالوضوح فكرة وأسلوبًا؛ ففصل المجمل وشرح المبهم؛ فمن ذلك قوله في باب المثنى: «قوله: إن المثنى يرفع بالألف... إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١٤ أ، ١٤ ب) ذهب البصريون إلى أنه إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف ألفًا، فنقول في لنسفعن إذا وقفنا عليها: لنسفعًا.

ينظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٧٨)، وشرح قطر الندى (٣٢٧)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٣٢٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٦١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ١٨ ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق (ل/ ٣٢ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (ل/ ١ أ).

آخره: ما ذكره من أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء هو المشهور كما تقدم، وكذا ما ذكره في الجمع، وهو مذهب الجمهور من المتأخرين، منهم ابن مالك، ونسبه الشيخ أبو حيان للكوفيين، وقطرب والزجاج والزجاجي.

وقيل: إنها معربان بحركات مقدرة فيها قبل الألف والواو والياء...» وجعل يُفَصِّل أقوال النحاة في المسألة ويبين اختياراتهم (١).

ويقول في باب الأفعال الخمسة - بعد ذكر قول الشيخ خالد، وبيان أنه المشهور وقولُ الجمهور -: «وقيل: إن الإعراب بالألف والواو والياء، كما أنها في المثنى والجمع السالم كذلك، ورده صاحب البسيط ابن الربيع (٢): بأنه لوكان كذلك، لثبتت النون في الأحوال الثلاثة.

وقيل: الإعراب بحركات مقدرة قبل الثلاثة، والنون دليل عليها، وإليه ذهب الأخفش، والسهيلي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (ل/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، الإمام أبو القاسم السهيلي، قال ابن الزبير: كان عالمًا بالعربية واللغة والقراءات، بارعًا في ذلك، جامعًا بين الرواية والدراية، نحويًّا متقدمًا، أديبًا، عالمًا بالتفسير، واسع المعرفة، غزير العلم، نبيهًا ذكيًّا. وصنف: الروض الأنف في شرح السيرة، وشرح الجمل، التعريف والإعلام بها في القرآن من الأسهاء والأعلام، مسألة السرفي عور الدجال، مسألة رؤية الله والنبي في المنام. توفي سنة إحدى وثهانين وخمسائة هد. بنظر: بغة الوعاة (٢/ ٨١).

ورده ابن مالك<sup>(۱)</sup> بعدم الحاجة إلى ذلك مع صلاحية النون له...» إلى آخر ما ذكر<sup>(۲)</sup>.

إلاَّ أنك تجد الشنوني مع تميز أسلوبه تقع منه بعض الهنات، ومن ذلك أمران:

١ – الغموض في العبارة أو عدم الوفاء بالمطلوب – أحياناً؛ مما قد يتعارض مع الغرض من الحواشي والشروح، ومن ذلك:

قوله: " لا يخفى عليك أنه يلزم من تفسير الضمير بنائب الفاعل حصول دور في التعريف لأخذ المعرف جزءاً منه، فالأولى أن تقول: أي الاسم الذي حُـذِف فاعله فليُتَأمل، وقد يمنع لزوم الدور بدليل ما تقدم "("). حيث يظهر تأثره بالمصطلحات المنطقية مما قد يعسر على الطالب المبتديء فهمه.

٢ - استعمال بعض الأساليب الضعيفة لغوياً في الصياغة، ومن ذلك:

الإتيان ب"أو" بعد "سواء" في أكثر من موضع ؛ وهو أسلوب قد خطأه بعض أهل اللغة ؛ ومن ذلك قول أبي حيان: "أو" يتقدمها كل كلام إلا التسوية، فلا يجوز " سواء علي أتت أو قعدت"(<sup>3)</sup>. والصواب الإتيان ب"أم" بدل "أو" في أسلوب التسوية.

<sup>(</sup>١) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٤٤أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل ٤٩ ب).

<sup>(</sup>٤) الارتشاف (٢/ ٢٥٢).

### ٩ - بيان الاعتراضات والرد عليها:

التزم الشيخ الشنواني في مواطن كثيرة من شرحه طريقة الفنقلة، وذلك بأن يورد على نص الشيخ خالد أو على قاعدة أو تعريف اعتراضًا - سواء أعترض به، أم اختلقه هو - ويُصدِّره بقوله: فإن قيل، ثم يقوم بردِّ هذا الاعتراض، مصدرًا إجابته بقوله: قلنا أو قُلت، ولهذه الطريقة فوائد، أهمها: إعمال فكر القارئ، وشحذ ذهنه؛ حتى يتلقى الإجابة عن هذا الاعتراض بعد أن تشوَّف إلى معرفتها؛ فترسخ في ذهنه.

وقد أشار الشنواني في مقدمته إلى أنه سيسلك هذه السبيل، فقال في معرض الحديث عن عمله في الحاشية: «... مع بيان ما يرد عليه، والجواب عنه إن أمكن» (١).

ومن أمثلة ذلك قوله: «فإن قلت: للكلام جزء آخر صَرَّح به نجم الأئمة الرضي، وهو الإسناد الذي هو ربط إحدى الكلمتين بالأخرى بحيث يحسن السكوت. قلتُ: يحتمل أن المصنف يختار ما اختاره شيخنا - سيد المحققين ومُسْنَد المدققين - أحمد بن قاسم العبادي، تبعًا لشيخه الشريف المولى عيسى الصفوي - رحمها الله تعالى - من أن الإسناد شرط لا جزاء، وإلا لَزِمَ ألا يوجد كلام يكون لفظًا حقيقة، وهو في غاية البعد» (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرر البهية، (ل/ ١أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (ل/ ٩ب).

ويقول -أيضًا-: «فإن قلت: كان على المصنف أن يذكر في تعريف الكلام أن يكون مقصودًا لذاته، كها ذكره في التسهيل.

قلت: الإفادة تغني عن ذلك، وأما التسهيل فكأنه أخذ المفيد في حد الكلام بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الاصطلاحي؛ فلذلك احتاج إلى ذكره، أو أراد أن ينص فيه على ما يفهم من قيد الإفادة بطريق الالتزام»(١).

ومن الأمثلة الدالة على حفاوته بأسلوب الفنقلة في إيراد الاعتراضات والرد عليها: قوله في باب الممنوع من الصرف: «فإن قلت: هلا اكتفى في هذا الحكم بكون الاسم فرعًا من جهة واحدة ؟!

قلت: لأن المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية؛ إذ الفرعية ليست من خصائص الفعل الظاهر، بل يحتاج في إثباتها فيه إلى التكلف، وكذا إثبات الفرعية في الأسهاء التي لا تنصرف بسبب هذه العلة غير ظاهرة، فلم تكف واحدة منها إلا إذا قامت مقام اثنين.

فإن قلت: لِمَ كان إعطاء الاسم هنا حكم الفعل أولى من العكس، مع أن الاسم لله الفعل فقد شابه الفعل أيضًا؟

قلت: لأن الاسم تطفل على الفعل فيها هو من خواص الفعل، وهو كونه فرعًا من وجهين، وليس ذلك لمطلق المناسبة بينهها.

فإن قلت: لم لم يبين هذه المشابهة؟

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (ل/ ١١أ).

قلت: لضعفها؛ إذ لم يشبه الفعلَ لفظًا مع ضعف الفعل في البناء.

فإن قلت: لم مَ لم يعط الاسم بهذه المشابهة عمل الفعل؟

قلت: الأنه لم يتضمن معنى الفعل الطالب للفاعل والمفعول»(١).

### ١٠ – العناية بالفوائد والتنبيهات:

تحفل حاشية الشيخ الشنواني بالفوائد والتنبيهات، وتتسم هذه الفوائد بأنها زائدة على النص المشروح، إلا أنها تجيء في حاشيته من باب جواب الحكيم؛ فإن الشنواني لا يمر على باب نحوي فيه بعض الإشكالات، أو رويت فيه بعض النصوص المخالفة لأصل القاعدة مرور العابرين؛ فإما أن يضيف، أو يوجّه.

ومن أمثلة الفوائد في حاشيته: قوله في أقسام المعرب، عند قول الشيخ خالد: ما يقدر للتعذر: «فائدة: مما يقدر فيه حركة للتعذر: المحكي نحو: «مَنْ زيدًا؟»، لمن قال: «قام زيدً»، و «مَنْ زيدً؟»، لمن قال: «قام زيدً»، و «مَنْ زيدً؟»، لمن قال: «مررت بزيد» على رأي البصريين (٢)، وعلى الأصح عندهم في حالة الرفع أنها حركة حكاية الإعراب. ومنه – أيضًا –: ما اشتغل آخره بحركة الإتباع نحو: «الحمد لله» بكسر الدال إتباعًا للام (٣)؛

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرر البهية، (ل/ ٣١أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٢٩، ٣٣٠)، وهمع الهوامع (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) وهذه قراءة الحسن البصري، وزيد بن علي، والحارث بن أسامة بن لؤي، وإبراهيم بن أبي عبلة، ورؤية.

# لأن الحرف الواحد يتعذر تحريكه بحركتين في آنٍ واحد»(١).

ويقول في باب الممنوع من الصرف، عند حديثه عن ألف التأنيث: «فائدة: لو سميت بركلتا»، من قولك: «جاءت كلتا أُمك» منعت من الصرف؛ لكون ألفها للتأنيث، وإن سميت بها من «كلتيهما»، صرفت؛ لانقلابها وخروجها عن التأنيث، وعلى هذا فقس» (٢).

ومن أمثلة التنبيهات النحوية: ما ذكره في باب المثنى قال: «تنبيه: لـزوم الألف في المثنى في الأحوال الثلاثة لغة معروفة، عُزِيَت لقبائل منها: كنانـة (٣)، وبني الحارث بن كعب (٤)،

\_

ووجهت هذه القراءة بأنها: حركة إتباع لكسرة لام الجر بعده، وهي لغة تميم، وبعض غطفان، يتبعون الأول للثاني، للتجانس.

ينظر: معاني القرآن للفراء، (١/ ٣)، والمحتسب لابن جني، (١/ ١٧)، وإعراب القرآن لأبي حيان جعفر النحاس (١/ ١٢)، والكشاف للزمخشري (١/ ٨)، والبحر المحيط، لأبي حيان (١/ ١٨)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ١٣٦)، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. للبنّا الدمياطي (١٢).

- (١) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٢٢أ).
- (٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٦٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٣١).
- (٣) كنانة بن بكر: بطن ضخم من عذرة، من كلب، من قضاعة، من القحطانية، وهم: بنو كنانة ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كطلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف.
  - ينظر: المشتبه للذهبي (٤٣٩)، والاشتقاق، لابن دريد (٣١٦).

ينظر: الأصنام لهشام بن السائب الكلبي (٤٤)، والروض الأنف للسهيلي (٢/ ٣٤٧)، وصبح الأعشى، للقلقشندي (١/ ٣٢٦).

قال(١):

أَعْرِفُ مِنْهَ الأَنْفَ والعَيْنَانَ وَمَنْخِرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا (٢) وقال:

وقيل: إن قوله - تعالى-: ﴿ إِنَّ هذان لساحران ﴾ (٥) [طه: ٦٣]، على

(١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٦٦).

(٢) البيتان من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج وهما في ملحق ديوانه (١٨٧)؛ ولرؤبة أو بُجَر بن ضَبَّة في المقاصد (١/ ١٨٤)، والـدرر (١/ ١٣٩)، ولرجل في نـوادر أبي زيـد (١٥)، وبـلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٦٤)، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لابـن هشـام (٨٠)، وخزانـة الأدب (٧/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٧).

(٣) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (١٦٨)، وله أو لأبي النجم في الدرر (١٠٦/١)، والمقاصد النحوية (١/ ١٣٣) (٣/ ٦٣٦)، وشرح شواهد المغني (١/ ١٢٧)، وشرح التصريح (١/ ٦٥)، ولم أو لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب (٧/ ٥٥٥)، وبلا نسبة في أسرار العربية (٤٦)، والإنصاف (١٨)، وأوضح المسالك (١/ ٤٦)، وتخليص الشواهد (٥٨)، وخزانة الأدب (٤/ ٥٠١)، (٧/ ٤٥٣).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧)، كتاب الصلاة، باب: في نقض الوتر (١٤٣٩)، وأخرجه الترمذي (٢/ ٣٣٣) في أبواب الصلاة، باب: ما جاء لا وتران في ليلة (٤٧٠)، وأخرجه النسائي (٣/ ٢٢)، في قيام الليل، باب: نهى النبي عن الوترين في ليلة

(٥) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وشعبة وأبي جعفر ويعقوب وخلف والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وأبي عبيد وأبي حاتم وابن عيسى الأصبهاني

=

هذه اللغة<sub>»</sub>(١).

# ١١ - التطرق إلى بعض العلوم الأخرى:

استطرد الشنواني في غير موضع من حاشيته إلى ذكر مسائل تدخل في دائرة العلوم العربية والشرعية غير النحو موضوع الحاشية، وتشهد هذه الاستطرادات للشيخ بسعة معارفه وتكوينه العلمي والثقافي فنجد في حاشيته مسائل من علم البلاغة، وعلم التفسير، وعلم التاريخ، وغيرها من العلوم.

فمن تطرقه في حاشيته إلى «المعاني» من علم البلاغة قوله في شرح قول الشيخ خالد: «جعله الله»: «جملة خبرية لفظًا، إنشائية معنى؛ لأن المراد بها الدعاء بالإخلاص، وهو في الطاعة: ترك الرياء فيها، وهو سبب للخلاص من أحوال يوم القيامة» (٢).

ويقول في موضع آخر: قد نص علماء المعاني (٢) على أن الجملة الثانية قد

=

وابن جرير وابن جبير الأنطاكي.

ينظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد (١٩٤)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (٢/ ٢١)، والحُبِّة في القراءات السبع، لابن خالويه (٢/ ٤٢)، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحُبجها، لمكيّ بن أبي طالب (٢/ ٢٠١)، وطيّبة النشر في القراءات العشر، لابن الجزري (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (ل/ ٨ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (١/ ٢٥٢)، وعقود الجمان، لجلال الدين السيوطي (١/ ٢٠٧).

تنزل منزلة بدل البعض من الأولى؛ كقوله - تعالى-: ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا اللهِ عَلَمُ وَبَنِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ١٣٢، ١٣٢](١).

ومن نهاذج استطراده إلى علم التفسير قوله: «من تفسير النَّسَفِي (٢): قيل الكتب المنزلة من السهاء إلى الدنيا مائة وأربعة: صحف شيث ستون، وصحف إبراهيم، وهي ثلاثون، وصحف موسى قبل التوراة، وهي عشرة، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومعاني كل القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في بائها، ومعناها: بي كان، وبي يكون ما يكون، زاد بعضهم: ومعاني الباء في نقطتها» (٤).

وفي علم الفقه يقول عن الصلاة على النبي على عند التعجب: «كره

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر البهية (ل/ ٧٥ب، ٢٧أ).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات حافظ الدين النسفي، فقيه حنفي كان إمامًا كاملاً مدققًا رأسًا في الفقه والأصول، بارعًا في الحديث ومعانيه. من تصانيفه: كنز الدقائق، والوافي، والكافي، والمنار، توفى سنة عشر وسبعائة.

ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لللكنوي (١٠١)، والجواهر المضية لمحيى الدين الحنفي (٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٣أ، ٣ب).

سحنون (۱) المالكي: الصلاة عليه عند التعجب (۲). وقال الحليمي (۳): من أئمتنا من لا يكره ذلك، كسبحان الله، ولا إله إلا الله، أي: لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله، فإن صلى عليه عند ما يُستقذر، أو يضحك منه، فأخشى على صاحبه، فإن عرف أنه جعلها عجبًا ولم يجتنبه -كفر (٤). انتهى.

قال بعض المتأخرين من أئمتنا: والذي يتجه: أنه لا بد في الكفر من قيدٍ زائدٍ على ذلك، ربما يُومئ إليه فحوى كلامه، وهو أن يذكرها عند المستقذر، أو المضحوك منه بقصد استقذارها وجعلها ضحكة؛ فيكفر حينئذ كما هو ظاهر (٥). وجزم البدر العيني (٦) من الحنفية بحرمتها، كالتسبيح والتكبير عند

<sup>(</sup>۱) هو: عبد السلام بن سعيد التنوخي، الملقب بسحنون: قاض، فقيه، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، كان زاهدًا لا يهاب سلطانًا في حق يقوله، وولي القضاء. ومن تصانيفه: المدونة في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك، توفي سنة أربعين ومائتين. ينظر: فوات الوفيات (١/ ٢٩١)، رياض النفوس (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي (٢/ ٣٥٩)، والفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي (٤/ ٢٣٧)، والمدخل لابن الحاج (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسين بن الحسن بن حليم القاضي، أبو عبد الله الحليمي البخاري، و كان مقدمًا، فاضلًا كبيرًا، من تصانيفه: شعب الإيمان، وآيات الساعة، وأحوال القيامة. توفي سنة ثلاث وأربعائة. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٧٨)، طبقات السبكي (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنهاج في شعب الإيهان، للحليمي (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٥)، والمدخل لابن الحاج (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) هو: محمود بن أحمد بن موسى، أبو الثناء، قاضي القضاة بدر الدين العيني، أصله من حلب، فقيه حنفي، ومؤرخ من كبار المحدثين. من تصانيفه: عمدة القاري في شرح البخاري، توفي سنة خمس وخمسين وثهانهائة.

ينظر: الفوائد البهية ص (٧٠٧)، شذرات الذهب (٧/ ٢٨٦).

عمل محرم، أو عرض سلعة، وفتح متاع، ولا يؤمر بها أحد عند الغضب خوفًا من أن يحمله الغضب على الكفر، نقله النووي (١) في أذكاره، وأقره» (٢).

وعند شرحه للَقَبِ الشيخ خالد، أشار إلى طرف من تاريخ الأزهر فقال: «قوله: الأزهري: بالرفع: نعت: «خالد»، وهو نسبة إلى الأزهر، وهو الجامع الأزهر، الذي هو أول بيت وضع للناس بالقاهرة (٣). بناه جوهر القائد (٤)، لما اختط القاهرة، وفرغ من بنائه لسبع خلون من رمضان، وأقيمت فيه الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثهائة، وكان بناء القاهرة سنة ثهان

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حزام، الفقيه، الحافظ، الزاهد، شيخ الإسلام، محيي الدين أبو زكريا النووي، وكان كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، من تصانيفه: الروضة، والمنهاج، وشرح المهذب، وغير ذلك من المصنفات المشهورة النافعة، توفي في رجب سنة سبع وسبعين وستهائة.

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ١٥٣)، طبقات السبكي (٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأذكار للنووي (١٠٨، ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) من المعلوم أن أول بيت وضع للناس في مصر - هو ذلك الذي أسسه عمر وبن العاص بالفسطاط، وعرف بتاج الجوامع، وحديث الشنواني هنا عن أول جامع شيد في القاهرة الفاطمة خاصة.

<sup>(</sup>٤) هو: جوهر بن عبد الله الرومي الصقلي أبو الحسن القائد، باني مدينة القاهرة والجامع الأزهر، كان من موالي المعز العبيدي، وكان بناؤه القاهرة سنة ثماني وخمسين وثلاثمائة، وسماها المنصورية حتى قدم المعز فسماها القاهرة، وفرغ من بناء الأزهر في رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمائة، توفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ١١٨)، والنجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة لابن تغري بـردي (١/ ٢٨)، والأعلام (١/ ١٤٨).

وخمسين وثلاثمائة، ثم أتى العزيز بن المعز<sup>(۱)</sup>، فجدد فيه أشياء، وعمر فيه عدة أماكن... - ثم ذكر تفصيلا عن وصف الجامع والتجديدات التي أدخلها الخلفاء عليه - إلى أن قال:

"وهذه شذرة من أخباره ذُكِرَت لعزتها"(٢).

# ١٢ - الاستدراك على الشيخ خالد:

استدرك الشنواني على الشيخ خالد الكثير من الأمور النحوية واللغوية، وقد جاءت استدراكاته في معظمها من باب «فَسُدَّ الخَلَل»، يَسِمها جميعًا الإنصاف والإجلال للشيخ خالد؛ مما يشي باستقلالية في الشخصية العلمية مع موضوعية في التعاطي مع المتن المشروح يُغلِّف ذلك أسلوب علمي رصين وأدب جمُّ.

وتنوعت استدراكات الشنواني على الشيخ خالد بين استدراك على عبارته، أو استدراك بعض الأنواع التي لم يذكرها الشيخ خالد، وقد يذكر استدراكًا على الشيخ ثم يلتمس له وجهًا من وجوه الصواب.

<sup>(</sup>١) هو: العزيز بالله، نزار بن المعز بالله العبيدي، الباطني صاحب مصر والمغرب والشام، ولي الأمر بعد أبيه، وكان شجاعًا جوادًا حليمًا، وكان حسن الخلق قريبًا من الناس، لا يحب سفك الدماء، له أدب وشعر. توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة.

ينظر: العبر في خبر من غبر (٣/ ٣٦)، والكامل في التاريخ (٧/ ٤٧٧)، وشذرات الذهب (٣/ ١٢١)، مرآة الجنان (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر البهية (ل/ ٧ب).

فمن أمثلة استدراكه على عبارته: قوله في أجزاء الكلام عند حديثه عن قول الشيخ خالد عن التركيب: «والثاني: تركيب الاسمين على وجه يكون أحدهما خبرًا عن الآخر»: «فيه قصور؛ لأنه يتناول التركيب الذي في الجمل الإنشائية، ولو قال: على وجه يكون أحدهما مسندًا إلى الآخر لكان أولى؛ لأن الإسناد إلى الكلمة أعم من الإخبار عنها؛ لصدق الأول على النسب الواقعة في الجمل الإنشائية دون الثاني، فالتعبير بها يخص بعض الأسهاء دون التعبير بها يعم جميعها مع القدرة عليه قصور» (١).

ويقول في أقسام المعرب من الأفعال: «قوله: فالذي يقدر فيه حرف... إلى آخره: كلامه يوهم الحصر وليس كذلك، بل منه -أيضًا- ما حذف منه النون تخفيفًا (٢).

ويقول في باب اسم كان وأخواتها: «قوله: وتكون أفعالاً ناقصة ومعانيها مختلفة... إلى آخره: فيه نظر؛ فإن هذه المعاني التي ذكرها المصنف لهذه الأفعال، إنها هي معانيها إذا كانت تامة، لا إذا كانت ناقصة، فليتأمل» (٣).

ومن استدراكه بعض الأنواع: قوله في أقسام المبني عند قول الشيخ خالد: والذي تقدر فيه حركة البناء نحو المنادى المفرد قبل النداء-: «من

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٤أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٢٤أا).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٥٦ ب).

نحوه: اسم «لا» المفرد المبني قبل دخولها نحو: لا سيبويه في الدار (١)، بتنوين سيبويه » (٢).

ويقول في المعرب من الأفعال: «قوله: والذي يُقَدَّر إعرابه قسان: بقي قسم آخر وهو: ما يقدر فيه السكون نحو: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ...﴾ [البينة: ١] (٣).

وقد يستدرك على الشيخ ويرى لما قال وجهًا صوابًا، ومنه قوله في أنواع الإعراب، عند ذكر مواضع الرفع بالضمة: «قوله: الأول في الاسم المفرد: فيه نظر؛ لأنه يوجب أن يكون الشيء إما ظرفًا لنفسه إن كان الأول هو الاسم المفرد، وإما كون الأول غير الاسم المفرد، وكل منها باطل؛ فكان الأحسن أن يقول بعد قوله في الاسم المفرد: وهو الأول، أو: أولها، ويمكن توجيه كلامه بأن يكون التقدير الأول يجيء في الاسم المفرد من مجيء العام في الخاص، بمعنى تحققه فيه؛ بناءً على أن ماهية الأول الذهنية أعم من الاسم المفرد، وإن كانت إياه بحسب الخارج، فتأمل، وأجر ذلك في نظائره (أ).

### ١٤ - الأمانة العلمية:

كانت الأمانة العلمية سمة بارزة ومَعْلَمًا واضحًا في حاشية الشيخ

<sup>(</sup>١) حاشية حسن العطار على شرح الأزهرية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (ل/ ٢٣ب).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٢٤أ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (ل/ ٢٧أ، ٢٧ب).

الشنواني، وظهر ذلك في عَزْوِه لنقوله في الأغلب الأعم، حيث يذكر صاحب النقل واسم كتابه، فنراه يقول مثلاً: قال النووي في شرح مسلم (١).

وقال الشيخ شمس الدين الجزري في كتابه الجمان (٢).

وفي تهذيب الأزهري (٣).

وفي أمالي ابن الحاجب (٤).

وأحيانًا يذكر الكتاب وحده، فيقول: قال صاحب الكشاف(٥).

قال في المغني (٦). وهكذا على طول الكتاب.

إلا أنه يؤخذ عليه في هذا الشأن ملاحظ، ومنها:

١- نقله لعدد من النصوص دون الإشارة إلى مصادرها أو قائليها، وذلك مثل استخدامه المتكرر لعبارات: قِيل، وقال بعضهم، وقال جماعة، وهو رأي بعض النحاة ... ونحوها.

٢ عدم الدقة في تعيين صاحب القول – أحياناً – إذ ينسب القول إلى
 الكتاب دون ذكرٍ لاسمه الكامل أو تحديدٍ لصاحبه مع وجود أكثر من كتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (ل/ ٥ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (ل/ ٧ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق (ل/ ١١ ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (ل/ ١٥أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق (ل/٧أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق (ل/ ١٠أ).

بنفس الاسم لأكثر من مؤلف؛ مما قد يوقع في اللبس؛ كأن يقول: قال صاحب البسيط، وقال في المغني.

"- نقله المتكرر عن المرادي، وابن هشام، والسيوطي دون التصريح أو الإشارة لذلك؛ ومن ذلك قوله: "أصل "إني": إنني، وفي المحذوف منه خلاف". ثم أورد الخلاف، وكل ما أورده من قوله: "فذهب ابن مالك" إلى قوله: "مع "إن" إذا خففت" بنصه عند المرادي في "توضيح المقاصد"(١).

.( /) ()

# الفصل الثاني آراؤه واختياراته النحوية

أولًا: الأسماء.

- المعربات.

- المرفوعات.

- المنصوبات.

- المجرورات.

- التوابع.

ثانيًا: الأفعال.

ثالثًا: الحــروف.

# أولاً: الأسماء

### (أ) المعربات:

## إعراب الأسماء الستة

قال الشنواني: «قوله: والأسماء الستة ترفع بالواو إلى آخره...، ما ذكره من أن الأسماء الستة معربة بالحروف، وأنها نائبة عن الحركات هو المشهور كما تقدم، وهو مندهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين، وهشام من الكوفيين» (۱).

اختلف النحاة في إعراب الأسماء الستة وهي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال، وهنوك، على اثنى عشر مذهبًا:

### المذهب الأول:

أن الحروف التي في آخر الأسهاء الستة هي حروف الإعراب، وأنها قد نابت عن الحركات، وإليه ذهب الشنواني، وهو مذهب قطرب، والزيادي<sup>(۲)</sup>،

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٤٣ أ، ٤٣ ب).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن سفيان بن سليهان بن زياد بن أبيه، أبو إسحاق الزيادي، كان نحويًّا لغويًّا راوية. قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمه. روى عن: أبي عبيدة والأصمعي، وكان يشبَّه به في معرفة الشعر ومعانيه، وكان شاعرًا ذا دُعابة. من تصانيفه: النقط والشكل، والأمثال، وشرح نُكَت سيبويه. توفي سنة تسع وأربعين ومائتين.

ينظر: معجم الأدباء (١/ ١٥٨ - ١٦١)، وبغية الوعاة (١/ ٤١٤).

والزجاجي، وابن جني، والأخفش في أحد قوليه، وابن الأنباري<sup>(۱)</sup>، وابن مالك في الألفية، وهشام<sup>(۱)</sup> من الكوفيين في أحد قوليه<sup>(۳)</sup>.

### المذهب الثاني:

أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء؛ فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء<sup>(1)</sup>. وإليه ذهب سيبويه، وأبو على الفارسي، وجمهور البصريين<sup>(0)</sup>،

<sup>(</sup>۱) هـو: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال، كان زاهدًا عفيفًا. من تصانيفه: نزهة الألباب في طبقات الأدباء، والإغراب في جدل الإعراب، وأسرار العربية، ولمع الأدلة، والإنصاف في مسائل الخلاف. توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وخمسائة.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٧٩)، وفوات الوفيات (١/ ٢٦٢)، ومرآة الزمان (٨/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن معاوية الضرير، أبو عبد الله النحوي الكوفي، أحد أبرز أصحاب الكسائي، له مقالة في النحو تُعزَى إليه. من تصانيفه: مختصر النحو، والحدود، والقياس. توفي سنة تسع ومائتين.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) اللمع لابن جني ص (١٨)، وأسرار العربية، لابن الأنباري ص (٤٣)، والإنصاف في مسائل الخلاف، له (١/ ١٧)، وعلل النحو للوراق (١٥٠)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٧)، والمساعد (١/ ٢٩)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٤)، وشرح الأشموني (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقیل (١/ ٤٣، ٤٤)، وشرح الرضى على الكافية (١/ (1/ 20)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب، لسيبويه (٣/ ٥٩)، وشرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٤٣)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٢٦)، واللباب للعكبري (٩٠)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٤).

ورجحه ابن عقيل واختاره ابن مالك في التسهيل (١).

قالوا: إذا قلت: قام أَبُوك، فأصله أَبُوك، فأتبعت حركة الواو لحركة الباء فضمت، فقيل: أَبُوك، ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت. وإذا قلت: رأيت أَباك، فأصله: أَبوك، تحركت الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفًا. وإذا قلت: مررت بأبيك، فأصله: بِأَبوك، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار: بِأَبوك، فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت، فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء (٢).

### المذهب الثالث:

أن الباء حرف الإعراب، وإنها نشأت الواو والألف والياء عن إشباع الحركات. وإليه ذهب أبو عثمان المازني والزجاج (٣).

# المذهب الرابع:

أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وهي منقولة من الحروف، أي: أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا قلب، وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٣)، وتذكرة النحاة لأبي حيان (٧١٤)، والمساعد على تسهيل الفوائد (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١/ ٦٨)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٦)

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني في النحو لمنصور بن فلاح (١/ ٣٠٦)، وأسرار العربية (٤٦)، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١/ ١١٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٣)، واللباب (٩٢)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٨)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٦).

نقل، وإذا كانت مجرورة ففيها نقل وقلب (١). وإليه ذهب علي بن عيسى الربعي (٢).

### المذهب الخامس:

أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وليست منقولة بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف، فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفًا لأجل الفتحة (٢). وإليه ذهب الأعلم وابن أبي العافية (٥).

(١) ينظر: المغني في النحو (١/ ٣٠٥)، والإنصاف للأنباري (١/ ١٧)، وأسرار العربية، لـه (٤٤)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٥٠)، واللباب (٩٠).

(٢) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي، أبو الحسن، أحد أئمة النحويين وحذاقهم جيد الفهم والنظر. أخذ عن السيرافي، ولازم الفارسي عشر سنين، وكان يحفظ الكثير من أشعار العرب.

ينظر: معجم الأدباء (١٤/ ٧٨ - ٨٥)، وبغية الوعاة (٢/ ١٨١، ١٨٢).

(٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١/ ٦٦)، والهمع (١/ ١٢٧).

(٤) هو: يوسف بن سليهان بن عيسى النحوي الشنتمري، المعروف بالأعلم، كان عالمًا بالعربية واللغة ومعاني الأشعار، حافظًا لها، حسن الضبط لها، مشهورًا بإتقانها، رحل إلى قرطبة، وصارت إليه الرحلة في زمانه، توفي سنة ست وسبعين وأربعهائة.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٣٥٦).

(٥) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي العافية الأزدي أبو بكر، الإلبيري الأصل. كان فقيهًا جليلًا، أديبًا بارع الأدب، عارفًا بالعربية واللغة. توفي بغرناطة سنة ثلاث وثمانين وخمسائة.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ١٥٤، ١٥٥).

### المذهب السادس:

أن الأسماء الستة المعتلة - وهي أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال - معربة من مكانين. وإليه ذهب الكسائي<sup>(۱)</sup> والفراء، وهو مذهب الكوفيين<sup>(۲)</sup>.

# المذهب السابع:

أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر، وبعدم ذلك حالة الرفع. وإليه ذهب الجرمي (٣).

## المذهب الثامن:

أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف، وأن أباك وأخاك وحماك وهماك وهناك معربة بالحروف<sup>(٤)</sup>.

(١) هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، أبو الحسن الكوفي، المعروف بالكسائي، صاحب القراءة المعتبرة. مجوِد لغوي نحوي شاعر. من تصانيفه: معاني القرآن، والمصادر، والحروف، والقراءات. توفي سنة تسع وثمانين ومائة هـ.

ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٤٠٣)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٨٤).

(۲) ينظر: المقتضب (۲/ ۱۰۵)، وأسرار العربية للأنباري (٤٤)، والإنصاف للأنباري (١/ ١٧)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٥٢)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٧)، والهمع للسيوطي (١/ ١٢٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٢٠، ١٢١)، واللباب (٩٣).

(٣) ينظر: المغني في النحو (١/ ٣٠٧)، واللباب للعكبري (٩٢)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٧).

(٤) ينظر: همع الهوامع (١/ ١٢٦).

(٥) هو: عمر بن عبد المجيد بن علي، أبو علي الأزدي، نزيل مالقة، كان من كبار تلامذة السهيلي. كان عالمًا بالقراءات والعربية، لما توفي السهيلي دعاه أهل مالقة للإقراء بها والتدريس مكانه،

### المذهب التاسع:

أن أباك، وأخاك، وحماك معربة بحركات مقدرة في الحروف، وأن فاك، وذا مال معربان بالحروف. وهو عكس الرأي السابق (١). وهذا المذهب ذكره السيوطي في همع الهوامع نقلاً عن بعض النحاة ولم يسمهم.

### المذهب العاشر:

أنها ليست بحروف إعراب، ولكنها دلائل الإعراب كالواو والألف والياء في التثنية والجمع، وليست بلام الفعل (٢)، وإليه ذهب الأخفش في القول الثاني عنه، ونسبه ابن فلاح اليمني إلى الزيادي، ولم أر غيره ينسبه إليه، فلعله قد اختار المذهبين الأول والعاشر. واختلف في مدلول قول الأخفش: «دلائل الإعراب» على قولين: فقال الزجاج والسيرافي (٣): المعنى أنها معربة

=

فأجابهم إلى ذلك، ولم يفارقها إلى حين موته، وألف كتابًا حسنًا على الجمل للزجاجي. تـوفي في ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة.

ينظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٣٩٨)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني في النحو (١/ ٣٠٤)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٥٢)، واللباب (٩١)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، نحوي، عالم بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد فارس)، وتوفي فيها سنة ثمان وستين وثلاثمائة هم، وكان معتزليًّا. من تصانيفه: الإقناع في النحو، أكمله بعده ابنه يوسف، وأخبار النحويين البصريين، وصنعة الشعر، وشرح كتاب سيبويه، وغيرها.

ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٤١)، ووفيات الأعيان (١/ ١٣٠).

بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة، ومنع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركاتٍ من جنسها<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن السراج: معناه: أنها حروف إعراب، والإعراب فيها لا ظاهر ولا مُقَدَّر، فهي دلائل إعراب بهذا التقدير (٢).

وقد عُدَّ هذان القولان مذهبين؛ فتصير المذاهب بهذا أحد عشر مذهبًا (٣).

### المذهب الثاني عشر:

أنها معربة في الرفع بالنقل، وفي النصب بالبدل، وفي الجر بالنقل والبدل معًا. فالأصل في: «جاء أُخُوك»: جاء أُخَوُك، فأتبعت حركة الواو للخاء. والأصل في: «رأيت أُخَاك»: رأيت أُخَوك، فأبدلت الواو ألفًا.

والأصل في: «مررت بأَخِيك»: بأَخَوِكَ، أتبعت حركة الواو للخاء، فانقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها. وهذا المذهب حكاه ابن أبي الربيع (٤)،

(٢) ينظر: المغني في النحو (١/ ٣٠٧)، وتذكرة النحاة، ص (٧١٤)، وشرح الرضي على الكافية (٢) ينظر: المعني في النحو (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهو امع (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع (١/١٢٦).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله، أبو الحسين بن أبي الربيع القرشي الإشبيلي، قرأ النحو على الشلوبين. وكان المرجع بعده. من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه، وشرح الجمل، والإفصاح في شرح الإيضاح، توفي سنة ثمان وثمانين وستمائة ه.

ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٨٤)، وبغية الوعاة (٢/ ١٢٥).

وهو شبيه بالمذهب الرابع إلا في النصب<sup>(١)</sup>.

#### الأدلة:

### أدلة المذهب الأول:

استدل القائلون بأن الأسماء الستة مُعربة بالحروف، وأن هذه الحروف التي هي في آخرها قد نابت عن الحركات - بأمور، منها:

١ - أن فائدة الإعراب - وهي بيان مقتضي العامل - قد حصلت بالحروف (٢)، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إليه.

٢- أنه لا فائدة في جعل الحركات المقدرة هي علامات الإعراب، وإلغاء الحروف وهي أظهر وأوفى بالدلالة المطلوبة (٣).

٣- أنها أشبهت التثنية والجمع في التكثير؛ لتوقف معانيها على الإضافة،
 فأعربت بالحروف قياسًا عليهما(٤).

### أدلة المذهب الثاني:

استدل جمهور البصريين على صحة ما ذهبوا إليه، من أن إعراب الأسماء الستة يكون بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، وأنها أُتْبع فيها ما قبل

<sup>(</sup>١) همع الهوامع (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٣)، وحاشية الصبان على الأشموني (١/ ٧٤)، وحاشية الخضري على ابن عقيل (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك، (١/ ٤٣)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى في النحو (١/ ٣٠٢).

الآخر للآخر- بأمور، منها:

1- أن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات: إما ظاهرة، أو مُقدَّرة، فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه إلى الفرع، وهو الإعراب بالحروف، وقد أمكن جعل الإعراب بحركات مُقدرة؛ إلا أنه قد امتنع ظهور الحركة؛ لثقلها على حروف العلة، وذلك كما في المنقوص والمقصور؛ فلذلك يجب القول بأنها معربة بالحركات المقدرة (۱).

٢- أن هذه الأسماء معربة في الإفراد بالحركات؛ فكانت في الإضافة
 كذلك؛ كغيرها من الأسماء (٢).

٣- أن هذه الحروف لو كانت إعرابًا لما اختلت الكلمة بحذفها كما لا تختل الكلمة الصحيحة بحذف الإعراب<sup>(٣)</sup>.

٤ - أن هذه الأسماء لو خرجت على أصلها من قلبها ألفات، لكانت حروف إعراب والحركة مقدرة فيها؛ فكذلك للاً رُدت في الإضافة (٤).

٥- أن دليل الإعراب لا يكون من نفس الكلمة، وهذه الحروف إما لام الكلمة أو عينها، وبعض الكلمة لا يدل على المعنى العارض فيها (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع (١/ ١٢٧)، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب (٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (الصفحة نفسها).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى في النحو (١/ ٣٠٣).

#### أدلة المذهب الثالث:

استدل أبو عثمان المازني ومن وافقه على أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل الحروف، وأن الحروف جاءت من إشباع هذه الحركات بأن الباء تختلف عليها الحركات في حالة الرفع والنصب والجر، كما تختلف حركات الإعراب على سائر حروف الإعراب؛ فدًّل هذا على أن الباء حرف الإعراب، وأن هذه الحركات - التي هي الضمة والفتحة والكسرة - حركات إعراب، وإنها أُشْبِعَتْ فنشأت عنها هذه الحروف التي هي الواو والألف والياء. واستشهدوا على رأيهم بورود الإشباع في كلام العرب بكثرة، فقد ورد إشباع الضمة لتتولد عنها الألف، وإشباع الكسرة لتتولد عنها الألف، وإشباع الكسرة لتتولد عنها الألف، وإشباع الكسرة لتتولد عنها الياء (۱):

# أولًا: إشباع الضمة:

قال ابن هرمة (٢):

اللهُ يَعلَ مُ أَنَّ افي تَلَفُّتِنا يَومَ الفِراقِ إِلَى أَحبابِنا صُورُ (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني في النحو (١/ ٣٠٦)، والإنصاف للأنباري (١/ ١٧ - ٢٢)، وشرح المفصل لابن لابن يعيش (١/ ٥٢)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي، أبو إسحاق: شاعر غزل من من سكان المدينة، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، توفي سنة ست وسبعين ومائة. ينظر: تاريخ بغداد (٦/ ١٢٧)، وخزانة الأدب (١/ ٢٠٤)، وتهذيب ابن عساكر (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) صُور: جمع أصور، وهو وصفٌ، فعْله: صوِر يصوَر صورًا، إذا مال، ومعناه: المائل العين. ينظر: لسان العرب (صور).

وأنني حيثها يثني الهوى بصري من حيثها سلكوا أدنو فأنظور (١) أراد: فأنظر، فأشبع الضم، فنشأت الواو.

ثانيًا: إشباع الفتحة:

قال رُؤْبَة (٢):

إِذَا الْعَجُ وزُ غَضِ بَتْ فَطَلِّ قِ وَلا تَرَضِّ اهَا وَلا تَمَلَّ قِ (٣) أَراد: ولا ترضَّهَا.

وقال الآخر:

أقولُ إذْ خَرَّتْ على الكَلْكَالِ يا نَاقَتَا ما جُلت من مَجَالِ (١)

(١) البيتان من البسيط، وهما لابن هَرَمَة في ملحق ديوانه (٢٣٩)، وبلا نسبة في أسرار العربية (٦٥)، والإنصاف (١/ ٢٤)، والأشباه والنظائر (٢/ ٢٩).

(٢) هو: أبو الجحَّاف رؤبة بن عبد الله العجاج التميمي السعدي، راجز من الفصحاء المشهورين، من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية، وأخذ عنه أعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره، وتوفي سنة خمس وأربعين ومائة من الهجرة.

ينظر: طبقات فحول الشعراء (٢/ ٧٦١)، ووفيات الأعيان (١/ ١٨٧)، والبداية والنهاية (١/ ٩٦)، وخزانة الأدب (١/ ٤٣).

- (٣) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (١٧٩)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٣٦)، وخزانة الأدب (٨/ ٣٥٩، ٣٦٠)، والدرر (١/ ١٦٦)، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب (٧٨)، والخصائص (١/ ٣٠٧)، والإنصاف (٢٦)، وشرح المفصل (١/ ١٠٦)، وشرح شواهد الشافية (٤٠٩)، ولسان العرب (رضى) (٣/ ١٦٦٤)، والأشباه والنظائر (٢/ ١٢٩).
- (٤) الرجز بـ الانسبة في المحتسب (١/ ١٦٦)، والإنصاف (٢٥)، ولسان العـرب (٥/ ٣٩٢١) (كلل)، والجني الداني (١٧٨)، ورصف المباني (١٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٤٨٥).

أراد: الكَلْكَل.

ثالثًا: إشباع الكسرة:

قال الفرزدق(١):

تَنْفِي يداها الحَصَى في كُلِّ هاجِرَةٍ نَفْيَ الدراهيمِ تنقادُ الصَّيَارِيفِ (٢) أَنْفِي يداها الحَصَى في كُلِّ هاجِرَةٍ نَفْي الدراهم والصيارف، فأشبع الكسرة فنشأت الياء. ويحتمل أن يكون الدراهيم جمع «درهام»، ولا يحتمل الصياريف هذا الاحتمال.

قالوا: وإشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثير في كلامهم؟ فكذلك هاهنا.

(۱) هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق الشاعر، من النبلاء، من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة، كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب! ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس! ولقب بالفرزدق؛ لجهامة وجهه وغلظه. توفي في بادية البصرة سنة عشر ومائة هـ، وقد قارب المائة، وأخباره كثيرة.

ينظر: أمالي المرتضى (١/ ٤٣ – ٤٩)، ووفيات الأعيان (٢/ ١٩٦)، وخزانة الأدب للبغدادي (١/ ١٩٥)، ومفتاح السعادة (١/ ١٩٥).

(۲) البيت من البسيط، وهو للفرزدق في الكتاب (۱/ ۲۸)، الإنصاف (۱/ ۲۷)، والمقاصد النحوية (۳/ ۲۱)، وخزانة الأدب (٤/ ٢٤٤–٢٢٤)، وتاج العروس (درهم)، ولم أقع عليه في ديوانه، وبلا نسبة في المقتضب (۲/ ۲۰۸)، وجمهرة اللغة (۲۱)، وسر صناعة الإعراب (۲/ ۲۰۹)، وأسرار العربية (٥٤)، ولسان العرب (قطرب) (۱/ ۲۸۳)، و(سحج) (۲/ ۲۹۷)، و(نقد) (۳/ ۲۸۶)، و(صنع) (۸/ ۲۱۱)، و(درهم) (۲۱/ ۱۹۹)، و(نفي) (۱/ ۳۳۸)، وتخليص الشواهد (۱۲۹)، وشرح ديوان الحماسة، للمرزوقي (۱۲۷).

# أدلة المذهب الرابع:

استدل الربعيُّ على صحة ما ذهب إليه، من أن الأسماء الستة إذا كانت مرفوعة يكون فيها قلب بلا نقل، مرفوعة يكون فيها نقل بلا قلب، وإذا كانت منصوبة يكون فيها قلب بلا نقل، وإذا كانت مجرورة يكون فيها نقل وقلب – بأصل هذه الكلمات فقال: الأصل في قولك: هذا أَبُوهُ: هذا أَبُوهُ، فاستثقلت الضمة على الواو؛ فحذفت ونقلت إلى ما قبلها، وبقيت الواو على حالها. فكان فيه نقل بلا قلب.

والأصل في قولك: رأيت أباهُ: رأيت أبوَهُ، فتحركت الواو، وانفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألفًا. فكان فيه قلب بلا نقل.

والأصل في قولك: مررت بأبيك: مررت بأبوك، فاستثقلت الكسرة على الواو؛ فنقلت إلى ما قبلها، فقلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. فكان فيه نقل وقلب (١).

## أدلة المذهب الخامس:

لم أجد فيما اطِّلعت عليه من المؤلفات النحوية التي تناولت هذه المسالة من تعرض لذكر أدلة ما ذهب إليه كل من الأعلم وابن أبي العافية.

## أدلة المذهب السادس:

١ - استدل الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه، من أن الأسماء الستة
 معربة من مكانين - بأن قالوا: أجمعنا على أن هذه الحركات التي هي الضمة

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية (١/ ٧٨)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٤).

والفتحة والكسرة تكون إعرابًا لهذه الأسهاء في حال الإفراد، نحو قولك: هذا أبٌ لك، ورأيت أبًا لك، ومررت بأبِ لك، وما أشبه ذلك.

والأصل فيه: أَبُوْ، فاستثقلوا الإعراب على الواو، فأوقعوه على الباء، والمقطوا الواو؛ فكانت الضمة علامة للرفع والفتحة علامة للنصب والكسرة علامة للجر. فإذا قلت في الإضافة: هذا أَبُوك، وفي النصب: رأيت أباك، وفي الجر: مررت بأبيك، والإضافة طارئة على الإفراد - كانت الضمة والفتحة والكسرة باقيةً على ما كانت عليه في حال الإفراد؛ لأن الحركة التي تكون إعرابًا للمفرد في حال الإفراد هي بعينها تكون إعرابًا له في حال الإضافة.

والدليل على ذلك أنه يقال: هذا غلامٌ، ورأيت غلامًا، ومررت بغلامٍ فإذا أضيف قيل: هذا غلامُك، ورأيت غلامَك، ومررت بغلامِك، فتظل الحركات التي كانت إعرابًا له في حال الإفراد هي بعينها إعرابًا له في حال الإضافة؛ فكذلك هاهنا(۱).

Y- كما استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بتغير الحركات على الباء في حال الرفع والنصب والجر. قالوا: ومثلها الواو والألف والياء بعد هذه الحركات؛ فإنها تجري مجرى الحركات في كونها إعرابًا؛ بدليل أنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر؛ فدَّل على أن الضمة والواو علامةٌ للرفع، والفتحة والألف علامةٌ للنصب، والكسرة والياء علامةٌ للجر؛ فدَّل ما سبق على أن الأساء الستة معربة من مكانين.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (۱/ ۱۹). شرح التسهيل لابن مالك (۱/ ٤٣)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٧، ٧٨)، وتذكرة النحاة (٧١٤).

٣- وعلل الكوفيون ما ذهبوا إليه بقولهم: إنها أُعْرِبت هذه الأسهاء الستة من مكانين لقلة حروفها؛ تكثيرًا لها، وليزيدوا بالإعراب في الإيضاح والبيان؛ فوجب أن تكون معربة من مكانين<sup>(١)</sup>.

# أدلة المذاهب الأخرى:

لم يتعرض النحاة فيما اطَّلعت عليه من مصادر إلى ذكر أدلة المذاهب الأخرى.

#### المناقشة:

# أولاً: مناقشة أدلة المذهب الأول:

نوقش ما أيَّد به أصحاب الرأي الأول مذهبهم بأن الواو في الأسماء الستة ثابتة قبل دخول العامل، والإعراب زائد على الكلمة، فقولكم: إن الحروف علامات إعراب يقتضي أنها زائدة، ويؤدي إلى بقاء «فيك»، و«ذي مال» على حرف واحد وصلاً وابتداءً وهما معربان، وذلك لا يوجد إلا شذوذًا(٢).

وأُجيب: بأنه وإن كانت الحروف أصلية ومن بنية الكلمة، إلا أن هذه الكلمات صالحة لذلك، وهذا بالقياس على المثنى والجمع؛ إذ تكون علامة الإعراب من بنيتها، فكان إعرابهم للأسماء الستة بالحروف توطئة لإعراب

<sup>(</sup>١) الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ٧٨)، واللباب، ص (٩٣)، وهمع الهوامع (١/ ١٣٦).

المثنى والمجموع على حدِّه بالحروف أيضًا (١).

وسبب ذلك - كما يقول الأشموني-: أنهم أرادوا أن يعربوا المثنى.

والمجموع بالأحرف؛ للفرق بينها وبين المفرد، فأعربوا بعض المفردات بها؛ ليأنس بها الطبع، فإذا انتقل الإعراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه؛ لسابق الألفة.

وإنها اختيرت هذه الأسهاء؛ لأنها تشبه المثنى لفظًا، ومعنى:

أما لفظًا: فلأنها لا تستعمل كذلك إلا مضافة، والمضاف مع المضاف إليه اثنان.

وأما معنى: فلاستلزام كل واحد منها آخر: فالأب مستلزم ابنًا، والأخ يستلزم أخًا، وكذا البواقي (٢).

ثانيًا: مناقشة المذهب الثاني:

نوقش ما ذهب إليه البصريون بأن فيه تكلَّفًا، وأن في الإعراب على الحروف أخذًا بالظاهر، وتحصيلاً لفائدة الإعراب، وهي بيان مقتضى العامل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٤٣)، والمغني في النحو (١/ ٣٠٢)، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ، وأسرار العربية ص (٥٩)، شرح الأشموني (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ٣٦).

ويجاب عنه: بأن تقدير الإعراب على حركات إنها ينبع من رغبة البصريين في تصحيح الأقيسة والقوانين النحوية، وإجراء الباب على وتيرة واحدة، كما أن هذا التقدير يحافظ على الأصل في الإعراب، وهو أن يكون بالحركات إما ظاهرة أو مقدرة.

#### مناقشة المذهب الثالث:

نوقش ما استدل به المازني ومن وافقه على كون الحروف التي في آخر الأسماء الستة ناجمة عن الإشباع - بأمور، منها:

1 – أن إشباع الحركات إنها يكون في ضرورة الشعر كها جاء في الأبيات، وأما في حال اختيار الكلام فلا يجوز ذلك<sup>(۱)</sup>، وقد نقل ابن الأنباري الإجماع على ذلك<sup>(۲)</sup>، ثم قال: وهاهنا بالإجماع تقول في حال الاختيار: هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، وكذلك سائرها؛ فدَّل على أنها ليست للإشباع عن الحركات، وأن الحركات ليست للإعراب.

 $\mathbf{Y}$  - أن ذلك يفضي إلى بقاء «فيك» و «ذي مال» على حرف واحد واحد أن ذلك يفضي إلى بقاء «فيك» و «

٣- أن ما جاء عن طريق الإشباع يسُوغ حذفه، وحذف هذه الحروف غير جائز في اللغة العالية<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب ص (٩٢)، والمغنى في النحو (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٢٠)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ٧٨)، همع الهوامع (١/ ١٢٥). (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللباب ص (٩٢)، والمغنى في النحو (١/ ٣٠٦).

## مناقشة المذهب الرابع:

نوقش ما ذهب إليه الربعي، من أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل الحروف، وأنها منقولة من الحروف بأمور (١):

1- أن القول بهذا الرأي يفضي - إلى أن تكون الحركة المنقولة حركة إعراب، فيكون الإعراب في وسط الكلمة. ولا يصح تقدير الإعراب في حروف العلة على هذا القول؛ لأن المنقول ملفوظ به؛ فلا حاجة إلى تقدير إعراب آخر(٢).

٢- أنه يشترط للنقل: الوقف، وصحة المنقول إليه وسكونه، وصحة المنقول منه، والنقل هنا في غير وقف إلى متحرك<sup>(٣)</sup>.

٣- أن هذا يؤدي إلى التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية (٤).

#### مناقشة المذهب الخامس:

نوقش ما ذهب إليه الأعلم وابن أبي العافية، من أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل الحروف وليست منقولة - بأن هذه الحروف إن اعتبرناها

(٣) شرح التسهيل (١/ ٤٣)، والمغني في النحو (١/ ٣٠٦)، وهمع الهوامع (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (۱/ ۱۲۰)، وشرح الرضي على الكافية (۱/ ۷۸)، والمغني في النحو (۱/ ۳۰۶).

<sup>(</sup>٢) اللباب (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٣).

زائدة، فيرد على هذا القول ما يرد على قول المازني، وإن كانت لامات للكلمة، أي: من أصلها، فيلزم منه جعل الإعراب في عين الكلمة مع وجود اللام، وهو لا يجوز (١).

#### مناقشة المذهب السادس:

نوقش ما استدل به الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه في إعراب الأسماء الستة، من أنها معربة من مكانين - بأمور، منها:

١ - أن قولهم: إنها أعربت هذه الأسهاء الستة من مكانين لقلة حروفها منتقض بكلهات ثنائية الحروف مثل: غد ويد ودم؛ فإن هذه الكلهات قليلة الحروف،
 ومع ذلك فإنها لا تعرب في حال الإضافة إلا من مكان واحد.

٢- أن قولهم: إنها معربة من مكانين زيادة في الإيضاح والبيان - مردود بأن الإيضاح والبيان قد حصلا بإعراب واحد، فصار الإعراب الزائد لغير فائدة، والحكيم لا يزيد شيئًا لغير فائدة؛ فوجب أن تكون معربة من مكان واحد كسائر ما أُعْرِب من الكلام (٢).

"- أن القول بإعرابها من مكانين يؤدي إلى جعل فاء الكلمة في «فيك» و «ذي مال» حركة إعراب، ولا يصح ذلك؛ لأن الإعراب يكون بحركة اختيارية يسوغ حذفها، وهنا لا يجوز (").

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٠)، والمغنى في النحو (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى في النحو (١/ ٣٠٤).

## مناقشة المذهب السابع:

نوقش ما ذهب إليه الجرمي، من أن الأسماء الستة معربة بالتغير والانقلاب في النصب والجر، ومعربة بعدم ذلك في الرفع - بأمور، منها:

١ - أن هذا القول يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة والاحرف،
 وهذا الا نظير له في الكلام.

٢- أن عامل الرفع -على هذا القول- لا يكون مؤثرًا شيئًا؛ لأنه لا انقلاب فيه، مع أنه مُعرب<sup>(١)</sup>.

-7 أن الأصل ألا يكون العدم علامة للإعراب -7.

٤ - أن الانقلاب لو كان إعرابًا لاكتفى بانقلاب واحد، كما في التثنية (٣).

#### مناقشة المذهب الثامن:

نوقش ما ذهب إليه السهيلي والرندي بمثل ما نوقش به المذهب القائل بأن الأسماء الستة معربة بالحروف، من أن ذلك يؤدي إلى بقاء كلمة «فيك»، و«ذي مال» على حرف واحد، وهما معربان، ولا يوجد ذلك إلا شذوذًا.

#### مناقشة المذهب التاسع:

لم تسعفنا المصادر النحوية بمناقشة لهذا الرأي.

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب ص (٩٢)، وهمع الهوامع (١/٦٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب ص (٩٢).

#### مناقشة الأخفش:

نوقش ما ذهب إليه الأخفش، من أن هذه الحروف دلائل للإعراب-بأمور، منها:

١ - أن الإعراب الذي يدل عليه لا يصح أن يكون فيها؛ إذ كانت زوائد على
 المعرب كزيادة الحركة، ولا يصح أن يكون في غيرها لتراخيها عنه.

۲- أنها لو كانت زوائد لكان «فوك»، و «ذو مال» اسمًا معربًا على حرف واحد، وهذا لا نظر له (۱).

وقال الأنباري في رد مذهب الأخفش: وهذا القول فاسد؛ لأننا نقول: لا يخلو أن تكون هذه الأحرف دلائل الإعراب في الكلمة أو في غيرها:

فإن كانت تدل على الإعراب في الكلمة، فوجب أن يكون الإعراب فيها؛ لأنها آخر الكلمة؛ فيؤول هذا القول إلى قول الأكثرين.

وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة، فيؤدي إلى أن تكون الكلمة مبنية، وليس من مذهب هذا القائل أنها مبنية (٢).

#### مناقشة المذهب الثاني عشر:

نوقش ما حكاه ابن أبي الربيع، من أنها مُعربة في الرفع بالنقل، وفي النصب بالبدل، وفي الجر بالنقل والبدل معًا- بها نوقش به مذهب الربعي (٢).

<sup>(</sup>١) اللباب، للعكبري ص (٩١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١/ ١٢٠)، والمغنى في النحو (١/ ٣٠٥، ٣٠٥).

#### الترجيح:

بعد عرض مذاهب النحاة في هذه المسألة؛ يتبين أن أسلم هذه الأقوال من الاعتراضات الصحيحة: هما القولان: الأول والثاني، وقد حكم عليهما كلُّ من الأشموني والخضري بأنهما أقوى الآراء في هذه المسألة (١).

ويبقى الترجيح بين هذين المذهبين، والحق أن لكلِّ من الرأيين وجاهته؛ فرأي الشنواني ومن تابعهم، القائلُ بأن الحروف هي علامات الإعراب – يعد من أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف؛ كما قال ابن مالك، والمذهب الثاني يعد أقيس المذاهب (٢)؛ فلذا يرى الباحث أن المذهبين راجحان، ولا سيما وهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء في اللفظ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني (١/ ٧٨)، وحاشية الخضري (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٤٣).

## وضع كل من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر

قال الشنواني: «والأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له، فيدل المفرد على الواحد، والمثنى على اثنين، والجمع على جماعة، وقد يخرج عن هذا الأصل، وذلك قسمان: مسموع، ومَقيِس:

فالأول: ما ليس جزءًا مما أضيف إليه. سمع: «ضع رحالهم)»، يريدون اثنين، و«ديناركم مختلفة»، أي: دنانيركم، «عيناه حسنة»، أي: حسنتان.

ولبيك وأخواته، فإنه لفظ مثنى وضع موضع الجمع.

وقالوا: شابت مفارقه، وليس له إلا مفرق واحد، وعظيم المناكب، وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق، وعظيمة الأوراك، فكل هذا مسموع لا يقاس عليه عندنا، وقاسه الكوفيون، وابن مالك إذا أُمن اللبس، وهو ماشٍ على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر.

وقال أبو حيان: ولو قيس شيء من هذه لالتبست الدلالات، واختلطت الموضوعات.

والثاني: ما أضيف إلى متضمنه، وهو مثنى لفظًا نحو: قطعت رءوس الكبشين، أي: رأسيها الكبشي

لا خلاف بين النحاة في أن الأصل في الكلام دلالة كل لفظ على ما وُضِع له؛ لما في ذلك من تحقيق لغرض الكلام، وهو الإفادة وتبليغ أغراض المتكلم

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٦٩ ب، ٧٠أ).

للمستمع<sup>(۱)</sup>. فيدل المفرد على مفرد، والمثنى على اثنين، والجمع على جمع. إلا أنه قد خرج عن هذا الأصل بعض النصوص اللغوية، واتفق النُّحاة على جعل بعض هذا الخروج قياسيًّا، واختلفوا في غير ذلك: هل يكون قياسيًّا أو سهاعيًّا؟

أما المتفق عليه: فإنهم اتفقوا على قياسية المخالفة العددية، فيها أضيف إلى متضمنه أو شبيه بمتضمنه، وهو مثنًى: إما لفظًا أو معنًى:

فمثال المضاف إلى متضمنه لفظًا قوله تعالى: ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: ٤]، فإن لهم قلين وعبر عن ذلك بالجمع.

ومثال المضاف إلى متضمنه معنًى: الكبشين قطعت منهم الرءوس، وقول الشاعر:

رأيتُ ابْنَي البَكْرِي في حَوْمَةِ الوَغَى كَفَاغِرِي الأَفْواه عند عَرِينِ (٢)

وقد علل بعض النحويين -كالعكبري والسيوطي- إجازة ذكر المثنى بلفظ الجمع في مثل هذه الأمثلة وغيرها، بأن اللبس مأمون فيها؛ بدليل السياق أو غيره (٣).

-

<sup>(</sup>١) ينظر: نظرية النحو العربي، نهاد الموسى، ص (٨٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في همع الهوامع (١/ ١٧٢)، وحاشية يس (٢/ ١٢٢)، والـدرر والدرر (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب (١/ ٩٩)، وهمع الهوامع (١/ ١٧٢).

وذكر ابن يعيش أن كل ما في الجسد منه شيء واحد لا ينفصل - كالرأس، والأنف، واللسان، والظهر، والبطن، والقلب - فإذا ضُمَّ إليه مثله، أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول: الجمع، كقوله تعالى: إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾. وعلل الجمع في مثل هذا بأمور:

أولًا: أن التثنية جمع بين شيئين في الحقيقة.

ثانيًا: أن اللبس مأمون في مثل هذه الأمثلة؛ لعلم السامع بأن الواحد لا يكون له إلا رأس واحد أو قلب واحد (١).

والوجه الثاني: التثنية؛ على الأصل وظاهر اللفظ، نحو قول الفرزدق:

بِ فَي فُؤادَينا مِنَ الْهَمِّ وَالْهَوى فَيَبرَءُ مُنهاضُ الفُؤادِ المُسَقَّفُ (٢)

والوجه الثالث: الإفراد؛ لوضوح المعنى؛ إذ من المعلوم أن لكل واحد شيئًا من هذا النوع، فلا يشكل، كما أن الإفراد أخف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل، لابن يعيش (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه (۲/ ۲۵)، والكتاب (۳/ ۲۲۳)، وجمهرة أشعار العرب (۸۷۸)، والدرر (۱/ ۱۵۵)، وبلا نسبة في شرح المفصل (٤/ ١٥٥)، وهمع الهوامع (١/ ٥٥).

والشاهد فيه قوله: «فؤادينا» حيث جاء به مثنى على الأصل، والمستعمل المطرد فيها كان من هذا النحو أن يخرج مثناه إلى لفظ الجمع؛ كما سيأتي. ويروى: «المسقف» مكان «المشعف».

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل، لابن يعيش (٤/ ١٥٧، ١٥٧).

#### نحو قول الشاعر:

حَمَامَةً بِطِنِ الواديَيْنِ تَرَنَّمِي سقاكِ من الغُرِّ الغوادي مَطِيرُها(١)

كما ذكروا أن لفظ الجمع في هذا أولى من الإفراد، وأن لفظ الإفراد أولى من لفظ التثنية؛ وذلك لأنهم استثقلوا الجمع بين تثنيتين في شيئين هما شيء واحد لفظ التثنية، وقصر الجمهور الإفراد على السماع(٢).

وأما المختلف فيه: فهو حكم المخالفة العددية فيها ليس جزءًا مما أضيف إليه أو كجزئه: هل تقتصر على السهاع، أو يجوز القياس عليها؟ على قولين:

## القول الأول:

أن ما ورد من ذلك قليل، ويتوقف فيه على السماع؛ فلا يقاس عليه. وذهب إلى هذا القول ابن يعيش وأبو حيان والسيوطي، ووافقهم الشنواني، قال ابن يعيش: «المنفصل من نحو: غلام، وثوب، إذا ضممت منه واحدًا إلى واحد، لم يكن فيه إلا التثنية، نحو: غلاميهما وثوبيهما، إذا كان لكل واحدٍ غلامٌ

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، وهو للشاخ في ملحق ديوانه (٤٣٨، ٤٤٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٨٦)، وللمجنون في ديوانه (١١٣)، ولتوبة بن الحمير في الشعر والشعراء (١/ ٤٥٣)، والأغاني (١/ ١٩٨)، والدرر (١/ ٤٥٤)، وبلا نسبة في المقرب (٢/ ١٢٩)، وهمع الهوامع (١/ ١٣٧)، وشرح الأشموني (٢/ ٤٠٣).

والغرجمع أغر، وهو الأبيض من كل شيء، والغوادي جمع غادية، وهي سحابة تنشأ غُدوة، وقيل: صباحًا.

ينظر: تاج العروس تاج العروس (غرر) (١٣/ ٢١٧)، (غدو) (٣٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ١٠٦)، والمساعد (١/ ٧١)، وهمع الهوامع (١/ ١٩٧).

وثوب. ولا يجوز الجمع في مثل هذا؛ لأنه مما يشكل ويلبس؛ إذ قد يجوز أن يكون لكل واحد غِلْمَان وأثواب، وقد حكى بعضهم: وضعا رحالهما؛ كأنهم شبهوا المنفصل بالمتصل، وهو قليل، فاعرفه»(١).

وقال أبو حيان: «ولو قيس شيء من هذا لالتبست الدلالات، واختلطت الموضوعات» (٢).

## القول الثانى:

أنه يجوز العدول عن التثنية إلى الجمع قياسًا؛ بشرط أمن الوقوع في اللبس. وذهب إلى هذا القول: الفرَّاء، وصححه ابن مالك، ووافقه ابن عقيل، ونسبه السيوطي إلى الكوفيين (٣).

يقول ابن عقيل: «وربا جُمع المنفصلان إن أُمِن اللبس، والمراد بالمنفصلين: اللذان ليسا جزأين مما أضيفا إليه؛ كالدرهمين، فإن ألبس جمعها لم يوضع موضع التثنية نحو: قبضت دراهم الزيدين، وإلا فقد يوضع. نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أويتما إلى مضاجعكما»، ويقاس عليه وفقًا للفَّراء» (أ).

#### الأدلة:

استدل ابن مالك ومن وافقه على جواز العدول عن المثنى إلى الجمع قياسًا بشرط أمن اللبس: بكثرة وروده في الكلام الفصيح.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل، لابن يعيش (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ارتشاف الضرب (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٠٧)، والمساعد (١/ ٧٢)، وهمع الهوامع (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المساعد (١/ ٧٢).

ومن ذلك ما أورده السيوطي في المزهر نقلاً عن كتاب «المثنى والمكنى» لابن السكيت، من العديد من الألفاظ التي وردت بصيغة الجمع وهي مفردة، يقول: «قال الأصمعي<sup>(۱)</sup>: يقال: ألقاه في لهوات الليث، وإنها له لهاة واحدة، وكذلك: وقع في لهوات الليث.

وقالوا: هو رجل عظيم المناكب، وإنها له مَنْكِبان (٢).

وقالوا: رجل ضخم الثَّنادي، والثَّنْدُوة: مَغْرِز الثَّدْي.

ويقال: رجل ذو أليَات، ورجل غليظُ الحواجب، شديد المرافق، ضَخْم المناخر، ويقال: هو يمشي على كَراسيعه (٢)، وهو عظيم البَآدل، والبأدَلة: أصل لحم الفخذ مهموزة. وقال ابن الأعرابي (٤): البأدلة: لحم أصل الثدي.

(۱) هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي، ولد بالبصرة سنة اثنتين وعشرين ومائة، راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، نسبته إلى جده أصمع، قال الأخفش: ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعي، وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. من تصانيفه: الإبل، والأضداد. توفي سنة ست عشرة ومائتين.

ينظر: تاريخ بغداد (١٠/١٠)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٨٨).

(٢) المَنكِب من الإِنسان وغيرِه: مُجْتَمَع رَأْسِ الكَتِف والعَضُدِ. ينظر: تاج العروس (نكب) (٢/ ٣٠٨).

(٣) الكُرْسُوعُ كَعُصْفُورٍ: طَرَفُ الزَّنْدِ الذِي يَلِي الخِنْصَر، وهو النَّاتِئ عِنْدَ الرُّسْغِ. ينظر: تاج العروس (كرسع) (٢٢/ ١١٤).

(٤) هو: محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، راوية نَسَّابة علَّامة باللغة، ولد سنة خمسين ومائة هـ، من أهل الكوفة، كان أحولَ، لم يُرَ أحدٌ في علم الشعر أغزر منه. من تصانيفه: أساء الخيل وفرسانها، والأنواء وغيرهما. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين هـ.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٤٩٢)، وتاريخ بغداد (٥/ ٢٨٢)، والمقتبس (٦/ ٣ - ٩).

وإنه لغليظ الوَجنات، وإنها له وَجْنتان (١)، وامرأة ذات أوْراك، وإنها لَبيِّنة الأَجْياد، وإنها لها جِيد واحد (٢)، وامرأة حسنة المآكم (٣)...» إلخ.

وزاد على ما ذكره ابن السكيت عددًا من الألفاظ، ومنها قوله: «وقالت العرب: قطعت رءوس الكبشين وليس لهما إلا رأسان، وغسل مَذَاكيره، وليس للإنسان إلا ذكر واحد، قال: جمع باعتبار الذَّكر والأنثين.

وقالوا: امرأة ذات أكتاف وأرداف، وليس لها إلا كَتِفان ورِدْف واحد» (٤).

ومن ذلك أيضًا وروده في الأحاديث الصحيحة (٥)، ومنه ما ثبت في الصحيحين عن علي-رضي الله عنه- أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى (٦)

(١) الوجنة: ما ارْتَفع من الخَدَّيْن.

ينظر: تاج العروس (وجن) (٣٦/ ٢٤١).

(٢) الجيد: العنق. قال السُّهيليِّ: الجِيد إِنَّمَا يُستعمل في مَقَام المَدْح، والعُنُق في الذَّمِّ فتقول: صَفَعْتُ عُنْقَه، ولا تقول: صَفَعت جِيدَه.

ينظر: تاج العروس (جيد) (٧/ ٥٣٩).

(٣) المأكمة: لَحْمَةٌ على رأسِ الوَرِك، وقيل: العَجِيزَةُ. ينظر: تاج العروس (أكم) (٣١/ ٢٢٤).

(٤) المزهر (٢/ ١٧٣)، والردف هو: الكفَل والعجُز، وخص بعضهم به عجيزة المرأة. لسان العرب(ردف).

(٥) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ١٠٧)، والمساعد (١/ ٧٧)، وشواهد التوضيح (٢٠، ٦١).

(٦) الرحى: الآلة التي يطحن بها.

ينظر: لسان العرب (رحى) (٣/ ١٦١٤).

في يدها وأتى النبي النب

وما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة (٣) قال: «خرج رسول الله ﷺ ذات يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بُيُوتِكُمَا هذه الساعة؟! قالا: الجوع يا رسول الله! قال: وأنا والذي نفسي-بيده لأخرجني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰/ ٦٣٤)، كتاب النفقات، باب: عمل المرأة في بيت زوجها، الحديث (۱۰) أخرجه البخاري (۱۰/ ۲۳۹)، واللفظ له، وأخرجه مسلم (۱/ ۲۰۹۱)، كتاب الذكر، باب: التسبيح، الحديث (۲۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسين النيسابوري الحافظ، كان مسلم من علماء الناس، وأوعية العلم، قال مسلمة بن قاسم: ثقة، جليل القدر، من الأئمة. مات لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين.

ينظر: تهذيب الكمال (٧٧/ ٩٩٩)، وتقريب التهذيب (٢/ ٥٤٥)، والكاشف (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو هريرة الدوسي اليهاني، صاحب رسول الله ، وحافظ الصحابة، اختُلِف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، فقيل: اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنم، روى عن النبي الكثير الطيب، وعن أبي بكر، وعمر، وروى عنه: ابنه، وابن عباس، وابن عمر، وأنس. قال الكثير الطيب، وعن نبي بكر، وعمر، وروى المناه وابن عباس، وابن عمر، وأنس. قال البخاري: روى عنه نحو من ثهانهائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، توفي سنة سبع وخمسين.

ينظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٦٦)، وتقريب التهذيب (٢/ ٥٨٧).

الذي أخرجكما! قوموا، فقاموا معه..."(١).

#### الترجيح:

يترجح - لدى الباحث - ما صححه ابن مالك موافقًا للفّراء، من جواز العدول عن لفظ التثنية إلى الجمع إذا أُمِن اللبس، ولا يرد عليه قول أبي حيان؛ لاشتراط ابن مالكٍ أَمْنَ اللبس؛ كما لا يرد عليه قول السيوطي في هذا: «وهو ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر» (٢)؛ إذ لو عُد كل ما ذكر -وغيره كثير - نادرًا وشاذًا لما استقام لنا قياس؛ فإن كثيرًا من القواعد قد ثبت بأقل من هذا العدد من النصوص بكثير. فيقاس ما جاء من ذلك في القرآن وقد أضيف إلى متضمنه أو شبيه بمتضمنه . ويقاس - أيضاً - ماجاء من ذلك غير مضاف لمتضمنه وهو مسموع إذا أُمِن اللبس .

(۱) أخرجه مسلم (۳/ ۱٦٠٩)، كتاب الأشربة، باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاه بذلك، الحديث (١٤٠/ ٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (١/ ١٧٢).

# إعراب قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيْتِ مَنِ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيْتِ مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]

قال الشنواني: «قوله: ﴿ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ ﴾ بدل من الناس إلى آخره...: يلزم عليه الفصل بين المبدل والمبدل منه بأجنبي، وهو المبتدأ.

قوله: وليست «مَنْ» فاعلَ الحج، ولا شرطية على الأصح فيها.

وذلك لأن القول بأنها فاعل يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج؛ إذ التقدير إذ ذاك: ولله على الناس أن يحج المستطيع؛ فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم، وذلك باطل باتفاق.

واعتُرِض بأن هذا مبني على أن الألف واللام للاستغراق، وهو ممنوع؛ لجواز كونها للعهد الذكري، والمراد حينئذ بالناس من جرى ذكرهم بعد، وهم المستطيعون.

وبيانه: أن ﴿ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ مبتدأ، والخبر قوله: «لله على الناس» والمبتدأ وما هو وإن تأخر لفظًا فهو مقدم رتبة؛ لأن رتبته التقديم، فإذا قدمت المبتدأ وما هو من متعلقاته، كان التقدير: حج البيت المستطيعون حق ثابت لله على الناس، أي: هؤلاء الناس المذكورون. ويدل عليه: أنك لو أتيت بالضمير في هذا الترتيب، فقلت: حق ثابت لله عليهم، فقد سد الضمير مسد أل ومصحوبها، وهو علامة الأداة التي للعهد الذكري، بل جَعْلُها كذلك مقدم على جَعْلِها للعموم؛ فقد صرح كثيرون بأنه متى دارت الأداة بين العهد وغيره؛ كالجنس للعموم؛ فقد صرح كثيرون بأنه متى دارت الأداة بين العهد وغيره؛ كالجنس

وغيره، فإنها تحمل على العهد؛ نظرًا للقرينة المرشدة إلى ذلك.

وأما قول الكسائي: إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف، فقد رُدَّ بأنه لا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام»(١).

في هذه الآية أنواع من التوكيد والتشديد:

فمنها قوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾، يعني: أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهدته. فجاء التوكيد من تقديم الخبر – الجار والمجرور.

ومنها: أنه ذَكرَ «الناس»، ثم أبدل منه ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾، وفيه ضربان من التأكيد: أحدهما: أن الإبدال تنبيه للمراد وتكرير له. والثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين (٢). ولم يشترط في هذه الآية في وجوب الحج إلا الاستطاعة (٣)، إلا أن العلام، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والاستطاعة (٤).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٨١أ، ٨١).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ٤١٨)، والبحر المحيط (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) الاستطاعة في اللغة: القدرة على الشيء. والقدرة: هي صفة بها إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. وهي عند الفقهاء كذلك، فهم يقولون مثلًا: الاستطاعة شرط لوجوب الحج. ينظر: لسان العرب (طوع)، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الزركشي (١/ ٤٥٢)، وكشاف القناع (٢/ ٣٧٧)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٨٧).

وقد اختلف النحاة في إعراب «مَن» في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ على ستة أقوال:

#### القول الأول:

أن «مَن» بدل بعض من كل، فتكون «مَن» موصولة في موضع جر. وذهب إلى هذا القول ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وابن عقيل والشيخ خالد الأزهري ووافقه الشنواني، ونسبه العكبري وأبو حيان إلى الأكثرين (١).

#### القول الثاني:

أن «مَن» بدل كل من كل، فتكون موصولة في موضع جر؛ أيضًا. نُسِب هذا القول في التصريح (٢) إلى ابن بَرهان (٣) ، وأيد ذلك بأن المراد بالناس: المستطيع، فهو عام أريد به خاص؛ لأن الله – عز وجل – لا يكلف الحج من لا يستطيع.

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه (۱/ ١٥٢)، والمقتضب (۱/ ٢٧، ٣/ ١١١، ٤/ ٢٩٦)، والأصول في النحو (٢/ ٤٤)، واللمع (٨٩)، وأسرار العربية (٢٦٤)، وإعراب القرآن، للعكبري (١/ ٣٩٦)، واللباب له (١/ ٤١٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣٥)، والبحر المحيط (٣/ ١٢)، وأوضح اللسالك (٣/ ٥٥ آ٦٦)، ومغني اللبيب (٩٩٥)، وشرح ابن عقيل (٣/ ١٠٣)، واللباب لابن عادل (٥/ ٢١٥)، والتصريح (٢/ ١٥٧)، وهمع الموامع (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) التصريح (٢/ ١٥٧)، واللباب لابن عادل (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الواحد بن علي، ابن برهان الأسدي العكبري، أبو القاسم، عالم بالأدب والنسب، من أهل بغداد، قال ابن ماكولا: ذهب بموته علم العربية ببغداد. من تصانيفه: الاختيار في الفقه، وأصول اللغة، واللمع في النحو. عاش نيفًا وثهانين سنة، وتوفي سنة ست وخمسين وأربعهائة. ينظر: فوات الوفيات (٢/ ١٩)، وتاريخ بغداد (١ / ١٧)، وإنباه الرواة (٢/ ٢١٣).

والفرق بين هذا القول والقول الأول: أن القول الأول يقال فيه: عام خصوص، ويقُال في هذا: عام أُرِيد به الخاص<sup>(۱)</sup>، وهاتان العبارتان للشافعي<sup>(۲)</sup>.

#### القول الثالث:

أن «مَن» خبر مبتدأ مضمر، تقديره: هم من استطاع. حكى السمين الحلبي هذا القول، ولم يُعَز إلى قائل (٣).

# القول الرابع:

أن «من» مصدرية منصوبة بإضهار فعل، أي: أعني من استطاع. حكى السمين الحلبي هذا القول أيضًا، ولم يعز إلى قائل (٤).

قال السمين الحلبي عن الوجهين الثالث والرابع: «وهذان الوجهان في الحقيقة مأخوذان من وجه البدل؛ فإن كل ما جاز إبداله مما قبله جاز قطعه إلى الرفع أو النصب»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، أبو عبد الله الشافعي المكي، نزيل مصر، ولد سنة خمسين ومائة هه، روى عن مسلم بن خالد الزنجي وغيره، وروى عنه سليمان بن داود الهاشمي، وأبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرًا، أحدهم الشافعي، ومات في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين، ومناقبه و فضائله كثيرة جدًّا.

ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٥٥)، وتقريب التهذيب (٢/ ١٤٣)، والكاشف (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) الدر المصون (٢/ ١٧١)، واللباب، لابن عادل (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجعان السابقان.

#### القول الخامس:

أن «مَن» موصولة في موضع رفع على أنها فاعل بالمصدر الذي هو «حج»، فيكون المصدر مضافًا لمفعوله، والتقدير: ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم سبيلاً – البيت. نسب ابن هشام – وتبعه الشيخ خالد الأزهري – هذا القول إلى ابن السيّد، ونسبه أبو حيان إلى بعض البصريين (١).

#### القول السادس:

أن «مَن» في محل رفع مبتدأ، فإن كانت موصولة فخبرها محذوف، يدل عليه ما تقدم. وإن كانت شرطية فجوابه محذوف، ويؤيد الشرط بمقابلته بالشرط بعده، وهو قوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الشرط بعده، وذهب إلى هذا القول: الكسائي (٢).

#### المناقشة:

نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بأن بدل البعض وبدل الاشتمال لا بد في كلِّ منهما من ضمير يعود على المُبْدَل منه؛ نحو: أكلت الرغيف ثلثه، وسُلِب زيد ثوبَه، وليس هنا ضمير.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مغني اللبيب (٦٩٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٦٧)، والبحر المحيط (٣/ ١٢)، والتصريح (١٢/٧٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: إعراب القرآن، للعكبري (١/ ٣٩٦)، والبحر المحيط (٣/ ١٢)، ومغني اللبيب (٦٩٥)، ونظر: إعراب القرآن، للعكبري (١/ ٣٩٦)، والدر المصون (٢/ ١٧٢)، واللباب، لابن عادل (٥/ ١٤)، والتصريح (٢/ ١٥٧).

وأجيب: بأن الضمير هنا محذوف تقديره: من استطاع منهم، وحَسَّن حذف الضمير هنا طولُ الكلام بالصلة (١).

كها نوقش القول الأول بأنه يلزم عليه الفصل بين المبدل والمبدل منه بأجنبي، وهو المبتدأ، وفي حاشية ياسين على التصريح: «وظاهره – بل صريحه – أن الفصل المذكور غير جائز» (٢).

ونوقش ما نُسب إلى ابن السيد من أن «مَن» في الآية الكريمة تُعربُ فاعلاً بضعف ذلك من جهة اللفظ والمعنى:

أما ضعفه من جهة اللفظ: فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به، وإن كان صحيحًا؛ لما ورد في ذلك من كلام العرب؛ كقول الأقيشرالأسدي (٣):

أفنى تِلادي وما جمَّعت من نَشَبٍ قَرْع القَواقيز أفَواهُ الأباريق (٤)

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية الخضري على ابن عقيل (٢/ ٢٤)، وحاشية ياسين على التصريح (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) هو: المغيرة بن عبد الله بن معرض الأسدي، شاعر هجاء، عالي الطبقة، من أهل الكوفة، ولد في الجاهلية، وعاش عمرًا طويلا، لقب بالأقيشر لأنه كان أحمر الوجه، ومات نحو سنة ثمانين هـ. ينظر: الأغاني (١١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، وهو للأقيشر الأسدي في ديوانه (٦٠)، ، والشعر والشعراء (٥٦٥)، ولسان العرب (٥/ ٣٩٦) (ققز)، والمؤتلف والمختلف (٥٦) والأغاني (١١/ ٣٩٦) وشرح شواهد المغنى (٢/ ٨٩١)، وخزانة الأدب (٤/ ٤٩١).

فقد أضاف المصدر «قرع» إلى مفعوله «القواقيز» وأتى بفاعله «أفواه» مرفوعًا (١) - إلا أنه قليل في كلامهم، فيكون في هذا حمل على القليل المرجوح، وهذا لا يصار إليه مع إمكان غيره (٢).

وأما ضعفه من جهة المعنى: فلأن الحج فرض عين، فلو كان معنى الآية على فاعلية «من» لأفهم أن الحج فرض كفاية، فيكون المعنى: أنه إذا حج المستطيعون بَرِئَت ذمم غيرهم؛ إذ يكون التقدير: ولله على الناس أن يحج البيت مستطيعهم، فإذا أدى المستطيعون الواجب؛ لم يبق الحجُّ واجبًا على غير المستطيعين.

قال ابن القيم (٢): «ليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل أحد: حجّ المستطيعون أو قعدوا، ولكن الله - سبحانه - عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب؛ فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه، فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه، وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين» (٤).

<sup>(</sup>١) التصريح (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ١٢)، وبدائع الفوائد (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى ابن القيم، شمس الدين، أحد كبار علماء الحنابلة، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية. من تصانيفه: الطرق الحكمية، وزاد المعاد، ومفتاح دار السعادة، والفروسية، ومدارج السالكين. توفي سنة إحدى خمسين وسبعهائة.

ينظر: الدرر الكامنة (٣/ ٤٠٠)، وجلاء العينين (٢٠).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٢/ ٢٧٧).

وقد نقل الشيخ ياسين عن الدماميني رده على إضعاف الفاعلية من جهة المعنى، بأن بيّن أن هذا الإضعاف مبني على أن الألف واللام في ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ للاستغراق، وهو ممنوع؛ لجواز كونها للعهد الذكري؛ واحتج لذلك بأمرين:

أولها: أنه يصح أن يسد الضمير مسد «أل» مع مصحوبها، فنقول: «حق الله عليهم» وهذه علامة «أل» التي للعهد الذكري (١).

وثانيهما: أنه قد صرح كثيرون بأنه متى دارت الأداة بين العهد وغيره - كالجنس، وغيره - كالجنس، وغيره - فإنها تحمل على العهد؛ نظرًا للقرينة المرشدة إلى ذلك (٢).

كها ذكر الشيخ ياسين رد التاج السبكي (٣) لإضعاف الفاعلية من جهة المعنى، وأنه لا مانع أن يكون في الحج شيئان: فرض كفاية (٤) على كل الناس

<sup>(</sup>١) حاشية الشمني (٢/ ٢٠٤)، وحاشية الصبان على الأشموني (٢/ ٤٣٧)، وحاشية ياسين على التصريح (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام العلامة قاضي القضاة، تاج الدين أبو نصر السبكي. مولده بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعائة، واشتغل على والده وعلى غيره، وقرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي، قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله، وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله. من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، والطبقات الكبرى، والترشيح، توفي شهيدًا بالطاعون في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعائة هـ.

ينظر: طبقات الشيرازي (١٤٣)، وفيات الأعيان (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى: فرض كفاية، وفرض عين. أما فرض الكفاية: فهو ما يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فهو واجب على الكل، ويسقط الوجوب بفعل البعض، ويأثم الكل بتركه.

أن يحج مستطيعهم، فإن لم يحج، أَثِمَ الخلق كلهم. وفَرْض عين على المستطيع. ووقع مثله في حاشية الأمير على المغني (١).

وأجيب عن الرد بأنه: وإن سُلِّم بأن «أل» للعهد الذكري، وأن الفرض في الآية فرضان، عيني وكفائي، فإنه لا يُسَلَّم بأن «مَن» تعرب فاعلاً؛ لما يلزم عليه من أن يكون واجبًا على كل أحدٍ خصوص حج المستطيع لا عموم حج البيت، ولم يقل بذلك أحد أن القول بالفاعلية لا يسلم من الحمل على القليل مع إمكان غيره، وهو خلاف الأولى.

كما نوقش ما ذهب إليه الكسائي بأنه لا حاجة إلى الحذف مع إمكان تمام الكلام (٢).

#### الترجيح:

يتضح بعد عرض الأقوال السابقة ومناقشاتها؛ صحة ما ذهب إليه الشنواني - موافقًا الشيخ خالدًا الأزهري وأكثر النحاة - من عدم إعراب

وأما فرض العين: فهو المنظور بالذات إلى فاعله. وذكر العلماء من أمثلة فرض الكفاية الديني: صلاة الجنازة، والأمر بالمعروف.

ومن أمثلة فرض الكفاية الدنيوي: الحرف والصنائع، وما به قوام العيش كالبيع والشراء. ينظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٦)، وتيسير التحرير (٢/ ٢١٤)، والإبهاج (١/ ٥٥)، ونهاية السول (١/ ٧٣)، وأصول السرخسي (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>١) حاشية الأمير على المغنى (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية ياسين على التصريح (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) التصريح (٢/ ١٥٧).

«مَن» فاعلاً في الآية الكريمة؛ وذلك لما سبق بيانه من ضعف ذلك في الآية لفظًا ومعنًى، ويترجح عليه - لدى الباحث - القول بأن «مَن» في محل جر بدل بعض من كل؛ وذلك لقلة التقدير والحذف على هذا الرأي<sup>(۱)</sup>، ولسلامة المعنى على القول بالبدلية - مما قد يُرَّد عليه إن قيل بالفاعلية. كما أنه موافق لقول أكثر العلماء ممن جمع بين العلم بالنحو والتفسير كأبي البقاء العكبري وابن القيم وغيرهما.

(١) البحر المحيط (٣/ ١٢).

# إعراب 'أحوى'

قال الشنواني: «فإن قلت: ما إعراب أحوى؟ فالجواب: إن فسر بالأخضر كان حالاً من المرْعَى، أو بالأسود كان صفة لـ «غثاء».

وفي المغني<sup>(۱)</sup>: قال بعضهم: إنه صفة لـ«غثاء»، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق؛ بل<sup>(۲)</sup> إذا فسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس، وأما إذا فسر بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الري كما فسر (مُدَهَآمَتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٤]، فجعل (قيّمًا ) صفة لـ (عوجًا )، وإنها الواجب أن يكون حالاً من المَرْعَى، وأُخِرَ لتناسب الفواصل.

قوله: وأُجِيب بأنه على تقدير «فمضت مدة جعله غثاء»: اعترض بأن هذا التقدير لا يرفع الاعتراض؛ لأن معنى المدة لا يعقب ما قبله، وبعضهم أجاب عن الآية بأن الفاء نائب عن ثُم»(٣).

قرر النحاة أن الإعراب فرع المعنى، وقد عَقَدَ ابن هشام في مغني اللبيب بابًا في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، فذكر منها أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى؛ ولذا وجب التطرق إلى معنى الآية أولاً قبل الحديث عن الخلاف في إعرابها.

<sup>(</sup>١) ينظر: مغني اللبيب (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من مغنى اللبيب يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الدرر البهية (٥٧أ).

# أولاً: قوله تعالى: ﴿ غُتُآءً ﴾:

الغُثَاء - بالضم والمد-: ما يحمله السيل، وكذلك الغُثَّاء بالتشديد، وهو أيضًا: الزَّبَد والقَذَر، وهو ما يغترفه السيل على جوانب الوادي من النبات ونحوه، قال امرؤ القيس (١):

كَ أَنَّ طَميَّة المُجيمِرِ غُدوة مِن السَّيْل والأغْثَاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ (٢)

وقال الزَجَّاج: الغثاء: الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيته مخالطًا زبده، ويجمع على: أغثاء. وغثاء الناس: أرذالهم وسقطهم (٣).

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن انتصاب «غثاء» يكون على الحال (٤)، والصحيح أنه منصوب على أنه مفعول ثان لـ«جعل»؛ لأن «جعل» هنا بمعنى «صَيَّر» (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يهاني الأصل، مولده بنجد نحو سنة ثلاثين ومائة ق هـ، واختلف المؤرخون في اسمه، وقد جمع ما ينسب إليه من الشعر في ديوان. توفي نحو سنة ثهانين ق هـ. ينظر: الأغاني (۹/ ۷۷)، وتهذيب ابن عساكر (۳/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، لامرئ القيس في ديوانه (۱۲۵)، وتهذيب اللغة (۲/ ٣٣٩، ٨/ ٤٩)، ومقاييس اللغة (٤/ ٤/ ٤)، ولسان العرب (طها)، وتاج العروس (طمى) (٣٨/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (٨/ ٩٥١)، ولسان العرب (غثو)، وتاج العروس (غثو) (٣٩/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) اللباب لابن عادل (٢٠/ ٢٧٧)، ومختار الصحاح (٦٨)، وفتح القدير (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) مشكل إعراب القرآن، للقيسي (٢/ ٨١٣)، وإعراب القرآن، للنحاس (٥/ ٢٠٤).

# ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ أُحُوَىٰ ﴾:

الأَحْوَى: اسم على زنة «أفعل» من الحُوَّة، وهي سوادٌ يضرب إلى الخُوْمَة، وهي سوادٌ يضرب إلى الخُضْرَة، قال ذو الرُّمَّة (١):

لْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسَ وَفِي اللَّمَاتِ وَفِي أَنْيَامِهَا شَنَبُ (٢) لَيْ اللَّهَاتِ وَفِي أَنْيَامِهَا شَنَبُ (٢) وقيل: خضرة عليها سواد، والأحْوَى: الظبي؛ لأن في ظهره خطَّين، قال طرفة (٣):

وفِي الحيِّ أَحْوَى يَنفضُ المَرْدَ مُظَاهِرُ سِمْطَيْ لُؤلوً وزَبَرْجَدِ (٤)

(۱) هو: غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي، من مضر، أبو الحارث، ذو الرمة، شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس، وختم بذي الرمة. امتاز بإجادة التشبيه. وتوفي بأصبهان، وقيل: بالبادية سنة سبع عشرة ومائة هـ.

ينظر: الشعر والشعراء (٢٠٦)، ووفيات الأعيان (١/٤٠٤)، والأعلام (٥/ ١٢٤).

(۲) البيت من البسيط، ينظر ديوان ذي الرمة (۳۲)، والخصائص (7/7)، والمقاصد النحوية (7/7)، ولسان العرب (شنب)، و(لعس)، و(حوا)، وهمع الهوامع (7/7)، والدرر (7/7).

(٣) هو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، أبو عمرو، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، نادم الملك عمرو بن هند، الذي أرسله إلى المكعبر وعامله على البحرين وعمان، فقتله في العشرين من عمره سنة ستين ق.ه.

ينظر: الشعر والشعراء، ص (١٩١)، والمؤتلف والمختلف، ص (١٤٦)، والأعلام (٣/ ٢٢٥).

(٤) البيت من الطويل، ينظر ديوان طرفة (٢٠)، ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة للأزهري (٢١/ ٣٤٨)، ولسان العرب (سمط)، وتاج العروس (سمط).

ويقال: رجل أَحْوَى، وامرأة حوَّاءُ، وجمعهما: حُوُّ، نحو: أَحْمَر وحَمْراء وحُمْر.

قال الجوهري: والحُوَّة: حمرة الشفة، يقال: رجل أَحْوَى وامرأة حوَّاء، وقد حويتُ، وبعير أَحْوَى: إذا خالط خضرته سوادٌ وصُفْرَة. وتصغير أَحْوَى: أُحَيْوِ في لغة من قال: أَسَيْود.

قال عبد الرحمن بن زيدٍ (١) في قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُ مِ غُثَآءً وَاللَّهُ عَلَهُ مَثَلٌ ضربه الله تعالى للكُفَّار لذهاب الدنيا بعد نضارتها، والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضرته.

وقال أبو عبيدة (٢): فجعله أسود من احتراقه وقدمه، والرطب إذا يَبِسَ اِسْوَدٌ (٣).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني، روى عن أبيه وابن المنكدر. قال ابن عدي: له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه. وضعفه أبو زرعة والنسائي والبخاري وابن المديني.

ينظر: تهـذيب الكـمال (١٧/ ١١٤)، وتـاريخ البخـاري الكبـير (٥/ ٢٨٤)، وتاريخـه الصـغير (٢/ ٢٢٧)، وعلل أحمد (١/ ٢٦٥)، والكاشف للذهبي (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو: معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي، من أئمة العلم بالأدب واللغة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد وقرأ عليه أشياء من كتبه. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضيًّا، شعوبيًّا، من حفاظ الحديث. له نحو مائتي مؤلف، منها: «نقائض جرير والفرزدق»، و«مجاز القرآن»، توفي بالبصرة سنة تسع ومائتين. ينظر: الفهرست (٨٣ – ٨٥)، وطبقات الزبيدي (١٧٥ – ١٧٨)، والكامل (٦/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن، لأبي عبيدة (٢/ ٢٩٥)، وتهذيب اللغة، للأزهري (٥/ ١٩٠)، والفائق (٢/ ١٨٣)، وعريب الحديث، لابن قتيبة (١/ ٥١١)، والمحكم، لابن سيده (٣/ ٢٠٤)، والقاموس المحيط (١٦٤٨)، والصحاح (٦/ ٢٦١)، وكفاية المتحفظ (١٠٨)، وتاج العروس (حوي) (٢٩٧/٣٧).

ومما سبق؛ يتبين أن بعض العلماء قد فَسَّر «الأحوى» بالخضرة تضرب إلى السواد، وفسره آخرون بالسواد يضرب إلى الخضرة، وترتب على الخلاف في المعنى اللغوي للكلمة خلاف في المعنى الوظيفي لها؛ إذ اختلف العلماء في إعراب «أحوى» على ثلاثة أقوال:

#### القول الأول:

أن «أحوى» تعرب صفة لقوله تعالى: ﴿ غُثَاءً ﴾.

ومال إلى ترجيح هذا القول: مكي بن أبي طالب القيسي (1)، والنحاس (1)، وأبو حيان (1)، والبيضاوي والنحاس (1)، والبيضاوي والبيضاوي والنحاس (1).

(١) مشكل إعراب القرآن (٢/ ٨١٣).

(٢) إعراب القرآن، للنحاس (٥/ ٢٠٤).

(٣) البحر المحيط (٨/ ٤٥٣).

(٤) تفسير البيضاوي (٥/ ٤٨٠).

والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن علي، قاضي القضاة، ناصر الدين، أبو الخير البيضاوي، صاحب المصنفات، كان إمامًا مبرزًا، نظارًا، خيرًا، صاحبًا، متعبدًا، من تصانيفه: الطوالع، والمنهاج «مختصر من الحاصل والمصباح»، ومختصر الكشاف. توفي سنة إحدى وتسعين وستهائة، وقيل غير ذلك.

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ١٧٢)، وطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي (٨/ ١٥٧).

(٥) فتح القدير (٥/ ٤٢٣).

والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ولد بشوكان، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة تسع وعشرين ومائتين وألف، وهو فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. من مصنفاته: نيل

وفي تعليل ظهور السواد في العشب بعد أن كان أخضر وجوه:

أحدها: أن العشب إنها يجف عند استيلاء البرد على الهواء، ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب وتسود اليابس.

وثانيها: أن يحملها السيل فيلصق بها أجزاء كدرة فتسود.

وثالثها: أن يحملها الريح فيلتصق بها الغبار الكثير فتسود.

#### القول الثانى:

أن «أحوى» تعرب حالاً من المُرْعَى في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ الْمَعَىٰ ﴾، وتقدير الآية عندهم: الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء.

وقد ذهب إلى ترجيح القول بإعراب «أحوى» حالاً: الكسائي (١)، والزركشي (٢)، ونسبه إلى الفَّراء، وأبي عبيدة، وكلام الفَّراء في "معاني القرآن" يقتضي

=

الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، وفتح القدير في التفسير، وغير ذلك. تـوفي سـنة خسين ومائتين وألف.

ينظر: البدر الطالع (٢/ ٢١٤ – ٢٢٥)، ونيل الوطر (١/ ٣).

(١) مجاز القرآن (٢/ ٢٩٥).

(٢) البرهان في علوم القرآن (٣/ ٢٨٠).

والزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلامة، بدر الدين، أبو عبد الله الزركشي، ، أخذ عن الإسنوي والبلقيني، ورحل إلى حلب إلى الأذرعي. كان فقيهًا، أصوليًّا، أديبًا. من تصانيفه: «تكملة شرح المنهاج للإسنوي»، و«الروضة»، و«البرهان في علوم القرآن» وغير ذلك. توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعهائة.

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (٣/ ١٦٧)، والـدرر الكامنـة (٣/ ٣٩٧)، وإنبـاء الغمـر بأنبـاء العمر (٣/ ١٣٨)، والنجوم الزاهرة (١٢/ ١٣٤)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٣٥).

إعرابها نعتًا (١)، وكلام أبي عبيدة في "مجاز القرآن" يحكي الخلاف (٢).

#### القول الثالث:

التفصيل وعدم الإطلاق، وهذا القول يجمع بين الرأيين السابقين، فإذا اعتبرنا الأحوى: الأسود من الجفاف بعد أن كان أخضر، فيعرب نعتًا، وإذا عددنا الأحوى: الأسود من شدة الخضرة، فيعرب حالاً من «المرعي» في الآية السابقة، وتقدم عليه «غثاء».

وذهب إلى تفصيل القول في إعراب «أحوى»: الزمخشري (٣)، وابن هشام (٤)، ووافقها على ذلك الشنواني.

#### الأدلة:

### أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على إعراب «أحوى» نعتًا، بموافق قائد التفسير؛ إذ روى ابنا المحالة التفسير؛ إذ روى المحالة التفسيد التف

<sup>(</sup>١) معاني القرآن، للفراء (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف (٤/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٨٣)، ومغنى اللبيب (٦٩٣)،

<sup>(</sup>٥) هو: علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي، روى عن ابن عباس مرسلاً. قال أحمد: له أشياء منكرات، وقال النسائي: ليس به بأس، نقل عنه البخاري في تفسيره شيئًا كثيرًا في التراجم ولكنه لا يسميه، ووثقه العجلي، توفي سنة مائة وعشرين.

ينظر: تهذيب الكهال (۲۰/ ۶۹۰)، وتاريخ البخاري الكبير (٦/ ٢٨١)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٨١)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكهال (٢/ ٢٥١).

عن ابن عباس (١) في تفسيرها أنه قال: هشيهًا متغيرًا (٢).

ويقول أبو حيان: والظاهر أن أحوى صفة لهغناء». قال ابن عباس: المعنى ﴿ فَجَعَلَهُ مِ غُثَآءً أُحُوكَ ﴾، أي: أسود؛ لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار اسوَدَّ وتعفن، فصار أحوى "".

#### أدلة القول الثانى:

استدل أصحاب القول الثاني بورود معنى السواد لشدة الخضرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ مُدَهَا مُتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٤] فقد قيل في تفسيرها: سوداوان لشدة خضرتها (٤٠).

#### أدلة القول الثالث:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثالث بها استدل به أصحاب القولين الأول والثاني، وبأن اللغة والتفسير قد نطقا بالمعنيين المذكورين، ولا مرجح

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو العباس ابن عم النبي الله وصاحبه، وحبر الأمة وفقيهها، وترجمان القرآن، روى ألفًا وستهائة حديث، اتفق البخاري ومسلم منهم على خمسة وسبعين. مات بالطائف سنة ثمان وستين هـ، وصلى عليه محمد بن الحنفية.

ينظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٧٦)، وتقريب التهذيب (١/ ٤٢٥)، وخلاصة تـذهيب تهـذيب الكهال (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن، لأبي عبيدة (٢/ ٢٩٥)، واللباب (١٤٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٨/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (٣١/ ١٢٧).

لأحدهما على الآخر؛ فكذلك يصح الحمل على كلا المعنيين والإعراب بمقتضاه، وفي ذلك يقول ابن هشام: «قول بعضهم في «أحوى» إنه صفة لغُثاء، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق، بل إذا فُسِر الأحوى بالأسود من الجفاف واليَبْس، وأما إذا فسر بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الريِّ كما فُسِّر «مُدهامتان»، فجعْله صفة له غثاء» كجعْل ﴿ قَيِّمًا ﴾ صفة لـ ﴿ عَوَجَا ﴾، وإنها الواجب أن تكون حالا من المرعى، وأخر لتناسب الفواصل (۱).

#### المناقشة:

ناقش القائلون بإعراب «أحوى» نعتًا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من إعرابها «حالاً» بأن قالوا: يلزم على قولكم: إنها تعرب حالاً أن يتأخر الحال، وإنها يقع التقديم والتأخير إذا لم يصح المعنى على غيره (٢).

وأجيب: بأن الفصل قد حَسُن وقوعه هنا لمناسبة فواصل السور.

#### الترجيح:

بعد عرض أقوال العلماء وبيان ما استندوا إليه، يرى الباحث أن رأي الشنواني وأصحابه، القائل بالتفصيل حسب المعنى والتفسير - هو أولى الآراء بالصواب؛ وذلك لما تقدم من ثبوت كلا المعنيين لغةً وتفسيرًا.

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب (٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن، للنحاس (٥/ ٢٠٤).

#### (ب) المرفوعات:

#### الخلاف في تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية

يقول الشنواني تعليقًا على تعريف الشيخ خالد للفاعل: «قوله: مقدم عليه: قيل: خرج به نحو «زيد» من قولك: «زيد قام» فليس بفاعل؛ لأن الفعل المسند إليه ليس مقدمًا عليه، بل هو مؤخر عنه، وإنها هو مبتدأ والفعل خبره.

وهو الصواب، مع أن في كلامه نظر؛ لأنا لا نسلم أن الفعل مسند إلى «زيد» فيها مُثِّل به، بل الفعل مسند إلى ضمير مستتر فيه، وهو وضميره مسندان إلى «زيد»، إلا أنه اتفق أن الضمير هو «زيد»، فتوهم أنه وارد، وليس بوارد؛ لأن هذه دلالة عقلية، والتعريف إنها هو باعتبار الدلالة اللغوية، وكذا القول في شبه الفعل نحو: زيد قائم، فإذن لا حاجة إلى قيد» (۱).

الفاعل لغةً: من أوجد الفعل.

واصطلاحًا: المسند إليه فعلٌ، أو مضمن معناه (٢).

وقيل: المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه، أو قيامه به $^{(7)}$ .

ومن حق الفاعل -من حيث كونه موجدًا للفعل- أن يتقدم على الفعـل؛

(۲) ينظر: شرح المقرب لابن عصفور (۱۲۸)، وشرح التسهيل لابن مالك (۲/ ۱۰۵)، والمساعد على تسهيل الفوائد (۱/ ۳۸۵)، وشرح ابن عقيل (۱/ ۲۲۲)، والتصريح (۱/ ۲۲۲)، وحاشية الخضري (۱/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٧٤ ب، ٤٨ أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٢/ ٢٥٣).

حيث كان وجوده قبل وجوده، لكن الفعل لما كان عاملاً في الفاعل، ومرتبة العامل مقدمة على مرتبة المعمول - قُدِّم على الفاعل.

وقد اختلف النحويون في جواز تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على فاعليته، على ثلاثة مذاهب:

#### المذهب الأول:

أنه يجوز تقديم الفاعل على عامله في سعة الكلام، ففي جملة: زيد قام، يكون «زيد» هو الفاعل، وتكون بمثابة: قام زيد.

وهو مذهب جمهور الكوفيين (١).

#### المذهب الثاني:

أنه يجوز تقديم الفاعل على الفعل في ضرورة الشعر<sup>(٢)</sup>، ويُجعل من ذلك قول قول المرار الفقعسي<sup>(٣)</sup>:

صَدَدتِ فأَطْولتِ الصُّدُودَ وقَلَّها وِصَالُ على طُولُ الصُّدود يَدُومُ (٤)

(١) شرح التسهيل، لابن مالك (٢/ ١٠٨)، وهمع الهوامع (٢/ ٥٥٧)، والتصريح (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقرب (١٢٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو: المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي، أبو حسان، شاعر إسلامي، من شعراء الدولة الأموية، الأموية، كان مفرط القصر، ضئيلًا، نسبته إلى فقعس من بني أسد بن خزيمة.

ينظر: معجم الشعراء (٤٠٨)، والشعر والشعراء، ص (٦٨٠ - ٦٨٣)، وخزانة الأدب (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، وهو للمرار الفقعسي في ديوانه (٤٨٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٠٥)، (١/ ١٠٥)، وشرح شواهد المغني (٢/ ٧١٧)، والأزهية (٩١)، وخزانة الأدب (١٠/ ٢٢٦،

وذهب إليه الأعلم وابن أبي العافية.

#### المذهب الثالث:

أنه لا يجوز تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية مطلقًا، فإن وجد في اللفظ ما ظاهره تقدم الفاعل على المسند وجب عند البصريين تقدير الفاعل ضميرًا مستترًا في المسند، ويكون المُقدم:

إما مبتدأ كما في «محمد قام»، ففي «قام» ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية عائدٌ على «محمد»، الذي هو المبتدأ، و «قام» و فاعله في محل رفع خبر عنه.

وإما فاعلاً لفعل محذوف كها في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ أَحَدُ مِّنَ اللهُ مِّنَ اللهُ مِّنَ اللهُ عَدُوف اللهُ اللهُ

\_

٧٢٧، ٢٢٩، ٢٢٩)، والدرر (٥/ ١٩٠)، وبلا نسبة في الكتاب (١/ ٣١، ٣١)، والمنتضب (١/ ٨٤١)، والخصائص (١/ ١٤٣)، والإنصاف (١/ ١٤٤)، وخزانة الأدب (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) وإنها لم يجعل «أحد» مبتدأ، و«استجارك» خبره من غير حذف؛ لأن «إن» أداة شرط مختصة بالدخول على الأفعال عند جمهور البصريين خلافًا للأخفش والكوفيين، فيجوز عندهم أن يكون «أحد» مبتدأ، و«استجارك» خبره، وسوغ الابتداء به تقدم الشرط عليه، أو وصفه بـ«المشركين».

وهو مذهب جمهور البصريين<sup>(۱)</sup>، كابن جني<sup>(۲)</sup>، وابن الأنباري<sup>(۳)</sup>، وهو الأنباري<sup>(۳)</sup>، وهو الأنباري<sup>(۳)</sup>، وهو ظاهر كلام سيبويه<sup>(٤)</sup>، وتابعهم على ذلك الشنواني.

وفي ذلك يقول المبرد<sup>(٥)</sup>: «فإذا قلت: عبد الله قام، فـ «عبد الله» رفع بالابتداء، و «قام» في موضع الخبر، وضميره الذي في «قام» فاعلٌ» (٢).

ويقول ابن جني: «ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فإن لم يكن مُظْهَرًا بَعْدهُ فهو مضمر فيه لا محالة، تقول: زيد قام، فرزيد» مرفوع بالابتداء، وفي «قام» ضمير «زيد»، وهو مرفوع بفعله» (٧)، ومثل ذلك قول ابن مالك في شرح شرح التسهيل (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٢٧٩)، والهمع (٢/ ٥٤ ١ أه ٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللمع لابن جني (٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسرار العربية (٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الخضري (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد: ولد بالبصرة، إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، وتوفي ببغداد سنة ست وثمانين ومائتين. من كتبه: الكامل، المذكر والمؤنث، المقتضب، وغير ذلك.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٤٩٥)، تاريخ بغداد (٣/ ٣٨٠)، لسان الميزان (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقتضب (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: اللمع (٣١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (٢/ ١٠٨).

#### الأدلة:

## أدلة الكوفيين:

استدل القائلون بجواز تقديم الفعل على عامله في سعة الكلام بورود ذلك في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس:

فظ لَّ لنا يومٌ لَذي ذُّ بنعم ق فَقِل في مَقِيلٍ نَحْسُهُ مُتَغَيِّبِ (۱) فظ لَّ لنا يومٌ لَذي ذُّ بنعم ق فتقديره: متغيبِ نحسُه (۲).

كما استدلوا بقول الزباء بنت عمرو (٣):

ما للجهال مَشْيُها وئيدا أجند لا يَحْمِلْنَ أم حديدًا الله عَلَم عليها وأنا الماء الله الماء الم

(۱) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه (٣٨٩)، ولسان العرب (غيب) (١/ ٢٥٤)، (١/ ٢٥٤)، (زهق) (١/ ٢٥٨)، وتاج العروس (غيب) (٣/ ٢٠١).

(٢) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (٢/ ١٠٨).

(٣) هي: الزباء بنت عمرو بن الظرب بن السَمَيْدَع ، ملكة مشهورة في العصر الجاهلي، صاحبة «تدمر»، وملكة الشام والجزيرة، وليت تدمر بعد وفاة زوجها - وقيل: بعد مقتل أبيها - سنة سبع وستين ومائتين، فلم تلبث أن طردت الرومان وحاربتهم. توفيت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة قبل الهجرة.

ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ٤١).

(٤) البيت من الرجز للزباء في جمهرة اللغة (٧٤٢) ، وأدب الكاتب (٢٠٠) ، وشرح عمدة عمدة الحافظ (١٧٩) ، ولسان العرب (وأد) (٣/ ٤٤٣) ، ومغني اللبيب (٢/ ٥٨١) ، وشرح شواهد المغني (٢/ ٩١٦) ، وخزانة الأدب (٧/ ٢٩٥) ، وللزباء أو الخنساء في المقاصد النحوية (٢/ ٤٤٨) ، وبلا نسبة في همع الهوامع (١/ ١٥٩) .

فتقديره: وئيدًا مشيُها (۱)، قالوا: فقد روي مرفوعًا، ولا جائز أن يكون مبتدأ؛ إذ لا خبر له في اللفظ إلا «وئيدًا» وهو منصوب على الحال؛ فتعين أن يكون فاعلًا بـ «وئيدًا» مقدمًا عليه فقد تقدم الفاعل على المسند (۲).

وبقول النابغة الذبياني (٣):

فَلا بُـدَّ مِـن عَوجاءَ تَهـوي بِراكِبِ إِلى اِبنِ الجُلاحِ سَيرُها اللَيلَ قاصِدِ (٤) فَلا بُـدَّ مِـن عَوجاء تَهـوي بِراكِبٍ إِلى اِبنِ الجُلاحِ سَيرُها اللَيلَ قاصِدِ (٤) كما استدل بعضهم بقول عدي بن زيد (٥):

فمتَ عليه كأسُ الساقي (٦) فَم يُحَيُّ و أُوتُعْطَفْ عليه كأسُ الساقي (٦)

وقد روي «مشيها» بالنصب على المصدر، أي: تمشى مشيها، وبالجر: بدل اشتمال من الجمال.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، وكان حظيًا عند النعمان بن المنذر، وكان أحسن شعراء العرب ديباجة، وعاش عمرًا طويلًا وتوفي نحو سنة ثماني عشرة ق.ه.

ينظر: الشعر والشعراء (٣٨)، وخزانة الأدب (١/ ٢٨٧)، والأعلام (٣/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (٤١)، والاشتقاق (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) هو: عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي، شاعر، من دهاة الجاهليين، كان فصيحًا ويحسن العربية والفارسية، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى، سجنه النعمان ثم قتله بالحيرة سنة خمس وثلاثين ق.هـ.

ينظر: النجوم الزاهرة (١/ ٩٤٩)، والشعر والشعراء (٦٣)، والأغاني (٢/ ٩٧)، والأعلام (٤/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٦) البيت من الخفيف، وهو لعدي بن زيد في ديوانه (١٥٦)، والكتاب (٣/ ١١٣)، والإنصاف (٢/ ٢١٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٨٨)، وخزانة الأدب (٣/ ٤٦، ٩/ ٣٧، ٣٩)، والدرر (٥/ ٨٨)، وبلا نسبة في المقتضب (٢/ ٢٧)، وشرح المفصل (٩/ ١٠)، ولسان العرب (وغل) (٧٨/٥)، وهمع الهوامع (٤/ ٣٢٥).

فإنهم قالوا: إن «واغل» إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر، أو بالمتأخر، وارتفاعه بمضمر ممتنع؛ لاستلزامه إعمال أداة الشرط في فعلين قبل الجواب، وليس الثاني تابعًا للأول؛ فتعين ارتفاعه بالمتأخر(١).

#### أدلة جمهور البصريين:

استدل من ذهبوا إلى وجوب تأخير الفاعل عن فعله، بأمور:

أحدها: أن الفاعل مع فعله ككلمة ذات جزأين، صدرها هو الفعل، وعجزها هو الفاعل، وكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها، كذلك لا يجوز تقديم ما هو بمنزلة العجز على ما هو بمنزلة الصدر.

والدليل على أن الفعل والفاعل كجزأي الكلمة الواحدة يرى من عدة أوجه منها:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن دُريد: يقال: هُدَبِد وعُثَلِط وعُجَلِط وعُلَبِط وعُكَلِط، وهو اللبن الخاثر الغليظ. قال ابن بري: هو مقصور من «عُكَالِط» كأخواته.

ينظر: جمهرة اللغة (٢/ ١١٦٧)، وتاج العروس (عكلط) (١٩/ ٤٨٣).

سِنْخ (۱) الفعل، لما أسكنوا لامه؛ فإن ضمير المفعول لا يُسَكَّنُ له لام الفعل إذا اتصل به؛ لأنه في نية الانفصال، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي به؛ لأنه في نية الانفصال، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ اللَّمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٢]، فلم يسكن لام الفعل؛ إذ كان في نية الانفصال؛ بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾؛ لأنه في نية الاتصال (٢).

ثانيًا: أن ثبوت النون في الأفعال الخمسة علامة للرفع، وحذفها علامة للجزم والنصب. فلو لا أن هذه الضهائر – وهي الألف والواو والياء – في «يفعلان» و «تفعلون» و «تفعلون» و «تفعلون» و «تفعلون» و من سِنْخ الكلمة، لَمَا جُعِل الإعراب بعدها؛ لأن فيه فصل علامة الإعراب عن كلمتها (٣).

ثالثًا: أن تاء التأنيث تلحق بالفعل في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ آمَرَأَتُ اللَّهُ وَلَا تَا التأنيث اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّذُا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الّ

<sup>(</sup>١) سِنْخ الكلمة: أصل بنائها.

لسان العرب (سنخ) (٣/ ٢١١٤).

<sup>(</sup>٢) أسر ار العربية (٩٠).

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) أسرار العربية (٨٩)، واللباب (١٤٩).

رابعًا: أنهم قالوا في النسب إلى «كنت»: كُنْتِيّ، ومنه قول الشاعر:

فأَصْبَحْتُ كُنْتِيًّا وأَصْبَحْتُ عاجِنًا وشَرُّ خِصالِ المَرْءِ كُنْتُ وعاجِنُ (١)

فأثبتت التاء، ولو لم تكن بمنزلة حرف من سِنْخِ الكلمة لما جاز إثباتها، ولما جازت النسبة إليهما معًا؛ إذ الجملة لا ينسب إليها (٢).

خامسًا: أنهم قالوا: «حبذا»، وهي مركبة من فعل وفاعل، فجعلوهما بمنزلة اسم واحد لا يفيد وحده، وحُكم على موضعه بالرفع على الابتداء (٣).

سادسًا: أنهم جعلوا «ذا» في «حبذا» بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث، كما يُفَعل في الكلمة الواحدة (٤).

سابعًا: أنهم قالوا في تصغير «حبذا»: «ما أُحَيْبِذه» فصغروا الفعل وحذفوا منه إحدى الباءين، وحذف الألف من الاسم، والعرب تقول: لا تحبذه، فاشتقّوا منها (٥).

ثامنًا: أنهم قالوا: زيد - ظننت - قائم، فألغوها، والإلغاء إنها يكون

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (كنت)، وتاج العروس (كنت)، و(عجن)، و(كون) (١٥/ ٧١٩)، ولحمل اللغة و(كون) (٥/ ٧٠)، ولسان العرب (عجن) (١٣/ ٢٧٧)، (كون) (١٣/ ٩٦٩)، ومجمل اللغة (٢٣/ ٥٠٠)، والمخصص (٢٤٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية (٨٩)، واللباب (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٥) اللباب (١٥١).

للمفردات لا للجمل، فلو لم يتنزل الفعل مع الفاعل منزلة كلمة واحدة، لما جاز الإلغاء (١).

تاسعًا: أنهم قالوا للواحد: «قِفَا» على التثنية؛ لأن المعنى: قِفْ قِف، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَقِيَا فِي جَهَنَّمُ ﴾ [ق: ٢٤]، فثني وإن كان الخطاب لملك واحد؛ لأن المراد به: أَلْقِ أَلْقِ، والتثنية ليست للأفعال، وإنها هي للأسهاء، فلو لم يتنزل الاسم – الفاعل – منزلة بعض الفعل لما جاز تثنيته (٢).

عاشرًا: أنهم لم يعطفوا على الضمير المتصل المرفوع من غير توكيد؛ لجريان الضمير مجرى الحرف من الفعل واختلاطه به (٣).

ثانيها: أن تقدم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ؛ وذلك أنك إذا قلت: زيد قام، وكان تقديم الفاعل جائزًا، لم يَدْرِ السامع: هل المراد الابتداء برزيد» والإخبار عنه بجملة «قام»، وفاعله المستتر فيه، أم المراد إسناد «قام» وحده إليه؟

وفي ذلك يقول الحريري<sup>(٤)</sup>: «و لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فتقول:

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) أسر ار العربية (٨٩)، واللباب للعكرى (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) اللياب (١٤٩).

<sup>(</sup>٤) هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري، صاحب المقامات التي بلغ بها أعلى المقامات، وإمام عصره في الأدب والنظم والنثر والبلاغة والفصاحة، من تصانيفه: «الملحة» وشرحها، و«درة الغواص في أوهام الخواص». توفي بالبصرة سنة ست عشرة و خمسائة. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٨٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٦٦).

زيد خرج؛ لأنه ينتقل من باب الفاعل إلى باب المبتدأ ويقع اللبس في الكلام»(١).

ثالثها: أن كونه فاعلاً لا يتصور حقيقة إلا بعد صدور الفعل منه، ككونه كاتبًا وبانيًا، فجعل في اللفظ مؤخرًا كذلك (٢).

كما استدلوا بأن الفاعل إذا تقدم على فعله، فقد تعرض لتسلط العوامل عليه؛ وفي هذا يقول المبرَّد: «ومن فساد قولهم: أنك تقول: رأيت عبد الله قام؟ فيدخل على الابتداء ما يزيله... ومن ذلك: أنك تقول: «عبد الله هل قام؟» فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام، ومحال أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله»(٢).

#### المناقشة:

ناقش الأعلم وابن عصفور استدلال الكوفيين بقول الزباء: «مشيها وئيدًا» بأنه ضرورة، والضرورة تبيح تقدم الفاعل.

ورُدَّ ما ذهبا إليه من أن الرفع ضرورة بأنه لا ضرورة في البيت؛ إذ يمكن نصب «مشيها» على المصدرية، والعامل يكون مقدرًا «أي: تمشي»؛ أو جره على البدلية بدل اشتهال من «الجهال» كها ورد في الروايتين الأخريين.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح مُلحة الإعراب (٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب (٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب (٤/ ١٢٨)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٧).

هذا على أن الضرورة: ما ليس للشاعر عنه مندوحة وهو تعريف ابن مالك (١)، أما على أنها ما وقع في الشعر فيكون هذا التخريج سالمًا من الخدش.

أما البصريون، فقد ردوا استدلال الكوفيين بأن جعلوا قولها: «مشيها» مبتدأً، وجعلوا الخبر الناصب لـ «وئيد» مضمرًا، وتقدير الكلام عندهم: ما للجمال مشيها ظهر وئيدًا، أو: ثبت وئيدًا، على تقدير حذف الخبر والاكتفاء بالحال، مثل قول العرب: حُكْمُكَ مُسَمَّطًا (٢).

وقد رُدَّ بأنه تخريج على شاذ؛ لعدم استكمال شروط حذف الخبر الذي سد الحال مسده؛ فقد فقد شرط عدم صلاحية الحال لأن تكون خبرًا؛ إذ هذه الحال تصلح لأن تكون خبرًا؛ لأنها حال من ضميره، بخلاف الحال التي لا تصلح؛ فإنها تكون من ضمير عائد على معمول المبتدأ، أو معمول ما أضيف إليه المبتدأ نحو قول ابن مالك: "ضربي العبد مسيئًا وأتَمُّ شِعْرٍ تَبييني الحق منوطًا بالحكم».

فإن «مسيئًا» حال من فاعل «كان» المحذوفة العائد على العبد الذي هو

<sup>(</sup>١) الكوكب الدري، للإسنوي (٤٣٠)، وخزانة الأدب (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٩)، والمساعد على تسهيل الفوائد (١/ ٣٨٧).

وهذا مَثُلٌ يراد به: حكمك مرسلًا، أي: احتكم وخذ حكمك. قال أبو بكر: خذ حقك مسمطًا، أي: سهلًا، أو: مُرسَلاً يُعْنى به: جائز، قال أبو هلال العسكري: وأظن أصله من قولهم: سمطت الجدي: إذا كشطتَ ما عليه من الشعر، فيكون ذلك أسهل من السلخ.

ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٤٣)، وجمهرة الأمثال (٣٧٤)، وأساس البلاغة (٣٠٨)، ومجمع الأمثال (١/ ٢١٢)، وتاج العروس (سمط) (١٩/ ٣٨٥).

مفعول المصدر الذي هو «ضربي» الواقع مبتدأ، وكذا «منوطًا»، فهو حال من فاعل «كان» المحذوفة العائد على الحق الذي هو معمول لـ«تبييني» الـذي هو مضاف إلى «أتم» الذي هو مبتدأ (١).

ووُجّه البيت -أيضًا - على وجه آخر، وهو أن يكون «مشيها» بدلاً من الضمير المستكن في الجار والمجرور «للجمال»؛ لأنه خبر «ما» كما ذهب إليه المرادي (٢)(٢).

ورُدَّ هذا الوجه أيضًا؛ لأن «مشيها» عليه إما بدل بعض أو بدل اشتهال، وكلاهما لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه لفظًا أو تقديرًا، ولا ضمير هنا. على أنه لو كان بدلًا لاقترن بهمزة الاستفهام؛ لأنه بدل من ضمير «ما» الاستفهامية، وحكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره؛ كما صرح به المغني (٤)، فالأولى الجواب بأن الخبر محذوف لدلالة الحال عليه، وترك دعوى أن تلك الحال سدت مسد الخبر؛ لأن ذلك في مواضع ليس هذا منها.

(١) ينظر: أوضح المسالك (١/ ٢٠١١).

<sup>(</sup>٢) هو: بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي، نحوي، لغوي، فقيه بارع، أخذ العربية عن الطنجي، الطنجي، وأبي حيان، وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعائة. من تصانيفه: شرح التسهيل، وشرح المفصل، وشرح الألفية، والجني الداني في حروف المعاني.

ينظر: الدرر الكامنة (٢/ ٣٢) وشذرات الذهب (٦/ ٣٤٢) وبغية الوعاة (١/ ٤٢٧، ٤٢٨ وغاية النهاية (١/ ٢٢٧) والأعلام (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المرادي على التسهيل (١/ ٥١١)، والارتشاف (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب (٧٥٨).

كما ناقش البصريون استدلال الكوفيين بقول امرئ القيس:

فَظَلَّ لَنَا يَومُ لَذِيذُ الْبَعِمَةِ فَقِل فِي مَقِيلٍ نَحْسُهُ مُتَغَيِّبِ بَان قالوا: هذا البيت ليس فيه دليل على مدعاكم؛ وذلك لأمرين:

أحدهما: أن يكون قائله أراد: تحسه متغيبي بياء المبالغة، كقولهم في أحمر: أحمري، وفي دَوَّار دَوَاري، وخفف الياء في الوقف كما قال الآخر - في إحدى الروايتين-:

زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحلَتَنَا غَداً وَبِذَاكَ خَبَّرَنَا الغُدَافُ الأَسوَدُ (۱)

لا مَرحَباً بِغَدٍ وَلا أَهِلاً بِهِ إِن كَانَ تَفريتُ الأَحِبَّةِ في غَدِ

والثاني: أن «مقيلاً» اسم مفعول من «قِلْتُه» بمعنى «أقلته»، أي: فسخت عقد مُبايعته، فاستعمله في موضع متروك مجازًا (۲)، وهو قول ابن كيسان.

ونوقش ما استُدل به -أيضًا - من قول عدي بن زيد: «فمتى واغلٌ» بأن المحذوف في مثل هذا لما التُزم حذفه وجُعل المتأخر عوضًا منه، صار نسيًا منسيًّا، فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب؛ على أنه لو جمع بينها على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور، فألا يكون محذور في

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (۸۹)، والشعر والشعراء (۱/ ١٦٤)، والبيت من الكامل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (۸۹)، والأغاني (۱/ ۲۰)، والخصائص (۱/ ۲۰)، والأغاني (۱/ ۸۸)، وجواهر الأدب (۲۸۸)، والدر (۲/ ۲۰)، والخصائص (۱/ ۲۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٨).

تعليق الذهن بهما، وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز النطق به - أحق وأولى (١).

### الترجيح:

بعد فحص المسألة وبيان أدلتها، والمناقشات الواردة عليها؛ تبين رجحان ما ذهب إليه البصريون وتبعهم عليه الشنواني، من عدم جواز تقديم الفاعل على الفعل؛ وذلك لقوة أدلتهم وخلوها عن المعارض الراجح، وأن ما أورده الكوفيون من أدلة مؤول على أن بعض التأويل كان ظاهر التكلف؛ فيرى الباحث بأنه لايحكم بتقديم الفاعل على فعله في الأساليب العربية الشائعة، أما ما ورد من الشواهد ولم يؤول بتأويل مقبول فيحفظ ولا يقاس عليه.

وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في التثنية والجمع، فنقول على رأي الكوفيين: «الزيدان قام، الزيدون قام»، وعلى رأي البصريين يجب أن نقول: «الزيدان قاما، والزيدون قاموا» فتأتي بألف وواو في آخر الفعل يكونان هما الفاعلين.

(١) ينظر:السابق (٢/ ١٠٩).

### أصل نائب الفاعل

يقول الشنواني – عند قول الشيخ خالد: « فإن كان عامله فع الأ ماضيًا فُم الله وكُسر ما قبل آخره تحقيقًا؛ نحو: ضُرِب زيدٌ، والأصل: ضَرَب عمرٌو زيدًا -: «قوله: والأصل: ضَرَب... إلى آخره: ما ذكره من أن المبني للفاعل أصل للمبني للمفعول، بمعنى أن الأوْلَى والأليق إسنادُ الفعل إلى الفاعل، هو الأصح.

وذهب قوم: إلى أن المبني للمفعول أصل برأسه؛ إذ لنا أفعال لم تبن قط بفاعل نحو: «جُنَّ وحُمَّ».

والدليل على أنه مغير عن أصل: صحة الواو في «بُويِع»، و«سُويِر»، مع وجود المقتضي لانقلابه ياءً وإدغامه؛ فإنه إنها صح ليدل على أنه منقلب عها لا يدغم في الياء، وهو ألف «بايع وساير» ومراعاة للأصل؛ إذ المشتق صحيح مما صح؛ بدليل صحة «عاور» المشتق من «عَور» (۱) ».

اختلف النحاة في أصل نائب الفاعل - أو: المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله - على مذهبين:

## المذهب الأول:

أن المبني للمفعول أصل برأسه، وليس فرعًا عن المبني للفاعل. وذهب

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٠٥أ).

إلى هذا القول جمهور الكوفيين، والمُبرَّد، وابن الطراوة (١)، ونسبه ابن الطراوة والرضى إلى سيبويه (٢).

### المذهب الثاني:

أن المبني للمفعول فرع عن المبني للفاعل، وأن فعل المفعول مغير من فعل الفاعل. وذهب إليه سيبويه، وجمهور البصريين<sup>(٣)</sup>، ووافقهم الشنواني.

#### الأدلة:

## أدلة المذهب الأول:

استدل جمهور الكوفيين ومن تابعهم على أن المبني للمفعول أصل برأسه بها يلى:

أولًا: أنه قد وردت أفعال مبنية للمفعول لم تُنطَق بالبناء على الفاعل، ومنها: جُنَّ، وجُت، وطُلَّ دمه، وأُولِع بكذا، وعُنِيَ بحاجتي، وزُهي، وحُمَّ

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي، أبو الحسين بن الطّراوة، سمع على الأعلم كتاب سيبويه، وله آراء في النحو تفرد بها، وخالف فيها جمهور النحاة. من تصانيفه: الترشيح في النحو، والمقدمات على كتاب سيبويه، ومقالة في الاسم والمسمى. مات سنة ثمان وعشرين وخسمائة هـ.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٤٤، ٤٥)، والأعلام (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية (٤/ ١٣٥، ١٣٥)، والارتشاف (٢/ ١٩٥)، وهمع الهوامع (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى في النحو (٢/ ١٩٢)، والارتشاف (٢/ ١٩٥)، وهمع الهوامع (٣/ ٣١٢).

الرجل، وزُكِم، ووُعِك، وفُلِج، وسُقِط في يده، ونُفِست المرأة، ونُتجت الناقة، وغُمَّ الهلال، وأُغْمِي على الرجل، وغيرها.

ولو كان المبني للمفعول فرعًا عن المبني للفاعل لنُطق به، وللزم ألا يوجد إلا حيث يوجد الأصل<sup>(۱)</sup>.

ثانيًا: أن في المبني للمفعول شبهًا بالمبني للفاعل من وجوه:

أحدها: أنه يُسَكَّن له لام الفعل، كما يسكن للفاعل، مثل: ضُرِبْتُ وضَرَبْتُ.

وثانيها: أنه لا يعطف عليه وهو مضمر متصل إلا بتأكيده بضمير منفصل مثلها يحدث مع الفاعل، وذلك كقوله تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴾ [الشعراء: ٩٤].

وثالثها: أن نائب الفاعل يقع جملة؛ كالفاعل.

ورابعها: أنه لا يجوز تقديمه على فعله؛ كالفاعل.

### أدلة المذهب الثاني:

استدل جمهور البصريين ومن وافقهم على أن المبني للمفعول فرع عن المبني للفاعل، وأن صيغته مُغَيَّرةٌ عن صيغة الفاعل - بها يلي:

أولاً: أنه أقل تصرفًا من المبني للفاعل؛ إذ لا يبنى للمجهول - أو:

<sup>(</sup>١) المغني في النحو (٢/ ١٩٢)، والارتشاف (٢/ ١٩٥)، وهمع الهوامع (٣/ ٣١٢).

المفعول - إلا من الفعل المتعدي على الأصح، ولو كان المبني للمفعول أصلًا لابتنى من اللازم ومن المتعدي؛ كالفاعل (١).

ثانيًا: أن الواو في «بويع» و«سُويِر» صحيحة، مع وجود موجب الإعلال بقلبها ياء وإدغامها، وهو سكونُها ووقوع الباء بعدها، وليس تصحيح الواو هنا لأنها منقلبة عن ألف «ساير» و«بايع»؛ بل لئلا يلتبس مضعف العين بالمنقول عن فَاعَل (٢).

#### المناقشة:

نوقش ما استدل به جمهور الكوفيين ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه من أن المبني للمفعول أصل برأسه بها يلي:

أولًا: أن ما ذهبوا إليه من الاحتجاج بوجود أفعال مبنية للمفعول لم يرد بناؤها على الفاعل - مردود من وجهين:

أحدهما: أن لهذه الأفعال أفعالاً مقدرة منسوبة إلى فاعلها، لكنه لم يُنْطَقُ بها؛ «لأنه معلوم أنه لا بد لكل فعل من فاعل وإن لم ينطق به، والأصول المرفوضة في اللغة كثيرة، وهذا منها» (٣).

وثانيهما: أن العرب قد تستغني في كلامها بالفرع عن الأصل، ومن

<sup>(</sup>١) المغنى في النحو (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المغنى في النحو (٢/ ١٩٣).

ذلك: ورود جموع لا مفرد لها من لفظها (۱)، مثل: مَذَاكِير (۲)، ومَلامِح، ومَلامِح، ومحاسن، ونحوها، وهي لا شك - ثوانٍ عن المفردات (۳).

ثانيًا: أن ما احتجوا به على رأيهم من وجوه الشبه بين المبني للفاعل والمبني للفاعل والمبني للمفعول، ويُوجَّهُ على أنه للمفعول، ويُوجَّهُ على أنه لل قام المفعول مقام الفاعل أُعْطِى بعض أحكامه (٤).

## الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين، وبيان المناقشات الواردة عليها؛ يترجح لدى الباحث صحة ما ذهب إليه جمهور البصريين ووافقهم الشنواني عليه، من أن المبني للفاعل أصل للمبني للمفعول، وأن المبني للمفعول فرع عنه؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها مما وُجّه إلى رأي الكوفيين ومن وافقهم من اعتراضات.

<sup>(</sup>١) الكتاب (٣/ ٢٥٦)، والخصائص (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد، مثل العباديد، والأبابيل، ومفرده: ذَكَر على غير قياس.

ينظر: لسان العرب (ذكر) (٤/ ٣٠٨)، وتاج العروس (١/ ٢٨٦٥)

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) المغنى في النحو (٢/ ١٩٣).

## العامل في اسم "كان" وخبرها

يقول الشنواني: «وما ذكره من نسبة الرفع إلى هذه الأفعال هو مذهب البصريين، وقال الكوفيون: إنها لا عمل لها إلا في الخبر؛ لأن الاسم لم يتغير عها كان عليه: والصحيح الأول؛ بدليل اتصال الاسم بها إذا كان ضميرًا نحو: ﴿ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦].

والضمير -بالاستقراء- إنها يتصل بعامله. ويلزم على قول الكوفيين أن تكون هذه الأفعال ناصبة لا رافعة، وهذا غير معهود»(١).

اختلف النحاة في العامل في اسم «كان» وأخواتها، وفي خبرها على مذهبين:

## المذهب الأول:

أن «كان» ترفع المبتدأ، ويسمى اسمها، وربها يسمى فاعلاً مجازًا، أو عن طريق الاستعارة التصريحية كها صرح به الشيخ ياسين (٢). وسبب ذلك أنه يشبه الفاعل مكاناً.

وأنها تنصب الخبر ويسمى خبرها، وربها يسمى مفعولاً مجازًا أيضًا؛ لشبهه به. وهو مذهب جمهور البصريين، ومنهم سيبويه والمبرد، ووافقهم الشنواني، وعبر سيبويه عن اسمها بالفاعل، وعن خبرها بالمفعول (٣).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية يس على التصريح (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه (١/ ٥٥)، والتصريح (١/ ١٨٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٦٣).

#### المذهب الثاني:

أن «كان» وأخواتها لم تعمل شيئًا في المبتدأ، وأنه باقٍ على رفعه، وأن الخبر منصوب على الحال. وهو مذهب جمهورالكوفيين، وخالفهم الفراء، فذهب إلى أن الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل، وأن الخبر انتصب لشبهه بالحال؛ فإنّ «كان» عنده في جملة «كان زيدٌ ضاحكًا» مثل: «جاء»؛ فكأنه قيل: جاء زيد ضاحكًا

#### الأدلة:

استدل البصريون على صحة ما ذهبوا إليه من أن «كان» وأخواتها هي العاملة في اسمها بما يلي:

أولاً: أن ضمائر الرفع تتصل بهذه الأفعال، ولو كان هذا الضمير المرفوع ليس معمولاً لهذه الأفعال لم يتصل بها؛ لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله (٢).

ثانيًا: أن الرافع للاسم قبل دخول هذه الأفعال هو أنه عارٍ عن العوامل اللفظية كما في تعريفه (٢)، والتعري عن العوامل قد ذهب عن الاسم بـدخول

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٧٢)، والتصريح (١/ ١٨٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٤،٦٤).

<sup>(</sup>٢) شرح المقرب (٢/ ٨٦٠)، وهمع الهوامع (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُعَرف المبتدأ بأنه: اسم أو بمنزلته، مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفًى به.

ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٤٨)، وأوضح المسالك (١/ ١٨٤)، وشرح شذور الذهب (٢٠١)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٠١).

هذه الأفعال؛ فيجب أن يُبْطَل الرفع الأول<sup>(١)</sup>.

ثالثًا: أن هذه الأفعال عملت لأنها أفعال متصرفة مؤثرة في معنى الجملة؛ فأشبهت «ظننت»، ورفعت ونصبت لأنها تفتقر إلى اسم تُسْنِد إليه كسائر الأفعال، فما أُسند إليه مُشَبَّةٌ بالفاعل الحقيقي (٢).

كما استدلوا على نصب خبر «كان» وأخواتها بها بأن قالوا: إن هذا الخبر اسم وقع بعد الفعل والفاعل، وليس بتابع للفاعل؛ فأشبه المفعول به؛ فوجب أن ينصب مثله بالفعل.

#### المناقشة:

ناقش البصريون ما ذهب إليه الكوفيون من أن اسم «كان» وأخواتها باقٍ على رفعه، وأنها لم تؤثر فيه، بأن هذا يؤدي إلى الفصل بين العامل ومعموله بالمبتدأ، وهو أجنبي عنهما؛ أي: لم يكن معمولاً للعامل – إذا عَمِلَتْ في الخبر دون الاسم – ألا ترى أنك إذا قلت: كان زيد قائمًا، وقَدَّرت «زيدًا» غير معمول لـ «كان»، تكون قد فصلت به – وهو أجنبي – بين «كان» ومنصوبها؟! (٣).

كما نوقش قولهم: إن خبر هذه الأفعال انتصب على الحال، بما يلي:

<sup>(</sup>۱) شرح المقرب (۲/ ۸۶۰، ۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) اللباب، للعكبري (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور (١/ ٤١٩)، وشرح المقرب (٢/ ٨٦١).

أولًا: أن خبر «كان» وأخواتها قد يكون مُعَرَّفًا، وقد يكون مضمرًا، ولا يقع الحال كذلك (١).

ثانيًا: أن الحال يسوغ حذفها، ولا يجوز ذلك في خبر هذه الأفعال؛ لأنه مقصود الجملة، والدليل على أن خبرها هو مقصود الجملة: أنه لو قال قائل: أكان زيدٌ قائمًا، فأجيبَ: لا، كان النفي عائدًا إلى القيام المفهوم من الخبر، لا إلى «كان» (٢).

ثالثًا: أن الحال تأتي بعد تمام الكلام، ولا يتم الكلام بـ«كان» الناقصة مع مرفوعها (٢).

رابعًا: أنه يلزم على قولهم أن يكون الفعل ناصبًا غير رافع؛ إذ نَصَب الحال - على قولهم - ولم يرفع الاسم، وهذا غير معهود في الأفعال.

وناقش الكوفيون ما ذهب إليه البصريون من أن خبر «كان» منصوب بها تشبيهًا لها بالفعل بأن قالوا: إن خبر «كان» يقع جملة، ويقع ظرفًا، ولا يقع المفعول ظرفًا ولا جملة.

وأجيب: بأن ذلك ممنوع؛ فإن الجملة تقع موقع المفعول، وذلك مثل جملة مقول القول في نحو: «قال زيد: عمرو فاضل»، ويقع الجار والمجرور موقع المفعول في: مررت بزيد. وكذلك الظرف إذا تُوسِّع فيه (٤).

<sup>(</sup>١) اللباب (١/ ١٦٧)، والمغنى في النحو، لابن فلاح (٣/ ٥٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) اللباب (١/ ١٦٧)، والمغنى في النحو (٣/ ٥١)، وهمع الهوامع (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) المغني في النحو (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) التصريح (١/ ١٨٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٨٤).

## الترجيح:

بعد عرض المسألة وبيان أدلتها؛ يترجح ما ذهب إليه البصريون ووافقهم الشنواني، من أن «كان» هي العاملة في الجزأين؛ وذلك لقوة أدلتهم وخلوها عن المعارض الراجح، وضعف ما ذهب إليه الكوفيون وعدم استناده إلى دليل معتمد.

### ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في العامل في اسم «كان» وخبرها في حالة العطف في مثل قول القائل: «كان زيد قائمًا، وعمر و جالسًا»، فلا يجوز مثل هذا التركيب عند الكوفيين؛ لأنه يلزم منه العطف على معموليً عاملين مختلفين، ويجوز على مذهب البصريين؛ لأن العامل واحد، وهو «كان» (1).

<sup>(</sup>١) حاشية الصيان (١/ ٢٢٦).

# ما يقوم مُقام اسم "كان" عند حذفه

قال الشنواني: «قوله: وفي اسم المفعول على رأي: أي: وهو جواز بناء كان وأخواتها للمفعول، وهو مذهب الجمهور، وعليه فالأصح أنه لا يقام خبرها مقام اسمها؛ لأنه مسند إلى اسمها، فلو أنيب لبقي المسند بغير المسند إليه، وهو ممتنع خلافًا للفراء، بل على القول بأنها تعمل في الظرف -وهو الصحيح - يقام مقام اسمها، وعلى مقابله: يتعين نيابة المصدر، فها ذكره المصنف من نيابة الخبر في مكون قائم مبني على قول الفراء، وسمع من كلام سيبويه: مكون فيه» (۱).

اختلف النحاة في بناء «كان» على ما لم يسمَّ فاعله:

فأجاز قوم بناءها على ما لم يسم فاعله، فيقال في «كان زيد قائمًا»: «كين قائم»، ونسبه الشنواني والشيخ العطار إلى الجمهور (٢).

ومنعه ابن السراج وغيره، وعللوا منع ذلك بأن «كان» ليست فعلاً حقيقيًّا؛ إذ تدخل على المبتدأ والخبر، فالفاعل فيها «غير فاعل في الحقيقة، والمفعول غير مفعول على الصحة، فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل؛ لأنها غير متغايرين؛ إذ كانا كشيء واحد؛ لأن الثاني هو الأول في المعنى» (٣).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٥٥ ب، ١٥أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (٥٥ ب، ٥٦أ)، وحاشية العطار على الأزهرية(١٦٥).

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو (١/ ٨١).

وعلى مذهب الجمهور؛ يأتي من «كان» اسم المفعول، فنقول: كان يكون، فهو كائن ومكون، كما نقول: ضارب، ومضروب (١).

وعلى كلِّ، فقد اختلف النحاة - أيضًا - فيها يقام مقام الفاعل، إذا جوزنا بناء «كان» للمفعول على ثلاثة أقوال:

#### القول الأول:

أنه يقام ضمير المصدر - الذي هـو «الكـون» - نائبًا للفاعـل، فيقـال في «كان زيد قائمًا»: «كين»، بحذف اسم «كان»؛ وينحذف الخبر لحذفه، ويجـوز أن تبقى الجملة، ولكن تكون مفسرة لا محل لها.

وذهب إلى هذا القول: السيرافي، واختاره ابن خروف (٢).

#### القول الثاني:

أنه يقام مُقام الفاعل، إما ظرف أو جار ومجرور إن تعلق بـ«كان» أو إحدى أخواتها؛ لأنه لا يقوم مقام الفاعل إلا ما يعمل فيه عامل الفاعل ويحذف الاسم والخبر.

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه (۱/ ٤٦)، وعلل النحو للوراق (٥٤٥)، والمحكم (٧/ ١٤٦)، وتــاج العــروس (كون) (٣٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ١٨٥)، وهمع الهوامع (١/ ٥٨٩).

وابن خروف هو: على بن محمد بن على الحضرمي، أبو الحسن، من علماء العربية، أندلسي -، من أهل إشبيلية، نسبته إلى حضر -موت. من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه المعروف ب"تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب"، وشرح الجمل للزجاجي. توفي بإشبيلية سنة تسع وستمائة. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٣٤٣)، وفوات الوفيات (٢/ ٧٩).

وذهب إلى هذا القول ابن عصفور في "المقرب"(١).

#### القول الثالث:

أنه يقام مقام الفاعل مع «كان» خبرُها، سواء أكان الخبر مفردًا نحو: «كين قائم» في «كان زيد قائمًا»، أم جملة نحو: «كين يقام»، أو «كين قِيمَ»، في: «كان زيد يقوم»، أو «كان زيدٌ قامَ».

وذهب إلى هذا القول: الفراء (٢).

#### المناقشة:

نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من نيابة ضمير المصدر عن فاعل «كان» بأن الذي يقام مقام الفاعل إنها هو شيء من معمولات الفعل مصدرًا كان أو غيره، وعلى هذا لا بد أن يتصور عمل «كان» في ذلك الذي يقام قبل قيامه، وأنت لا تقول: «كان زيد قائمًا كونًا»، فتعديها إلى مصدرها، قالوا: لأن الخبر قام مقامه، فإذا لم يجز لـ «كان» أن تنصبه فكيف ترفعه؟ (٣)

كما نوقش ما ذهب إليه الفراء، من جواز نيابة خبر «كان» بما يلي: أولًا: أن «كان» داخلة على المبتدأ والخبر، قال ابن فلاح (٤): «ولا بد

<sup>(</sup>١) شرح المقرب (١/ ٥٥٦)، وارتشاف الضرب (٢/ ١٨٥)، وهمع الهوامع (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) شرح المقرب (١/ ٥٥٥ - ٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو: منصور بن فلاح بن محمد بن معمر اليمني، الشيخ تقي الدين أبو الخير المشهور بابن فلاح النحوي، من تصانيفه: الكافي، ومغني اللبيب. توفي سنة ثمانين وستمائة. ينظر: بغبة الوعاة (٢/ ٢٠١).

لأحدهما من الآخر حتى تُعْقل النسبة، والبناء للمفعول بحذف أحدهما، فيرتفع حكم النسبة، وأما الفاعل والمفعول فليس بينها ارتباط نسبة حتى يحافظ عليها»(١).

ثانيًا: أن الجملة لا تقوم مَقام الفاعل إلا محكية، أو مؤولة بالمصدر المُضَمَّن، ولا معنى لـ«كين القيام» إن قدرناه كذلك في «كان زيد قائمًا» (٢)؛ لأن خبر «كان» واسمها متحدا المعنى (٣).

ثالثًا: أن خبر «كان» مسند إلى غير اسمها، فلا يجوز إسناده إليه (٤).

رابعاً: أن ما ذُكِر أنه سُمِع من كلام سيبويه لم أجد له أثراً إلا في "حاشية الصَّبان" مع تعليق لطيف لأبي علي الفارسي يرده؛ حيث يقول الصَّبان: " وأما قول سيبويه مكون فيه فقال في شرح اللمحة أن أبا الفتح سأل أبا علي عنه فقال ما كل داء يعالجه الطبيب "(٥).

## الترجيح:

بعد عرض الأقوال السابقة، وبيان مناقشتها، يرى الباحث أن الشنواني مصيب فيها ذهب إليه موافقًا لابن فلاح والعكبري من مخالفة الفَّراء في جواز

<sup>(</sup>١) المغنى في النحو (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية (١/ ٢١٦، ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) اللباب (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) حاشية الصبان (١/ ٤٧٠).

نيابة خبر «كان» عن اسمها؛ لما تبين من ضعف ما ذهب إليه، وقوة ما اعترضوا به عليه، وأن أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب هو رأي ابن عصفور؛ وذلك لسلامته من المعارضات التي وجهت إلى غيره من الآراء، والله أعلم.

#### (جـ) المنصوبــــات:

#### المفعول فيه

## إعراب قوله تعالى: ﴿ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]

يعلق الشنواني على تعريف الشيخ خالد للمفعول فيه فيقول: «قوله: ما ضُمن معنى في: أي: اسم ضمن معنى «في» لكونه مذكور الواقع فيه من فعل أو شبهه وأشار به إلى أنه لا يعتبر فيه صحة التصريح بها؛ إذ لا يصح التصريح بها في الظروف التي لا تنصرف كسبعُد» كذا قيل.

المفعول فيه - ويسمى ظرفًا - هو: ما ضُمِّن معنى «في» الظرفية باطراد: من وقت، أو مكان، أو اسم عرضت دلالته على أحدهما (٤)، وخرج عن هذا

<sup>(</sup>١) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٤٨ ٩٤)، وهمع الهوامع (٣/ ١٣٦ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر البهية ( ٨٥ أ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٤٨)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩١)، والتصريح (١/ ٣٣٧)، وهمع الهوامع (٣/ ١٣٦).

### الحد أمور:

أحدها: قوله تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]، وقد ذُكِرَ في تفسيره قولان:

الأول: أن المعنى: ترغبون في نكاحهن؛ لمالهن.

والثاني: ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن، وقلة مالهن.

فررغب» تحتمل التقديرين؛ لأنه يقال: رغبت عن الشيء: إذا زهدت فيه، ورغبتُ في الشيء: إذا حرصت عليه، «فلما رُكِّب الكلام تركيبًا حذف معه حرف الجر، احتمل التأويلين جميعًا» (١).

فعلى التقدير الأول يصدق على الاسم «النكاح» أنه اسم ضمن معنى «في»، ولكنه ليس بظرف؛ فإن النكاح ليس باسم زمان ولا مكان. وعلى التقدير الثاني فليس مما نحن فيه (٢).

ثانيها: نحو «يومًا» من قوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيمِ مِ جِّرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴾ [النور: ٣٧].

ثالثها: نحو «حيث» من قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ كَبِعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ كَبِعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن، للزركشي (٢/ ٢١٠)، والإتقان، للسيوطي (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك (٢/ ٥١)، والتصريح (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك (٢/ ٥١)، وشرح شذور الذهب (٢٣١).

فإن «يومًا» وإن كان من أسماء الزمان، و«حيث» من أسماء المكان، إلا أنهما ليسا بظرفين؛ لأنهما ليسا على معنى «في»؛ «إذ ليس المراد أن الخوف واقع في ذلك اليوم، وأن العلم واقع في ذلك المكان؛ وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة»(١)، فيكون انتصابهما على المفعول به لا الظرف.

وقد اختلف العلماء في إعراب كلمة «وراءكم» في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ عَلَى قولين: الرَّجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا... ﴾ الآية [الحديد: ١٣] - اختلفوا على قولين: القول الأول:

أنها تعرب ظرفًا نُصب بـ«ارجعـوا»، ويجـوز أن تكـون اسم فعـل جـاء للتوكيد.

وذهب إليه السمين الحلبي (٢)، ووافقه عليه سليمان الجمل (٣)،

(١) التصريح (١/ ٣٣٩).

ينظر: تاريخ الجبرتي (٢/ ١٨٣)، وحاشية الجمل على المنهج (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، شهاب الدين السمين الحلبي الشافعي، كان فقيهًا بارعًا في النحو والقراءات، ويتكلم في الأصول، أديبًا. من تصانيفه: تفسير القرآن، وشرح الشاطبية، وشرح التسهيل مات سنة ست وخمسين وسبعمائة هـ.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ٣٣٠)، والدرر الكامنة (١/ ٣٣٩)، وكشف الظنون (٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، المشهور بالجمل، فقيه شافعي من المفسرين. من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج، توفي سنة أربع ومائتين وألف.

وابن عادل الحنبلي (١) (١)، وهو ظاهر كلام أبي حيان (٣)، ووافقهم عليه الشنواني.

#### القول الثاني:

أنها اسم فعل فيه ضمير الفاعل، والمعنى: ارجعوا ارجعوا، فهو توكيد وليس ظرفًا.

وذهب إلى هذا القول أبو البقاء العكبري وابن هشام (٤).

#### المناقشة:

ناقش أصحاب المذهب الثاني ما ذهب إليه القائلون بجواز كون «وراءكم» ظرفًا بها يلي:

أولًا: أن المعنى: ارجعوا تأخروا، فيكون توكيدًا بمرادف المعنى، أو: ارجعوا ارجعوا، فيكون لفظياً، أما الظروف فلا يؤكد بها<sup>(٥)</sup>.

(۱) هو: عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدين، صاحب التفسير الكبير المسمى «اللباب في علوم الكتاب».

ينظر: هدية العارفين (١/ ٧٩٤).

(٢) ينظر: الدر المصون (٦/ ٢٧٦)، والفتوحات الإلهية، للجمل (٤/ ٢٨٩)، واللباب، لابن عادل (٢) ينظر: الدر المصون (٦/ ٢٧٦).

(٣) البحر المحيط (٨/ ٢٢٠).

(٤) التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٠٨)، واللمحة البدرية (١/ ١٦٨).

(٥) التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٠٨)، والبرهان في علوم القرآن (٣/ ٣٣).

\_\_\_

ثانيًا: أن الظرف إنها يُجاء به لتقييد العامل، فإذا قيل: جلست وراءك، فقد قيد الجلوس بهذه الجهة، ولو لا هذا القيد لكان الجلوس محتملاً لأن يكون فيها وفي غيرها، أما في هذه الآية فيكون التقدير – على الظرفية –: ارجعوا في الوراء، فالرجوع لا يكون إلا في الوراء؛ فتكون فائدة الظرفية قليلة؛ لأنه مستفاد من الفعل، ولا يكون الظرف كذلك (۱).

وأُجِيب عن ذلك: بالمعنى أيضًا؛ إذ المعنى: ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا هذا النور، فالتمسوا هناك، فإنه من هناك يُقْتَبَس. أو: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سببه، وهو الإيان، أو: ارجعوا خائبين، وتنَحوا عنا فالتمسوا نورًا آخر؛ فلا سبيل لكم إلى هذا النور(٢). فتكون فائدة الظرف جليلة، وهي التحسير أو الإبعاد، ويكون الظرف ليس مستفادًا من الفعل (٣).

#### الترجيح:

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ومنهم الشنواني؟ لما ثبت أن المعنى لا يأباه (٤)، مع كون الظرف غير مستفاد من الفعل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) اللباب، لابن عادل (١٨/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٦/ ٢٧٦)، والفتوحات الإلهية (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان (الصفحات نفسها).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٥/ ٢٦٢).

#### عامل الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها

يقول الشنواني شارحًا قول الشيخ خالد عن ثالث نوع من أنواع الحال، وهو: الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها: «قوله: وعامل الثالثة: أي: المؤكدة لمضمون جملة قبلها، محذوف وجوبًا.

قال بدر الدين بن مالك: والعامل في الحال من هذا النوع - يعني: الحال المؤكدة لمضمون جملة - مضمر، تقديره: أحقه، أو أعرفه، إن كان المبتدأ غير «أنا»، وإن كان «أنا»، فالتقدير: أحق، أو أعرف، أو أعرفني...»(١).

تنقسم الحال قسمين: حال مُؤسِسة، وحال مُؤكدة (٢):

فالمُؤسِسة هي: التي تبين هيئة صاحبها، ولا يستفاد معناها بدونها<sup>(۳)</sup>، أي: إنها تدل على معنى لا يفهم مما قبلها<sup>(٤)</sup>؛ كرجاء زيد ماشيًا»؛ فإن «ماشيًا» خإن «ماشيًا» خال مؤسسة؛ لأنها قد دلت على معنى لا يستفاد من الجملة بدونها؛ لأن معنى المشي لا يفهم مما قبل الحال؛ إذ ليس في قولنا: «جاء زيد» دلالة على هيئة مجيئه؛ فقد يجيء ماشيًا أو ساعيًا أو راكبًا... إلخ؛ فلم يُستفد معنى المشي المشي المناسي المناسية على المناس المناسة على هيئة محبيئه على المناس المناس المناسة المناسة المناسقة المن

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٨٩ ب).

<sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب سيبويه (۲/ ۷۹، ۸۰)، والمقتضب (٤/ ٣١٠)، وارتشاف الضرب (۲/ ٣٦٢)، وطرح شدور الذهب (۲/ ۲۲۳)، وهمع الهوامع (٤/ ٣٩)، والتصريح (١/ ٣٨٧)، وحاشية الخضري (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح شذور الذهب (٢٤٦)، وحاشية الخضري (١/ ٢١٩)، وشرح الأشموني (١/ ٢١٩). (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: همع الهوامع (٤/ ٣٩).

الحال «ماشيًا». وهذه الحال تسمى أيضًا: الحال المُبيِّنة (١).

والْمُؤكِدة هي: الحال التي يستفاد معناها بدونها، أي: إنها تدل على معنى يفهم مما قبلها (٢).

وقد اختلف النحاة في إثبات الحال المؤكدة على قولين:

القول الأول: إثبات هذه الحال، وأنها تأتي على أقسام سيذكرها الباحث لاحقًا، وإن كان الغالب في الحال أن تكون مُبيّنة (٣)، وهو مذهب الجمهور (٤).

القول الثاني: إنكار هذه الحال، وأن الحال لا تكون إلا مؤسسة. وإلى هذا ذهب الفَّراء والمبرد والسهيلي؛ وعلَلوا لذلك بأن الحال لا تخلو من فائدة ما عند ذكرها<sup>(٥)</sup>، وما ورد مما عُدَّ من الحال المؤكدة ردَّه هؤلاء إلى الحال المُبيِّنة أو المُؤسِسة (٦).

إذا تقرر هذا، فالتفريع على مذهب الجمهور: أن الحال المُؤَكِّدة تأتي على ثلاثة أقسام (٧):

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح (١/ ٣٨٧)، وهمع الهوامع (٤/ ٣٩،٤٠)، وحاشية الخضري (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٤/ ٣٩،٤٠)، وحاشية الخضري (١/ ٢١٩).

<sup>(3)</sup> ينظر: ارتشاف الضرب (7/77)، و همع الهوامع (3/78)، والتصريح (1/774).

<sup>(</sup>٥) ينظر: همع الهوامع (٤/٠٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٣٦٢)، و التصريح (١/ ٣٨٧)،.

<sup>(</sup>٧) ينظر: همع الهوامع (٤/ ٣٩)، وحاشية الخضري (١/ ٢١٩).

#### القسم الأول: الحال المؤكدة لعاملها:

وقد عَّرفها السيوطي وغيره بأنها: التي يُسْتَفاد معناها من صريح لفظ عاملها (١)، وهذا يعنى أنها لولم تُذْكَر، لأفاد عاملها معناها (١).

وهذه الحال نوعان<sup>(۱)</sup>: إما أن توافق عاملها معنى ولفظًا، وإما أن توافقه في المعنى فقط دون اللفظ؛ لذا حد الأشموني الحال المؤكدة لعاملها بقوله: «هي كل وصف وافق عامله إما معنى دون لفظ... أو معنى ولفظًا» (٤).

فمن الحال المؤكدة لعاملها الموافقة له لفظًا ومعنى، قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ [النساء: ٧٩]، ف «رسولاً» حال من المفعول به، وهو الكاف في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ ﴾، وهي مؤكدة لعاملها، وهو «أرسلنا»، وموافقة له في اللفظ والمعنى.

ومثل ذلك - أيضًا - قوله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلَّمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [ق: ٣١] ف «غير بعيد» حال من نائب الفاعل وهو الجنة، وهي - أي الحال - مؤكدة لعاملها «أُزْلِفَت» في المعنى، مخالفة له في اللفظ، ووجه موافقتها له في

<sup>(1)</sup> همع الهوامع (3/87)، التصريح (1/474)

<sup>(</sup>٢) شرح شذور الذهب (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٥٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٥٣)، وارتشاف الضرب الضرب (٢/ ٣٦٣)، والتصريح (١/ ٣٨٧)، وهمع الهوامع (٤/ ٣٩١)، وشرح الأشموني (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (١/ ٤٢٩).

المعنى: أن الإزلاف هو التقريب؛ فكل مُزْكَف قريب، وكل قريب غير بعيد (١)، ففيهازيادة فائدة لاختلاف مسافة القرب.

ومنه قول الشاعر:

أَصِخْ مُصِيخًا لِمَن أبدى نصيحته والزمْ توقّي خَلْطِ الجِد باللَعِبِ(٢)

ف «مصيخا» حال من الفاعل، وهو الضمير المستتر في قوله: «أصخ»، وهو مؤكد له لفظًا ومعنى؛ «وذلك لأنَ الحدث المستفاد من الوصف مؤكد للحدث المستفاد من الفعل» (٣).

ومثل ذلك قول امرأة من العرب:

قُ مْ قَ اللَّمَا قُ مَ قَ اللَّمَا صَ ادفْت عبدًا نَ اللَّمَا (٤) قُ مُ قَ اللَّمَا وقول لبيد (٥):

(١) ينظر: شرح شذور الذهب (٢٤٧).

(٢) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٠٠)، وشرح عمدة الحفاظ (٤٤٠)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٨٥)، والتصريح (١/ ٣٨٧)، وشرح الأشموني (١/ ٢٥٥).

(٣) ينظر: التصريح (١/ ٣٨٧).

(٤) الرجز لامرأة من العرب في المقاصد النحوية (٣/ ١٨٤)، وبلا نسبة في الصاحبي (٢٣٧)، وخزانة الأدب (٩/ ٣١٧) وفيه: «سالما».

(٥) هو: لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عُقيل العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام، ووفد على النبي ، ويُعد من أصحاب النبي ، وهو أحد أصحاب المعلقات، توفي سنة إحدى وأربعين هجرية.

ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٠٠٠)، والمحرر (١/ ٧٨)، والمعارف (٣٣٢).

# وَتُضِي ءُ فِي وَجِهِ الظَلامُ مُنسِرَةً كَجُمانَةِ البَحرِيِّ سُلَّ نِظامُها (١) القسم الثاني: الحال المُؤكِّدة لصاحبها:

وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها (٢).

ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩] فرجميعًا » حال من الفاعل، وهو الاسم الموصول «من» وهي مؤكدة له؛ لأن «من» الموصولة تدل على العموم، و«جميعًا» تدل على الإحاطة؛ فتكون مؤكدة لعموم «من».

وقد أورد ابن مالك في شرح التسهيل هذه الآية ضمن أمثلة الحال المؤكدة لعاملها في المعنى دون اللفظ<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن هشام: «وهو سهو منه؛ لما رأينا هنا أن الحال مؤكدة لصاحبها، وليس لعاملها»(٤).

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه (۳۰۹)، والمقاصد النحوية (۳/ ۱۸۱)، وبلا نسبة في شرح قطر الندى (۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح شذور الذهب (٢٤٧)، والتصريح (١/ ٣٨٧)، وممن أغفل هذا القسم: ابن مالك في شرح التسهيل. ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٥) وما بعدها، وابن عقيل في شرح الألفية (١/ ٢٥٧) وما بعدها، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٦)، وشرح ابن الناظم (٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح شذور الذهب (٤٧ ٢ ١٨ ٤٧)، ومغنى اللبيب (٢٠٦).

#### القسم الثالث: الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها:

وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة (١).

ويتضح من هذا التعريف أنه يشترط في الجملة التي تأتي الحال لتأكيد مضمونها شروط (٢):

أحدها: أن تكون جملة اسمية؛ فإن اشتملت الجملة على فعل كانت الحال مؤكدة له، وليس لمضمون الجملة.

وثانيها: أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين؛ لأنه لا يُؤَكَّد إلا ما عُـرِّف عنـد البصريين (٣).

وثالثها: أن يكون المبتدأ والخبر جامدين؛ إذ لو كان أحدهما مشتقًا لكان هو العامل في الحال، والأصبحت الحال مؤكدة له، الالمضمون الجملة (٤).

كما يؤخذ أيضًا من حد تلك الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها: أنه يشترط أن تكون بلفظ دال على معنى مُلازِم، أو شبيه بالمُلازِم في تقدم العِلم به (٥).

(٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٧)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٤)، وحاشية الجمل (١/ ٢٢٠)، وشرح الأشموني (١/ ٤٣٠)، والتصريح بمضمون التوضيح (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح شذور الذهب (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الجمل (١/ ٢٢٠)، وشرح الأشموني (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٨).

ومن الأمثلة التي استوفت هذه الشروط قول سالم بن دارة:

أنا ابنُ دارةَ معروفًا بها نَسَبِي وهل بدارةَ يا للَّناس مِن عارِ (۱) في «معروفًا» حال مُؤَكِّدة لمضمون جملة «أنا ابن دارة»، وهي جملة اسمية جُزْآها معرفتان جامدان، وجاءت الحال دالة على اللزوم.

وقد اختُلِف هاهنا في نحو قولهم: «زيد أبوك عطوفًا»:

فذهب بعض النحاة إلى أن الحال في هذا المثال ونحوه حال مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها؛ لأنها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر معرفتين جامدين (٢).

وذهب بعضهم إلى أن الحال في هذا المثال ونحوه حال مؤكدة لعاملها، وهي مخالفة له في اللفظ، وموافقة له في المعنى، ومن هؤلاء ابن مالك؛ إذ قال وهو في صدد التمثيل للحال المؤكدة لعاملها معنى لا لفظًا: «ومن هذا القبيل عندي: «هو أبوك عطوفًا»، و«هو الحق بَيِّنًا»؛ لأن الأب والحق صالحان للعمل؛ فلا حاجة إلى إضهار عامل بعدهما» (٣)، ووافقه الأشموني على ما ذهب إليه (٤).

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، وهو لسالم بن دارة في الكتاب (۲/ ۷۹)، وشرح أبيات سيبويه (۱/ ٥٤٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٨٦)، والخصائص (٢/ ٣٦، ٢٦٨)، وشرح المفصل (٢/ ٦٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٨٦)، وخزانة الأدب (١/ ٤٦٨، ٢/ ١٤٥، ٣/ ٢٦٥، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح شذور الذهب (٢٩٦)، والتصريح (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٣١٦).

وفي كلام الخضري في حاشيته ما يكشف عن علة هذا الخلاف، وهو: هل الجمود المُشترط في جُزْأي الجملة التي تأتي الحال لتأكيد مضمونها هو الجمود المحض أو غير المحض؟ إذ نبَّه على أن المراد بالجمود: الجمود المحض؛ ليخرج نحو: أنا الأسد مقدامًا؛ فإنها مؤكدة لعاملها، وهو الأسد؛ لتأويله بالشجاع، لا للجملة؛ لأنه ليس جامدًا جمودًا محضًا، ومثله: زيد أبوك عطوفًا؛ وهو الحق بينًا؛ لتأويل «الأب» بـ«العاطف»، و«الحق» بـ«الواضح»؛ فجمودهما ليس محضًا(١).

ولم يُجُروا قولهم: «زيد أخوك عطوفًا» مُجُرَى «زيد أبوك عطوفًا» في ذلك، بل جعلوه من قبيل الجامد المحض؛ فتكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها، وسبب ذلك: أن عطف الأخ وحُنُوَّه قليل إذا قيس بالأب، وغير لازم له لزومه للأب؛ فلم يؤول «الأخ» بـ «العاطف»، بل جعل جامدًا جمودًا محضًا بخلاف الأب.

وتأتي الحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلها، لأغراض متعددة، منها: بيان اليقين، والفخر، والتعظيم، والتحقير، والتواضع، والوعيد (٣).

فمثال التي لبيان اليقين: البيت السابق:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٣١٦)، وحاشية الخضري (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الخضري (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٦٢)، والتصريح (١/ ٣٨٧، ٣٨٨)، وهمع الهوامع (٤/ ٣٩).

أنـــا ابـــن دارة معروفًـــا... .... .... ابــن

يعني: أنا ابن دارة لا شك فيَّ، ومنه قولك: «هو زيد معلومًا»، أي: هو زيد لا شك فيه.

ومثال التي للفخر: «أنا زيد كريمًا» أو «شجاعًا»... إلخ.

ومثال التي للتعظيم: «هو زيد جليلاً» أو «مهابًا»... إلخ.

ومثال التي للتحقير: «هو فلان مقهورًا» أو «مغلوبًا»... إلخ.

ومثال التي للتواضع: «أنا عبدك فقيرًا إلى عفوك».

ومثال التي للوعيد: «أنا فلان متمكنًا منك، فاتَّقِ غضبي».

وعلى كلِّ، فهذه الحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلها، لا يجوز تقديمها على هذه الجملة؛ فلا تقول: «عطوفًا زيد أخوك»، ولا «معروفًا أنا زيد»، وكذلك لا يصح أن تتوسط بين المبتدأ والخبر؛ فلا تقول: «زيد عطوفًا أخوك».

وقد اختلف النحاة في العامل في هذه الحال على ثلاثة أقوال (٢):

القول الأول: أن العامل فيها محذوف وجوبًا (٣)، وقدره سيبويه في جملة

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٥٤)، وحاشية الخضري (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح التسهيل (۲/ ۳۵۸)، وارتشاف الضرب (۲/ ۲۲۳)، والتصريح بمضمون التوضيح (۱/ ۳۸۸)، وهمع الهوامع (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٥٤، ٦٦٠)، وشرح الأشموني (١/ ٤٣١)، وحاشية الخضري (٣/ ٢٢٠).

«هو زيد معروفًا»: أَثْبِتُهُ أو الزمه معروفًا (١)، وفي غيره قال: أحقه.

وفَصَّل بعض النحاة كبدر الدين بن مالك، وأبي حيان، في تقدير العامل، فقال: إن كان المبتدأ «أنا» فتقدير العامل في الحال: «أحُتُّ»، أو «أعرف»، أو «أعرفني»، أو «أحُتُّني». وإن كان المبتدأ غير «أنا»، فتقدير العامل في الحال: «أحقه»، أو «أعرفه».

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور النحاة؛ كسيبويه، وبدر الدين بن مالك، وأبي حيان، وابن عقيل، والسيوطي، والأشموني، والشيخ خالد الأزهري، ووافقهم الشنواني، وجعله الخضري علة، في كون هذه الحال لا يجوز تقديمها على الجملة<sup>(٣)</sup>.

#### القول الثاني:

أن العامل فيها هو الخبر، يُتَأول بـ«مسمى»؛ فيعمل في الحال نحو: أنا حاتم سخيًّا. وذهب إليه الزجاج (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه (٢/ ٧٨/ ٧٩)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (٣٣٦)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٦٣)، وهمع الهوامع (٢) ينظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (٣٣٦)، وارتشاف الضرب (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه (٢/ ٧٩، ٨٠)، وشرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم (٣٣٦)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٦٣)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٤)، والتصريح (١/ ٣٨٨)، وهمع الهوامع (٤/ ٠٤ أ٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٣١٥)، وحاشية الخضري (٢/ ٢٢٠)، وشرح الأزهرية مع حاشية العطار (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن الناظم (٣٣٦)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٥١)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٦٣)، والتصريح (١/ ٣٨٨)، وهمع الهوامع (٤/ ٤٠).

#### القول الثالث:

أن العامل فيها هو المبتدأ؛ لتضمنه معنى «انتبه» نحو: أنا عمرو شحاعًا<sup>(۱)</sup>. وذهب إلى القول بأن العامل في هذه الحال هو المبتدأ: ابن خروف<sup>(۲)</sup>.

#### القول الرابع:

أن العامل في هذه الحال هو معنى الجملة؛ كما قيل في المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره، فكأنه قال: يعطف عليك أبوك عطوفًا، ويرحم مرحومًا. وقد ذهب إلى هذا القول: الرضي، وعزاه لابن مالك، ولعل الرضي قد نسب هذا القول إلى ابن مالك لقول ابن مالك في شرح التسهيل عند حديثه عن الحال المؤكدة للخبر وإثباتها، في قول الشاعر:

فإني اللَّيثُ مرهوبًا حماهُ وعندي زاجِرٌ دون افتراسِي (٣) موهر العامل فيها بها تضمن من معنى التشيده (٤) التشيده (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (٤٣٥)، والشاهد فيه قوله: «فإني الليث مرهوبًا حماهُ»، فقد جاءت الحال، وهو قوله: «مرهوبًا»، متأخرة عن عاملها وجوبًا، لأن هذا العامل حرف تأكيد يتضمن معنى الفعل دون حرفه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (٢/ ٣٥٦).

وقوله في بيت أمية بن أبي الصلت(١):

سَلامَكَ رَبَّنا فِي كُلِّ فَجِرٍ بريئًا مَا تَغَنَّتُ كَ (٢) الذُمومُ (٣)

«فبريئًا: حال مؤكدة لـ«سلامك»، ومعناه: البراءة مما لا يليق بجلالك، وهو العامل في الحال؛ لأنه من المصادر المجعولة بدلاً من اللفظ بالفعل. ومن هذا القبيل – عندي –: هو أبوك عطوفًا، وهو الحق بَيِّنًا؛ لأن الأب والحق صالحان للعمل، فلا حاجة إلى تكلف إضهار عامل بعدهما» (٤).

إلا أن نص كلِّ من الألفية، والتسهيل وشرحه عن العامل في الحال لا يساعد على هذا الفهم؛ فإن ابن مالك يقول في الألفية - وكذا في الكافية-:

وَإِن تُؤَكِّد جُمَلَةً فَمُضِمَرٌ عَامِلُهَا وَلَفظُها يُؤَخِّرُ (٥)

(١) هو: أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي: شاعر جاهلي حكيم، من أهل الطائف، وهو ممن حرَّموا على أنفسهم الخمر، ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. قال الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة. توفي سنة خمس هـ.

ينظر: جمهرة الأنساب (٢٥٧)، خزانة الأدب (١/ ١١٩)، تهذيب ابن عساكر (٣/ ١١٥).

(٢) ما تغنثك: أي: ما تلزق بك، ولا تنسب إليك. لسان العرب (غنث) (٥/ ٥ ٣٣٠).

(٣) البيت من الوافر، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (٥٤)، والكتاب (١/ ٣٢٥)، وبـلا نسبة في جمهرة اللغة (٤٢٨)، ولسان العـرب (غنـث) (٢/ ١٧٤)، و(ذمـم) (٢١/ ٢٢٠)، و(سـلم) (٢٩١)، وخزانة الأدب (٧/ ٢٣٥).

(٤) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٥٧).

(٥) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ٦٥٣).

ونص التسهيل: «ويؤكد بها أيضًا - أي: بالحال - في بيان يقين، أو فخر، أو تعظيم، أو تصاغر، أو تحقير، أو وعيدٍ خبرُ جملة جُزْآها معرفتان جامدتان جمودًا محضًا. وعاملها: أحق أو نحوه، مضمرًا بعدهما، لا الخبر مؤولا بـ «مسمَّى»، خلافًا للزجاج، ولا المبتدأ مضمنًا تنبيهًا، خلافًا لابن خروف» (١).

وقال في شرحه: «ولا تكون هذه الحال – أعني المُؤكِّدة – لهذه المعاني إلا بلفظ دال على معنى ملازم أو شبيه بالملازم؛ في تقدم العلم به. وتقدير عاملها بعد الخبر: أحقه، أو: أعرفه، إن كان المخبر عنه غير «أنا»، وإن كان «أنا» فالتقدير «أحق» أو «أعرف» أو «اعرفني»، وهذا أولى من قول الزجاج: هو الخبر لتأوله بمسمى، وأولى من قول ابن خروف: إن العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى تنبه» (٢).

فهو في هذه النصوص يذهب مذهب الجمهور، من أن عاملها مُقَدَّر، وعلى هذا وافقه ابن عقيل والأشموني في شرحيهما (٣).

واستدل الرضي لصحة ما ذهب إليه بأن قال: «إن الجملة، وإن كان جُزْآها جامدين جمودًا محضًا، فلا شك أنه يحصل من إسناد أحد جُزْآيْهَا إلى الآخر معنى من معاني الفعل؛ ألا ترى أن معنى: «أنا زيد»: أنا كائن زيدًا. فعلى هذا؛ لا تتقدم المؤكدة على جزأي الجملة، ولا على أحدهما، لضعفها في العمل؛ وذلك لخفاء معنى الفعل فيها» (3).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المساعد (٢/ ٤٣)، وشرح الأشموني (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٥٢).

#### المناقشة:

#### مناقشة المذهب الأول:

نوقش ما ذهب إليه سيبويه من تقدير العامل براً حقه بأنه لا معنى لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفًا، وإن أراد أن المعنى: أعلمه عطوفًا، فهو مفعول ثانٍ لا حال (١).

# مناقشة المذهب الثاني:

نوقش ما ذهب إليه الزجاج بأمور:

أحدها: ما فيه من تَكَلُّف ظاهر (٢).

ثانيها: أن حاتمًا في قوله: «أنا حاتم سخيًّا» لم يكن سخيًّا وقت تسميته بحاتم - في هذا التقدير، ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى.

ثالثها: أن هذا التقدير بمسمَّى لا يطرد فيها ليس الخبر فيه علمًا (٣)، نحو قوله تعالى: ﴿ هَا ذِهِ عَالَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ [الأعراف: ٧٣]، وقوله: ﴿ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ [البقرة: ٩١].

رابعها: أنه يستلزم المجاز (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٨)، وهمع الهوامع (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح (١/ ٣٨٨).

#### مناقشة المذهب الثالث:

نوقش ما ذهب إليه ابن خروف، من أن العامل في هذه الحال هو المبتدأ، بأمور:

أحدها: أن الذي ضمن معنى التنبيه: الحروف لا الأسهاء (١).

ثانيها: أن عمل الضمير والعلم في نحو: أنا زيد، وزيد أبوك، لم يثبت نظيره في شيء من كلام العرب<sup>(٢)</sup>.

ثالثها: ما فيه من التكلف.

رابعها: أن هذا يقتضي جواز تقديم الحال على الخبر، وهو ممتنع؛ لعدم هام الجملة (٣).

## الترجيح:

بعد عرض المذاهب السابقة، يترجح لدى الباحث مذهب الشنواني ومن وافقه من العلماء، القائل بأن عامل الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها يكون محذوفًا وجوبًا، ويقدر حسب المبتدأ؛ لأن فكرة حذف العامل وجوباً ممكنة ولها نظائر وهو مذهب جمهور النحويين وكبار حذَّاقهم ممن سبق بيان أسمائهم، لم يشذ عن ذلك إلا القليل، كما أنه أبعد المذاهب عن التكلف (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: المساعد (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التصريح (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: همع الهوامع (٤/ ٠٤).

# المفعول معه كون المفعول معه قياسيًّا أم سماعيًّا

يقول الشنوانيّ عن المفعول معه: «اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي، وغيره من المفاعيل لم يختلفوا فيه أنه قياسي، والأصح: أنه قياسي» (١).

اختلف النحاة في المفعول معه: هل هو قياسي أو سماعي على قولين (٢):

القول الأول: إنه قياسي وهو ما ذهب إليه الشنواني، ونسبه ابن يعيش ( $^{(7)}$ ) والرضي  $^{(3)}$  إلى أبي الحسن الأخفش، ونسبه صلاح الدين العلائي إلى أكثر البصريين  $^{(6)}$ ، ونسبه الرضي إلى أبي علي الفارسي  $^{(7)}$ ، وهو ما صححه أبو حيان  $^{(7)}$ ، والأشموني، وذكر أنه حيان  $^{(7)}$ ، والأشموني، وذكر أنه

(١) الدرر البهية (٨٦ب).

(۲) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي (۳/ ٦٥)، والبصريات (۱/ ۷۰۱)، والمفصل (٥٩)، وشرح ابن يعيش (٢/ ٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٩٣)، وشرح اللمحة (٢/ ١٩٥)، وتوضيح المقاصد (١/ ٦٦٣)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٣٥)،.

(٣) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٥٢).

(٤) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ١٩٨).

(٥) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين بن كيكلدي العلائي (٢٠١).

(٦) ينظر: شرح الرضى للكافية (١/ ١٩٨).

(٧) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣).

(٨) ينظر: همع الهوامع (٣/ ٢٣٥).

(٩) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة (٢٠١).

(١٠) هو: خليل بن كيكلدي بن عبد الله، ، صلاح الدين أبو سعيد العلائي، كان فقيهًا، أديبًا، صحيح العقيدة سنيًّا، ومن تصانيفه: القواعد، ومنحة الرائض بعلوم آيات الفرائض. توفي بالقدس سنة إحدى وستين وسبعهائة.

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (٣/ ٩١).

وذكر أنه مُقْتَضَى إيراد ابن مالك للمفعول معه في نظمه (۱)؛ لأنه قد بوب له مع مع الأبواب القياسية، ولم ينبِّه على أنه سماعي (۲)؛ كما نقل السيوطي (۳) القياس القياس في هذا الباب عن المبرَّد (٤)، والسيرافي (٥)، غير أنهم اختلفوا في إطلاق القياسية أو تقييدها ببعض الشروط (٢):

ففريق من النحاة ذهب إلى أن القياس في هذا الباب في كل شيء، حتى حيث يُرَاد بالواو معنى العطف المحض؛ كما في «قام زيد وعمرو»، أو حيث لا يتصور العطف ألبتة؛ كما في «قعدت وطلوع الشمس»، ونسب السيوطي (۱۷) ذلك إلى ابن مالك، وهو ما يتفق مع إيراد ابن مالك للمفعول معه في نظمه بين الأبواب القياسية مع عدم التنبيه على كونه سماعيًّا؛ كما نبه على ذلك الأشموني (۸) وسبقت الإشارة إليه من قبل.

(١) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الصبان (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٣/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (٢/ ٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) ینظر: شرح کتاب سیبویه (۳/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (٢/ ٨٣٣)، والبصريات (١/ ٧٠١)، وشرح كتاب سيبويه (٣/ ٦٥)، وشرح ابن ابن يعيش (٢/ ٥٢)، وتوضيح المقاصد (١/ ٦٦٣)، والبسيط في شرح جمل الزجاجي (١/ ٨٦٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٣)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة (٢٠٢)، وارتشاف الضرب (٢/ ٢٩٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: همع الهوامع (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ١٤١).

ونسب أبو حيان<sup>(۱)</sup> إلى الجمهور أنهم خَصُّوا القياس في هذا الباب بها صلح فيه معنى العطف، ومعنى المفعول معه، ومن ثَمَّ لم يجيزوا القياس حيث لا يتصور معنى العطف؛ لقيام الأدلة على أن واو المعية عطف في الأصل، ولا حيث تمحض معنى العطف؛ لأن دخول معنى المفعول معه هو الذي سوغ خروجه بها يقتضيه العطف من المُشَاكلة التي تؤثرها العرب على غيرها، إلى النصب.

ولا فرق عند هؤلاء في صحة القياس بين أن تكون صلاحية العطف من باب الحقيقة؛ كما في «جاء البَرد والطيالسة» (٢)؛ إذ يصح المجيء منهما جميعًا، أو أو من باب المجاز؛ كما في «سار زيدٌ والنيل»؛ لأن النيل يسير مع زيد مجازًا من جهة أنه لا يفارقه في حال سيره؛ كما لا يفارقه من يسير معه ممن يوجد منه السير حقيقة (٣).

وخص المبرَّد (٤) والسيرافي (٥) القياس في هذا الباب بها كان فيه الثاني أثرًا للأول، للأول، وكان الأول سببًا له؛ كها في «جاء البرد والطيالسة» فإن البرد سبب لاستعمال الطيالسة؛ وكها في قول القائل: «جئت وزيدًا»؛ إذا كان سببًا في مجيئه.

<sup>(</sup>١) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٤٨٥)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٣٥،٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الطيالسة: جمع «طَيْلس»، و«طَيْلسان»، وهو نوع من الأكْسية.

ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٣٤)، ولسان العرب، مادة (طلس).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (٢/ ٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح كتاب سيبويه (٣/ ٦٥).

وذهب ابن هشام الخضراوي<sup>(۱)</sup> إلى أن القياس في هذا الباب يختص بالألفاظ التي سمعت عن العرب؛ كلفظ الاستواء، والمجيء، والصنع... إلخ، وما في معنى هذه الألفاظ؛ فيقاس «وصل» على «جاء»، و «وافق» على «استوى»، و «فعلت» على «صنعت» وهلم جرًّا، وأما ما ليس في معنى ما سمع من الألفاظ فلا يتأتى القياس فيه (٢).

القول الثاني: إن المفعول معه سماعي، يقتصر فيه على ما ورد عن العرب ولا يقاس غيره عليه.

وإلى هذا ذهب فريق من النحاة  $^{(7)}$ ، ونسبه الأشموني  $^{(3)}$  وغيره  $^{(9)}$  إلى الأخفش، الأخفش، وهو رأي الزجاجي  $^{(7)}$ ، ونسبه أبو حيان إلى الأكثرين  $^{(7)}$ .

(۱) هو: محمد بن يحيى بن هشام الخضر اوي الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، المعروف بابن البرذعي، عالم بالعربية، أندلسي، من أهل الجزيرة الخضراء. من تصانيفه: الإفصاح في شرح كتاب الإيضاح، ، والنقض على الممتع لابن عصفور، وفصل المقال في تلخيص أبنية الأفعال، توفى بتونس سنة ست وأربعين وستائة.

ينظر: التكملة لابن الأبار (٣٦١)، وبغية الوعاة (١/٢٦٧).

(۲) ينظر: همع الهوامع (7/  $777^{1}$ /777)، والتذييل والتكميل (7/ 80)، وارتشاف الضرب (7/ 7).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفصل (٥٩)، شرح الرضي على الكافية (١/ ١٩٨)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٣٧)، وشرح الأشموني (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفصول المفيدة (٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٤٨٥)، وارتشاف الضرب (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣).

يقول الأشموني: «ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن هذا الباب ساعي، وذهب غيره إلى أنه مَقِيْس»(١).

ويقول الزمخشري: «هذا الباب قياس عند بعضهم، وعند آخرين مقصور على السماع»(٢).

#### الأدلة:

#### أدلة القول الأول:

يدلل للقول بأن المفعول معه قياسي ما يلي:

أولاً: أنه يجري مَجْرَى المصدر «المفعول المطلق» والظرف، ونحوهما؛ لصحة معناه، وصحة عامل النصب فيه (٣).

ثانيًا: كثرة مجيء المفعول معه في كلام العرب<sup>(3)</sup>، فقد ورد في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱسۡتَقِمۡ كَمَاۤ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ [هود: ١١٢]؛ فإن «مَن» في موضع نصب على أنها مفعول معه، والتقدير: فاستقم كما أمرت مع من تاب معك<sup>(٥)</sup>.

=

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفصل (٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفصول المفيدة (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٢٥٢)، والتهذيب الوسيط في النحو (١٨٢، ١٨٣)، والفصول المفيدة المفيدة (٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (٢/ ٤٧)، والتهذيب الوسيط في النحو (١٨٢).

وقـــال تعـــالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ... ﴾ [البينة: ١]؛ فقوله: «المشركين» منصوب على أنه مفعول معه، والتقدير: لم يكن الكافرون مع المشركين.

قال سابق الدين بن يعيش الصنعاني<sup>(۱)</sup>: «ولا يجوز أن يكون «والمشركين» عطفًا على «أهل»؛ لأنه لو كان عطفًا، لكان التقدير: من أهل الكتاب ومن المشركين، وذلك لا يجوز؛ لأن المشركين كلهم كفار، و«من» تقتضي التبعيض؛ فلهذا امتنع العطف»<sup>(۲)</sup>.

وعلى النصب حملاً على المفعول معه -أيضًا- وجهت قراءة من قرأ «وشركاءكم» (٣) بالنصب في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ

ويجوز أن تكون الواو عاطفة؛ فيكون «من» معطوفًا على الضمير المستتر في «استقم»، وجاز هذا العطف مع عدم تأكيد الضمير المستتر بضمير منفصل؛ لقيام الفاصل مقام التأكيد. ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٣٢).

(١) هو: الحسن بن محمد بن الحسن، ابن يعيش الصنعاني، فقيه الزيدية في عصره، من أهل صنعاء، ولي قضاءها إلى أن مات. من تصانيفه: التذكرة الفاخرة في الفقه، وتعليق على اللمع، ومختصر الانتصار، توفي سنة إحدى وتسعين وسبعائة.

ينظر: البدر الطالع (١/ ٢١٠)، والأعلام (٢/ ٢١٦).

(٢) ينظر: التهذيب الوسيط في النحو (١٨٢)، والذي ذهب إليه العكبري في إملاء ما منَّ به الرحمن (٢/ ١٩٦)، ومكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن (٢/ ٢٩١)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٧١) - أن «المشركين» في هذه الآية الكريمة معطوف على «أهل».

(٣) ينظر: الكشاف (٢/ ٣٢٧)، والبحر المحيط (٥/ ١٥٣).

وَشُرَكَآؤُكُرٌ ﴾ [يونس: ٢٨]، أي: مكانكم أنتم مع شركائكم (١).

كما ورد المفعول معه في أشعار العرب كثيرًا، ومن ذلك قول الراعي عبيد بن حصين (٢):

(٣)

ف«الجماعة» نصب على المعية بفعل كون مضمر، والتقدير: أزمان كان قومي والجماعة.

ويقول الشاعر:

(٤)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكشاف (٢/ ٣٢٧)، والبحر المحيط (٥/ ١٥٣)، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (١/ ١٣٩)، والتهذيب الوسيط في النحو (١٨٢، ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، أبو جندل: شاعر فحل، كان من جلة قومه، قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل، عاصر جريـرًا والفـرزدق، وكـان يفضـل الفـرزدق، فهجاه جرير هجاء مرَّا. توفي سنة تسعين.

ينظر: الأغاني (٢٠/ ١٦٨)، ورغبة الآمل (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل، وهو للراعي النميري في ديوانه (٢٣٤)، والكتاب (١/ ٣٠٥)، والأزهية (٢١)، والبيت من الكامل، وهو للراعي النميري في ديوانه (١١)، والتصريح (١/ ١٩٥)، والدرر (٢/ ٨٩)، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٨٩)، وهمع الهوامع (١/ ١٠٥، ٥/ ٣٣٧).

والشاهد في البيت : قوله: و«الجماعة» حيث نصبه على المفعول معه.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل وهو لأفنون التغلبي في حماسة البحتري (١٦٤)، ولمويلك العبدي في حماسة حماسة البحتري (٢١٥)، وبلا نسبة في والمقاصد النحوية (٣/ ٩٩)، وشرح الأشموني (١/ ٢٢٥).

والشاهد فيه قوله: «واللياليا» حيث نصبه على المعية، وهذا أرجح من النصب على العطف.

فقوله: «اللياليا» مفعول معه؛ لأن في جعله معطوفًا تعسفًا (۱)، والتقدير: واكل أمره مع الليالي.

#### أدلة القول الثانى:

تمسك من قالوا: إن المفعول معه سماعي، بأن المفعول معه شيء وقع موقع غيره؛ فينبغي ألا يُصار إليه إلا بسماع من العرب، ويوقف عند هذا السماع<sup>(٢)</sup>.

وبيان ذلك: أن النصب على المفعول معه يتضمن وضع الواو في غير موضعها؛ لأن أصل الواو العطف، وهي في المفعول معه تجعل بمعنى «مع» اتساعًا، ويكون النصب بعدها بالعامل الذي قبلها؛ وكل ذلك خروج عن القياس؛ فينبغي أن يقتصر فيه على السماع<sup>(٣)</sup>.

#### الترجيح:

والذي يترجَّح من هذين القوليْن هو القول الأول؛ القائل بأن المفعول معه قياسي، وهو ما أخذ به الشنواني؛ وذلك لأن قَصْرَ هذا الباب على الساع، لا يتناسب مع سعة وكثرة ما ورد منه، الأمر الذي يدعو إلى ترجيح القول بالقياس؛ وفي قصر الأمر على السماع مع سعته وكثرته تضييع لفائدة هذه النصوص؛ فينبغي ألا يقصر على السماع إلا ما كان وروده نادرًا؛ فإن مثله لا يقاس عليه؛ بخلاف ما كثر وروده؛ فإن في ترك القياس عليه تحجيرًا لواسع.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشواهد للعيني مع حاشية الصبان (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفصول المفيدة (٢٠٢).

#### (د) المجرورات:

# المنوع من الصرف سقوط الكسرة في حالة الجر

قال الشنواني – ناقلًا عن الرضي ومتابعًا له (۱) –: «والأول أقرب، أعني: أن الكسر سقط تبعًا للتنوين؛ وذلك أنه يعود في حال الضرورة مع التنوين تابعًا له، مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر-؛ إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده، فلو كان الكسر حُذِفَ –أيضًا – لِنْعِ الصرف كالتنوين؛ لم يعد بلا ضرورة إليه؛ إذ مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة، وإنها تبعه الكسر- في الحذف؛ لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضًا؛ كما في الوقف، ومع الألف واللام، والإضافة، والبناء، فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط إلا لمشابهة الفعل لا للإضافة، ولا لشيء آخر، فحذفوا معه صورة الكسر التي لا تدخل الفعل؛ ولهذا يؤتى بنون العماد في نحو: ضربني ويضربني» (۱).

ذكر النحاة أن الكسرة تسقط عن المنوع من الصرف في حالة الجر، وينوب عنها الفتحة، ما لم يضف، أو تلحقه «أل».

كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوۡ رُدُّوهَاۤ ﴾ [النساء: ٨٦]، بجر «أحسن» بالفتحة؛ لما اجتمع فيه من الوصفية، ووزن

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١/ ١٠٢، ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٣١أ).

الفعل، أما إن أضيف الممنوع من الصرف أو لحقت به «أل» فإن الكسرة تعود علامة لجره (۱)؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ أَسْوَأُ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٥]، بجر «أحسن» بالكسرة؛ لإضافتها لـ«الـذي»، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُم وَأَنتُمْ عَرِكُفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، بجر المساجد بالكسرة؛ لاقترانها ب"ال"، وهي على صيغة منتهى الجموع.

وكما في قول الشاعر:

وَمَا أَنْتَ بِالْيَقْظَانِ نَاظِرُه إِذا نَسِيتَ بِمَنْ تَهُواه ذِكْرَ العَوَاقِبِ (٢) وَمَا أَنْتَ بِالْيَقْظَانِ نَاظِرُه إِذا نَسِيتَ بِمَنْ تَهُواه ذِكْرَ العَوَاقِبِ (٢) وكذا لو اتصل الممنوع من الصرف برأل» الزائدة، كقول ابن ميادة (٣):

ينظر: الأغاني ٢/ ٨٥- ١١٦، وإرشاد الأريب ٤/ ٢١٢ والأعلام ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المقتضب (۳/ ۱۱۳)، والأصول (۲/ ۷۹)، والمفصل (۱۱) وشرح الرضي على الكافية الكافية الكافية (۱ / ۳۵)، والتهذيب الوسيط في النحو (۳۳۳)، والإيضاح في شرح المفصل (۱/ ۳۵)، وشرح الألفية للمرادي (۱/ ۱۱۹)، وشرح التحفة الوردية (۲۸)، وشرح الأشموني (۱/ ۹۵)، والتصريح (۱/ ۸۶).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية (١/ ٢١٥)، شرح الأشموني (١/ ٤٤). (١/ ٤٤).

والشاهد فيه قوله: «باليقظان» حيث صرفه، فجره بالكسرة، لدخول «أل» عليه.

<sup>(</sup>٣) هو: هو الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني، أبو شرحبيل، وميادة أمه وبنسبته إليها اشتهر، شاعر شاعر رقيق هجاء، من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية، وقيل: شعراء غطفان المنسوبون إلى أمهاتهم في الإسلام ثلاثة: ابن ميادة وابن البرصاء وابن سهية.

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدِ مُبَارَكًا شَدِيدًا بِأَحْنَاءِ الخِلاَفَةِ كَاهِلُهُ (۱) في اليَزِيدِ مُبَارَكًا شكاد تدخل الألف واللام في الايُجْرَى في «اليزيد» زائدة (۲) «ولا تكاد تدخل الألف واللام في الايُجْرَى مثل يزيد، ويَعمُر إلا في الشعر» (۳).

ثم اختلف النحاة بعد ذلك في سقوط الكسرة حيث سقطت؛ هل هو لأن الصرف يعني الجر والتنوين معًا؛ فإذا مُنع الاسمُ الصرف، سقط الجرُّ بالكسر والتنوينُ معًا؛ أو أن الصرف هو مجرد التنوين فقط، وسقوط الكسرتبع له؟ وللنحاة في ذلك قولان (٤):

القول الأول: أن الصرف هو التنوين فقط؛ فيسقط من الاسم الممنوع من الصرف، وسقوط الكسر تبع له.

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، وهو لابن ميادة في ديوانه (۱۹۲)، وسر صناعة الإعراب (۲/ ٤٥١)، والمقاصد النحوية (۱/ ۲۱۸، ۹۰۹)، وشرح شواهد المغني (۱/ ۱٦٤)، وشرح شواهد الشافية (۱/ ۱۱۵)، ولسان العرب (زيد) (۳/ ۲۰۰)، وخزانة الأدب (۲/ ۲۲۲)، والدرر (۱/ ۸۷)، ونسب إلى جرير في لسان العرب (وسع) (۸/ ۳۹۳)، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في الإنصاف (۱/ ۳۱۷)، وأمالي ابن الحاجب (۱/ ۳۲۲)، والأشباه والنظائر (۱/ ۳۲۲، ۸/ ۳۰۲)،

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأشموني (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: وشرح المفصل (١/ ٥٥، ٧/ ١١، ١١)، واللباب (١/ ٥٢٠ - ٥٢٢)، وشرح الرضي للكافية (١/ ٣٦)، وشرح الألفية للمرادي (٤/ ١١٩)، والتصريح (٢/ ١١٠)، شرح الأشموني (٣/ ٢٢٨).

وهذا ما ذهب إليه الشنواني، وذكر ابن يعيش<sup>(۱)</sup> – وإليه ذهب – والأشموني<sup>(۱)</sup> أنه مذهب المحققين، وذكر ابن الحاجب أنه رأي الأكثرين<sup>(۱)</sup>، والأشموني عليه كلام كل من سيبويه<sup>(۱)</sup>، والزجاج<sup>(۱)</sup>، وأبي البقاء العكبري<sup>(۱)</sup>، وابن مالك<sup>(۱)</sup>، وابن هشام الأنصاري<sup>(۱)</sup>، والرضي<sup>(۱)</sup>.

يقول سيبويه: «فالتنوين علامة للأمكن عندهم، والأخف عليهم، وتركه علامة لما يستثقلون» (١٠)، وهذه العبارة بنصها أيضًا عند أبي إسحاق الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» (١١)، وهما قد جعلا التنوين علامة على الصرف، وعدمه علامة على عدم الصرف؛ إذ المعنيُّ بمصطلح «الأمكن» في

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٧ - ٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأشموني (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن الحاجب للكافية (١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب (١/ ٢٢، ٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف، لأبي إسحاق الزجاج (١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب (١/ ٥٢٠ – ٥٢٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: أوضح المسالك (۳/ ۱٤۲)، وشرح ابن عقيل (۳/ ۳۲)، والتصريح (۲/ ۲۱۰)، وشرح وشرح الأشموني (۳/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٨) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الرضى للكافية (١/ ٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الكتاب (۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>١١) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (١).

كلامهما هو الاسم المنصرف<sup>(۱)</sup> كما يدل على هذا قول ابن هشام: «المعرب إذا أشبه الفعل؛ منع الصرف، وسمي: غير أمكن، وإلا صرف وسمي: أمكن» (٢).

ويقول سيبويه أيضًا: إن الممنوع من الصرف «إذا دخله الألف واللام، أو أضيف انْجَرَّ» فقال: «انْجَرَّ»، ولم يقل: «انصرف»؛ فدَّل هذا على أن عود الكسر، لا لا يجعل الاسم مصروفًا، ولا يكون الاسم مصروفًا إلا بالتنوين.

ويقول الزجاج: «التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم» (٤) أي: العرب، العرب، فجعل التنوين هو علامة الاسم الأمكن «المنصرف»، ولم يشرك معه الجر في ذلك؛ فدل ذلك على أن الساقط من الممنوع من الصرف هو التنوين، وأن سقوط الكسر تَبَعٌ له.

ومثل هذا أيضًا يفهم من قول ابن هشام: «الصرف: هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل؛ كزيد، وفرس، وقد علم من هذا أن غير المنصرف: هو الفاقد لهذا التنوين» (٥)، فصرح أن عدم الصرف هو فقد التنوين وحده.

<sup>(</sup>١) ينظر: المفصل (١٦)، وأوضح المسالك (٣/ ١٤٠)، والممنوع من الصرف (١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب (١/ ٢٢، ٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٤٠).

وفي بيان ابن مالك للممنوع من الصرف قال في ألفيته:

الصَّر فُ تَنوينٌ أتى مُبيِّناً مَعنى بِهِ يكُونُ الإسمُ أمكنَا(١)

وقد نبَّه الأشموني في شرحه لهذا البيت قائلاً: «ما ذكره الناظم من أن الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين» (٢).

ويقول أبو البقاء العكبري: «حكم ما لا ينصرف ألا يجر ولا ينون؛ لأن الصرف هو التنوين، فأما الجر، فليس من الصرف على الصحيح، وإنها سقط تبعًا لسقوط التنوين» (٣).

ويقول ابن يعيش: «وأصل الصرف التنوين وحده» (٤).

القول الثاني: أن الصرف: هو الجر والتنوين معًا؛ فيكون سقوط الكسرفي الممنوع من الصرف بالأصالة، لا بالتبعية للتنوين (٥)، وقد نسب الرضي (٢)، الرضي (٢)، وابن يعيش (٧)، والأشموني (٨) هذا القول إلى جماعة من النحاة، ولم ولم يسموهم، وهو الظاهر من قول الزمخشري: «الاسم المعرب على نوعين:

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل (٣/ ٣٢٠)، وشرح الأشموني (٣/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب (١/ ٥٢٠ - ٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الرضى للكافية (١/ ٣٦)، وشرح الأشموني (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٨، ٧/ ١١، ١١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الأشموني (٣/ ٢٢٨).

نوع يستوفي حركات الإعراب والتنوين؛ كزيد، ورجل، ويسمى: المنصرف.

ونوع يختزل عنه الجر والتنوين؛ لشبه الفعل، ويحرك بالفتح في موضع الجر؛ كأحمد، ومروان، إلا إذا أضيف، أو دخله لام التعريف، ويسمى: غير المنصرف» (١).

#### الأدلة:

#### أدلة القول الأول:

استدل من ذهبوا إلى أن الصرف هو التنوين وحده، وأن سقوط الكسر-في الممنوع من الصرف تبع لسقوط التنوين منه - كما هو رأي الشنواني وغيره-بما يلي:

أولًا: أن الكسر يعود مع التنوين تابعًا له في حال الضرورة، مع أنه لا حاجة تدعو إلى إعادته إذ يبقى الفتح؛ لأن الوزن يستقيم بمجرد التنوين، فلو كان حذف الكسر لَمْنع الصرف، وليس لتبعيته للتنوين، لما عاد معه مع عدم الحاجة إليه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا تتجاوز القواعد من أجلها إلا بقدر الحاجة ").

ثانيًا: أن تعلق الصرف بالتنوين دون الكسر هو الأنسب، من جهة أنه

<sup>(</sup>١) ينظر: المفصل (١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب (١/ ٥٢٠ - ٥٢٠)، وشرح الرضى على الكافية (١/ ٣٦).

مطابق للاشتقاق من الصريف، الذي هو بمعنى: الصوت (١)؛ إذ لا صوت في آخر الاسم زائد عنه إلا التنوين (٢).

ثالثًا: أن الاسم الممنوع من الصرف لمَّا شَابَه الفعل، حذف لأجل هذا الشبه -«علامة تَكُنُّنِه، التي هي التنوين، أي: علامة إعرابه؛ لأن أصل الاسم الإعراب، وأصل الفعل البناء، وجعلوا ترك الصرف عبارة عن حذف التنوين» (٣).

رابعًا: أن الكسر لا يسقط من الممنوع من الصرف إذا أضيف، أو اتصل براً الله و ذلك لأنه ليس في المضاف أو المتصل براً الله تنوين، فلها لم يكن ثمة إسقاط للتنوين لم يسقط الكسر؛ فدل ذلك على أن سقوط الكسر تبع لسقوط التنوين في المناوين (٤).

خامساً: أن التنوين عندما حذف لم ينب عنه شيء في حين أن الكسرة عند حذفها استُندلت بالضمة.

#### أدلة القول الثانى:

احتج القائلون بسقوط الكسر من المنوع من الصرف أصالة، وأن الصرف هو الجر والتنوين معًا بها يلي:

<sup>(</sup>١) ينظر: العين (٧/ ١١٠)، ومقاييس اللغة (٣/ ٣٤٣)، ولسان العرب (صرف).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ٣٥).

أولاً: أن الصرف مأخوذ من التصرف، وهو التقلب في الجهات، ويزداد تقلب الاسم في الإعراب بسبب الجر؛ فكان الجر من الصر ف<sup>(١)</sup>.

ثانيًا: أنه اشْتُهرَ في عرف النحاة أن غير المنصرف هو ما لا يدخله الجر مع التنوين، وهذا حدٌّ للممنوع من الصرف؛ فيجب أن يكون الحد داخلاً في المحدو د (۲).

ثالثًا: أن الاسم إنها يمنع من الصرف؛ لمشابهته الفعل؛ لذا فهو يمنع مما لا يتأتي في الفعل، وهو الجر والتنوين معًا؛ وفي هذا يقول ابن السراج: «والجر في الأسهاء نظير الجزم في الفعل؛ لأن الجر يخص الأسهاء، والجزم يخص الأفعال، وإنها منع ما لا ينصرف الصرف لشبهه بالفعل، كما أعرب من الأفعال ما أشبه الاسم، فجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام، أو أضيف؛ جر في موضع الجر. وإنها فعل به ذلك؛ لأنه دخل عليه ما لا يدخل على الأفعال، وما يؤمن معه التنوين، ألا ترى أن الألف واللام لا يدخلان على الفعل، وكذلك الأفعال لا تضاف إلى شيء، وأن التنوين لا يجتمع مع الألف والـلام، و الأضافة<sub>»</sub>(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: مسائل خلافية في النحو، لأبي البقاء العكري (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسائل خلافية في النحو (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول (٢/ ٧٩).

#### المناقشة:

## مناقشة القول الأول:

أولًا: قد يناقش ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من تبعية الكسرللتنوين في الحذف - بأنه إذا كان المنع من الصرف يعني المنع من التنوين؛ بناء على القول بأن الصرف هو التنوين وحده؛ فعلام -إذن- يتبعه الكسرفي الحذف؟!

ويُجاب عن هذه المناقشة - أو التساؤل- بأن الكسر قد تبع التنوين في الحذف عند المنع من الصرف؛ لأن التنوين قد يحذف لغير مشابهة الفعل التي هي علة المنع من الصرف؛ فهو يحذف للإضافة، ومع الألف واللام، ويحذف من المبني، فلما كان حذف التنوين مشتركًا بين هذا كله؛ أرادوا أن يميزوا الممنوع من الصرف عن غيره فأتبعوا الكسر التنوين في الحذف؛ ليظهر بذلك من أول الأمر أن سقوط التنوين هو لمنع الاسم من الصرف؛ نظرًا لمشابهته الفعل، لا للإضافة ولا لشيء آخر؛ ومن ثم حذف الكسر، الذي لا يدخل الفعل.)

ويذكر الأشموني علة أخرى لحذف الكسر مع التنوين عند المنع من الصرف، فيقول: «امتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين؛ لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء، ولتعاقبهما على معنى واحد في باب «راقودُ خلَّ»، و«راقودُ خلِّ».

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) الراقود: دنُّ طويل يطلى داخله بالقار.

ينظر: أساس البلاغة (١/ ٢٤٥)، وتاج العروس (رقد) (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأشموني (١/ ٩٥).

يعني بذلك: أن التنوين والكسر يتناوبان على معنى واحد في قول القائل «راقودٌ خلَّا»، و«راقود خلِّ»، هذا المعنى هو مطلق التمييز أعم من أن يكون نصًّا، أو احتهالاً؛ وذلك لأنه إذا قال: «عندي راقود خلاً»، كان القصد المظروف نصًّا؛ لأن التمييز المنصوب على معنى «من» نصًّا، وإذا قال: «عندي راقودُ خلِّ»، احتمل أن يكون قوله «خل» تمييزًا على معنى «من»؛ فيكون القصد المظروف، واحتمل أن يكون «راقود» مضافًا إلى «خل» على معنى اللام؛ فيكون القصد المظروف، واحتمل أن يكون «راقود» مضافًا إلى «خل» على معنى اللام؛ فيكون القصد المظروف، واحتمل أن يكون «راقود» مضافًا إلى «خل» على معنى اللام؛ فيكون

ووجه التعاقب الذي أراده الأشموني من ذلك أن «راقودًا» إن نوِّن، لم يجز «خلّ» بالجر، بل ينصب تمييزًا، وإن لم ينون «راقود» جُر «خل» بإضافة المميز إلى التمييز (١).

ثانيًا: قد يُنَاقش أيضًا ما تمسك به أصحاب القول الأول من تبعية الكسر للتنوين، بأن للأفعال أحكامًا وخصائص متعددة؛ فَلِم لَم يثبت للاسم الذي أشبه الفعل فمنع من الصرف - من هذه الأحكام والخصائص سوى حذف الكسر والتنوين؛ فهلا امتنع -أيضًا- كونه فاعلاً، أو وصله بالألف واللام، ونحو ذلك؟!

وأُجيب عن ذلك: بأن الألف واللام وغيرها من خصائص الاسم لها معنى في الأسماء؛ فلو منعها الاسم الذي أشبه الفعل؛ لكونها ليست في

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الصبان (١/ ٩٥).

الأفعال، لبطل المعنى المراد لها في الاسم؛ بخلاف الجر والتنوين؛ فإن منع الاسم منها لا يبطل معنى فيه (١).

### مناقشة القول الثاني:

يناقش ما تمسك به القائلون بأن الصرف هو التنوين والجر معًا، من أن المنع من الصرف هو التنوين والجر معًا، من أن المنع من الصرف هو لوقوع شبه الاسم بالفعل؛ فيمنع مما يمنع منه الفعل - بما يلي:

أولاً: أن اشتقاق الصرف مما ذكرناه وهو الصريف، لا مما ذكروا؛ لأنه أقرب إلى الاشتقاق.

ثانيًا: أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع والنصب صرفًا، وكذلك تقلب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفًا، وإنها يسمى تصرفًا وتصريفًا.

ثالثًا: أن ما اشتهر في عرف النحويين ليس بتحديد للصرف، بل هو حكم ما لا ينصرف. فأما حقيقة الصرف فغير ذلك.

ويبطل أيضًا بالمضاف والمعرف بالألف واللام؛ فإن تقلبه أكثر ولا يسمى منصر فًا.

رابعًا: أن مقتضى قولكم في تعليل منع الصرف في الاسم بمشابهة الفعل، فيمنع مما يمنع منه الفعل: أن الممنوع من الصرف لم يصرف عن مشابهة الفعل،

<sup>(</sup>١) ينظر: اللياب (١/ ٥٢٠ – ٥٢٢).

وأن الاسم المنصرف هو الذي قد صرف عن ذلك. وهذا غير صحيح، وإنها الاسم المنصرف قد سمي بذلك للصريف الذي في آخره وهو التنوين؛ على ما مضى بيانه، وفي هذا يقول ابن عصفور: «كل غير منصرف إذا دخلت عليه الألف واللام، أو أضيف – انْجَرَّ، ومنهم من قال: انصرف، وسبب اختلافهم في تسمية المنصرف منصرفًا:

فالذي يقول: إنها سُمي منصرفًا؛ لأن في آخره صريفًا (١)، يجعل هذا مُنْجَرًّا لا منصرفًا، والذي قال: إنه إنها سمي منصرفًا؛ لأنه انصرف عن شبه الفعل، يجعل هذا منصرفًا،

ثم قال: «والأول هو الصحيح (٣)؛ لأنه ليس فيه صريف؛ لأنه لو كان المنصرف إنها سُمي منصرفًا لانصرافه عن شبه الفعل (٤)؛ للزم ألا يوجد اسم

<sup>(</sup>١) الصريف هو الصوت، والتنوين صوت أيضًا، ومنهم من يجعل المنصر ف مشتقًا من الصريف، وهو اللبن الخالص، فكأن الاسم المنصرف قد تخلص من شبه الفعل والحرف.

ينظر: شرح الجمل (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الجمل (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) وهو أن الممنوع من الصرف مع الإضافة واللام باق على منع صرفه.

<sup>(</sup>٤) ذهب إلى ذلك المبرد، فحكم عليه بأنه منصرف في حالتي جره، أو إضافته؛ لأن ما لا ينصرف امتنع من التنوين والخفض لشبهه بالأفعال، فإذا أضيف، أو أدخل عليه الألف واللام باين الأفعال، وذهب شبهها به؛ لأن الإضافة، والألف واللام لا يكونان في الفعل، فرجع إلى الاسمية الخالصة نحو: «مررت بالأحمر يا فتى»، و«مررت بأسودكم».

ينظر: المقتضب (٣/ ٣١٣)، وحاشية الخضري (٢/ ٤٨).

منصرف إلّا وقد كان قبل ذلك قد أشبه الفعل، وذلك باطل، ألا ترى أن «زيدًا» منصرف، ولم يشبه الفعل في موضع؟!» (١).

## الترجيح:

بعد ما سبق من دفع الاعتراضات أو المناقشات التي يمكن أن توجه إلى القول الأول؛ الأول، وبهذه المناقشة التي وجهت إلى القول الثاني - يتضح رجحان القول الأول؛ فيكون الصرف هو التنوين فقط، وسقوط الكسر تبع له.

ويؤكد هذا ما جرى عليه استعمال النحاة واللغويين -قديمًا وحديثًا-للصرف بمعنى التنوين، وإن لم يكن ثَمَّة جر؛ وفي هذا يقول الشيخ يس<sup>(۲)</sup> مرجعًا القول بتبعية الكسر للتنوين في السقوط، لا سقوطه أصالة: إنه مما يرجح ذلك «أنه متى اضطر شاعر إلى صرف المرفوع، أو المنصوب، نوَّنه -وقيل: صرفه- للضرورة، مع أنه لا جرفيه» (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الجمل (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) هو: ياسين بن زين الدين بن عليم الحمصي، الشهير بالعليمي: شيخ عصره في علوم العربية. له حواش كثيرة، منها: حاشية على ألفية ابن مالك، وحاشية على القطر، وحاشية على شرح الاستعارات، وحاشية على التصريح شرح التوضيح في النحو. توفي سنة ألف وواحد وستين للهجرة.

ينظر: خلاصة الأثر (٤/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٢٢٨).

#### ما ترتب على هذا الخلاف:

ترتب على هذا الخلاف بين النحويين في كون الصرف هو التنوين وحده، أو التنوين والجرجميعًا - اختلافهم في الحكم على المنوع من الصرف عندما يضاف، أو تتصل به «أل» فيجر بالكسرة، هل يسمى -حينيًّا - منصرفًا، أو لا؟

فمن قالوا: إن الصرف هو التنوين فقط، وأن سقوط الكسر تبع له، قالوا: إنه يسمى: ممنوعًا من الصرف، ولا تزول عنه هذه التسمية بجره بالكسرة -لإضافته، أو اتصال «أل» به - لأن الصرف هو التنوين وهو لا يزال ممنوعًا منه: وهذا هو الذي عليه الأكثرون كما قال ابن الحاجب<sup>(۱)</sup>، وهو مذهب المحققين؛ كما قال ابن يعيش<sup>(۲)</sup> وهو مقتضى قول الشنواني.

وأما من قالوا: إن الصرف هو التنوين والجر معًا، وأن سقوط الكسر بالأصالة لا بالتبع، فإنهم جعلوا عود الكسر إلى الاسم عند إضافته أو اتصال «أل» به عودًا للصرف إليه؛ فيسمون الاسم حينئذ منصرفًا، وقد نسب هذا القول إلى المبرَّد والسيرافي والزجاجي وابن السراج (٣)، وقال الأشموني: وهو الأقوى (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح شرح المفصل (١/ ١٢٥)، وشرح الرضى على الكافية (١/ ٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (١/ ١٢٥)، وشرح المفصل، لابن يعيش (١/ ٥٨)، همع الهوامع (١/ ٧٦)، وشرح الأشموني (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (١/ ٩٧).

وفصَّل فريق ثالث - منهم ابن مالك (۱) - في المسألة، فقالوا: إن الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه «أل» قد يسمى: منصرفًا حينئذ، وقد يبقى على المنع من الصرف، ويتوقف ذلك على بقاء العلتين اللتين من أجلها منع من الصرف، أو ذهابها، أو ذهاب إحداهما.

«فيكون غير منصرف إذا كانت العلتان باقيتين مع اللام، أو الإضافة، وإن زالتا معًا، أو زالت إحداهما كان منصر فًا» (٢).

وبيان ذلك: أن العَلَمِيَّة تزول باللام، أو الإضافة، فإن كانت العَلَمِيَّة شرطًا للسبب الآخر زالتا معًا كما في «إبراهيم»، وإن لم تكن شرطًا كما في «أحمد» زالت بإحداهما، وإن لم تكن هناك علمية كما في «أحمر» بقيت العلتان على حالهما (٣).

وهذا التفصيل الأخير هو الذي مال إليه بعض المتأخرين؛ كالصبان (٤)،

والصبان هو: محمد بن علي الصبان، أبو العرفان: عالم بالعربية والأدب، مصر\_ي. من تصانيفه: الكافية الشافية في علمي العروض والقافية، وحاشية على شرح الأشموني على الألفية في النحو، إسعاف الراغبين في السيرة النبوية، الرسالة الكبرى في البسملة. توفي بالقاهرة سنة ست ومائتين وألف هجرية.

ينظر: الجبرتي (٢/ ٢٢٧)، والخطط التوفيقية، لعلى مبارك (٢/ ٨٤)، وآداب اللغة (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الصبان (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد الضيائية، للجامي (١/ ٢٥١، ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الصبان (١/ ٩٧).

والزنجاني(١).

والذي يراه الباحث هو أن يبقى الاسم الذي أشبه الفعل على المنع من الصرف مطلقًا كما هو مقتضى قول الشنواني وغيره؛ سواء أضيف، أم اتصلت به «أل» أم لا؛ وذلك بناء على ما ترجَّح في أصل المسألة من أن الصرف هو التنوين دون الكسر؛ فما دام الاسم ممنوعًا من التنوين ؛ فهو ممنوع من الصرف؛ سواء جر بالفتحة أم بالكسرة.

(١) ينظر: الكافي شرح الهادي، لأبي المعالي الزنجاني (٣/ ١٠٢٤).

والزنجاني هو: عبد الوهاب بن إبراهيم بن أبي المعالي الخزرجي الزنجاني، صاحب شرح الهادي المشهور. من تصانيفه: التصريف المشهور بتصريف العزى، ومؤلفات في العروض والقافية. ينظر: بغية الوعاة ٢/ ١٥٠، والأعلام ٤/ ١٧٩.

## علة منع الوصف الذي على وزن 'فعلان' من الصرف

قال الشنوانيُّ: «تنبيه: ما كان صفة على فَعْلان ثلاثة أقسام:

١ - قسم ممنوع (١) من الصرف بلا خلاف، وهو: ما كان مؤنثه على فَعْلَى.

٢ - وقسم مصروف بلا خلاف، وهو: ما كان مؤنثه على فَعْلانة.

٣- وقسم لا مؤنث به البتة كررهان» و «ثَرْيان» للمكان الندي و «خُيان» (<sup>(۲)</sup> للكبير اللحية، وليس منه «رَيَّان»؛ لأن مؤنثه «رَيَّا»، قاله الجوهري (<sup>(۲)</sup>)، فهذا القسم (<sup>(3)</sup> مختلف في صرفه: فمن جعل العلة وجود «فعلى» صَرَفه، ومن جعلها انتفاء «فعلانة» -وهو الصحيح - منعه من الصرف؛ لأنه وإن لم يكن له مؤنث موجود فله مؤنث مقدر نزل منزلة الموجود؛ بدليل إجماعهم على منع صرف «أَكْمر وآدَر» (<sup>(2)</sup> مع أنه لا مؤنث له. وأيضًا، فإن فَعْلان فَعْلَى كثير؛ فإلحاقه به أولى، وفَعْلان فَعْلان فَعْلان وَلمَذا قيل: إن كل وصف على فعلان فمؤنثه على فمؤنثه على فعلان. إلا اثني عشر موضعًا مؤنثها فعلانة» (<sup>(۲)</sup>).

اتفق النحاة على صرف ما كان من الصفات منتهيًا بالألف والنون

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٥، ٢١٦)، والأصول (٢/ ٨٥، ٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان (لحا) (٥/١٦/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح (٦/ ٢٣٦٣، ٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٦٠، ٦١)، والهمع (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الأشموني (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) الدرر البهية (٣٦ب).

الزائدتين إذا كان مؤنثه على وزن «فعلانة»، نحو سَيْفان (١)، ونَدْمان (٢)، و وَحَبْلان (٣)، و وَحَبْلان (٣)،

(۱) السيفان: الطويل، يقال: رجل سيفان، أي: رجل طويل ممشوق. ينظر: تاج العروس (سيف) (٢٣/ ٤٨٠).

(٢) الندمان: هو الموافق للشارب في فعله، من المنادمة، وليس من الندم؛ لأن «ندمان» من «الندم»، مؤنثه «ندمي» وهو ممنوع من الصرف.

ينظر: تاج العروس (ندم) (٣٣/ ٤٨٧)، وحاشية الصبان (٢/ ٢٣٢).

(٣) الحبلان: هو الممتلئ غضبًا.

ينظر: تاج العروس (حبل) (٢٨/ ٢٦٩).

(٤) وقد جمع ابن مالك في كتابه «نظم الفرائد» ما جاء على «فعلان»، ومؤنثه على «فعلانة» في قوله:

أجِ زْ فَعْ لَى لِفَعْلان ا إذا اس تثنيت حَبْلان ا ودَ نَفْ انْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

ينظر: المزهر (٢/ ١١٥).

وقد مضى تفسير: السيفان، والندمان، والحبلان، أما: الدخنان، فهو اليوم المظلم، والسَّخنان: اليوم الحار، والضَحْيان: اليوم الذي لا غيم فيه.

والصَوْجان: البعير اليابس الظهر، والعَلَان: الكثير النسيان.

وقيل: الرجل الحقير، والقَشْوان: الرقيق الساقين، والمَصَان: اللئيم، والمَوْتان: البليد الميت القلب، والنَصْر ان: واحد النصاري.

ينظر: إصلاح المنطق (٣٥٨)، ولسان العرب (سخن)، وتاج العروس (حبل) (٢٨ ٢٦٩)، و(ضحو) (٣٨/ ٢٨٩)، و(صوج) (٦/ ٤٧)، و(مصص) (١٨/ ١٥٩)، و(موت) (٥/ ٢٠٦)، و(نصر) (١٠٤/ ٢٢٩)، وشرح الأشموني (٣/ ٢٣٢، ٢٣٣).

وقد استُدرِكَ على هذه الألفاظ التي ذكرها ابن مالك في نظمه لفظان آخران، هما: «خَمْصَان»، وهو الرجل ضامر البطن، وأَلْيَان، أي: كبير الألية.

كها اتفق النحاة -أيضًا - على أن ما كان من الصفات منتهيًا بالألف والنون الزائدتين؛ فإنه يمنع من الصرف؛ إذا كان مؤنثه على فَعْلى، ولم يأت له مؤنث على فَعْلانة، نحو: سكران، وظمآن، وعطشان، وغضبان؛ فإن مؤنثاتها: سكرى، وظمْأى، وعَطْشى، وغَضْبى (١).

فظهر من هذا أن هناك شرطين إذا وُجِدا معًا في صفة من الصفات لم يكن هناك خلاف في يكن خلاف في يكن هناك خلاف في الصرف، هذان الشرطان هما:

- أن يكون للصفة مؤنث على وزن «فَعلى».
  - ألا يكون لها مؤنث على وزن «فعلانة».

وبعد هذا القدر المتفق عليه بين النحاة، اختلفوا في أي هذين الشرطين المعتمد - أو المُعَوَّل - عليه في المنع من الصرف، على قولين (٢):

ينظر: إصلاح المنطق (٣٥٨)، وهمع الهوامع (١/ ٩٦)، وتساج العروس (ألي) (٣٧/ ٩٦)، و(خمص) (١٧/ ٥٦٥).

وقد زاد المرادي هذين اللفظين نظمًا مذيِّلًا به نظم ابن مالك، فقال:

وزِدْ فِ يهن خَمْصَ انا ع لى لُغَ تٍ وأَلْيَانِ ا

ينظر: المساعد (٣/ ٩)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٣٣)، وهمع الهوامع (١/ ١١٢).

- (١) ينظر: شرح ابن الناظم (٤٥٣). والكافية (١/ ١٦٠)، والتصريح (١/ ٢١٣).
- (۲) ينظر: الأصول (۲/ ۸۰)، وشرح المفصل (۱/ ۲۷)، واللباب (۱/ ۵۰، ۵۰۲)، وشرح المفصل (۱/ ۲۷)، واللباب (۱/ ۵۰، ۵۰۲)، وشرح المحافية الشافية (۳/ ۱۶۳۸ ۱۶۶۸)، وشرح المحافية، للباطبي (۶/ ۵۷۰ ۲۷۷)، والتذييل والتكميل (۱/ ۳۰۵)، وارتشاف الضرب (۲/ ۲۵۸)، والتصريح (۲/ ۲۱۳)، وشرح الأشموني (۳/ ۲۲۲).

## القول الأول:

أن علة منع الصفة التي على وزن «فَعْلان» من الصرف هي انتفاء تأنيثها بالتاء؛ فلا يأتي منها المؤنث على «فَعْلانة». وإلى هذا ذهب الشنواني؛ كما يظهر ذلك مما ذهب إليه من أن علة منع «رَيَّان» من الصرف هو انتفاء «فعلانة» فيها، وإلى هذا القول ذهب ابن السَّراج (۱) - أيضًا - كما يدل على هذا قوله: «الرابع اين عما لا ينصرف - الألف والنون اللتان يضارعان ألفي التأنيث: اعلم أنها لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا زائدتين زيدا معًا كما زيدت ألفا التأنيث معًا، وإذا كانتا لا يدخل عليهما حرف تأنيث كما لا يدخل على ألفي التأنيث تأنيث كما لا يدخل على ألفي التأنيث تأنيث، وذلك نحو «سكران»، و«غضبان»؛ لأنك لا تقول: «سكرانة»، وإنها تقول: «ضمي» و«سكرى»، فلما امتنع دخول حرف التأنيث عليهما ضارعا التأنيث» (۱).

فإن من يتأمل كلام ابن السراج يجد أنه يعول في منع «فعلان» من الصرف على عدم مجيء «فعلانة» منها؛ لأنه جعل زيادة الألف والنون غير مانعة من الصرف إلا إذا كانتا لا يدخل عليها حرف تأنيث.

(۱) هو: محمد بن السري البغدادي، أبو بكر بن السراج، كان أحدث أصحاب المبرد سنًّا، قال السيوطي: ويقال: ما زال النحو مجنونًا حتى عقَّله ابن السراج بأصوله. من تصانيفه: الأصول الكبير، وجمل الأصول، وشرح سيبويه، توفي سنة ست عشرة وثلاثهائة شابًا.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ١٠٩، ١١٠)، وإنباه الرواة (٣/ ١٤٧).

(٢) ينظر: الأصول في النحو (٢/ ٨٥، ٨٦).

وإلى هذا القول -أيضًا- ذهب متأخرو النحاة كابن مالك<sup>(۱)</sup>، وابنه وابنه وابنه والرضي والرضي والرشي والشيخ خالد الأزهري<sup>(٥)</sup>.

فقد صرح ابن مالك في ألفيته بأن علة منع الصفة التي على وزن «فعلان» من الصرف عدم مجيء «فعلانة» منها، فقال في بيانه لأنواع الممنوع من الصرف:

وَزَائِداً فَعِلاَنَ فِي وَصِفٍ سَلِم مِن أَن يُرَى بِتاءٍ تَأْنِيثٍ خُتِم (٦)

ويقول ابن الناظم: «اعلم أن ما كان صفة على «فعلان» فلا خلاف في منع صرفه إن كان له مؤنث على «فعلى»، ولا في صرفه إن كان له مؤنث على «فعلانة» أما ما لا مؤنث له أصلًا كر لحيان» فبين النحويين فيه خلاف: فمن ذاهب إلى أنه مصروف؛ لانتفاء «فعلى»، فلم يكمل فيه شبه الزيادة، بألِفَي التأنيث؛ إذ لم يصدق عليه أن بناء مذكره على غير بناء مؤنثه.

-

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ابن الناظم (٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التصريح (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٣٩)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٣٢٢).

ومن ذاهب إلى أنه ممنوع من الصرف لانتفاء «فعلانة» وهو المختار»<sup>(١)</sup>.

يقول ابن الحاجب: «ما فيه ألف ونون إن كان اسمًا، فشرطه العَلَمِيَّة كـ«عمران»، أو صفة فانتفاء «فعلانة» وقيل: وجود فعلى».

وعَقَّب الرضي على ذلك بقوله: «والأُولى أَوْلى» (٢).

ويقول الأشموني: «ومنع صرف الاسم - أيضًا - زائدا «فعلان»، وهما الألف والنون.

وَزَائِداً فَعِلاَنَ فِي وَصِفٍ سَلِم مِن أَن يُرَى بِتَاءٍ تَأْنِيثٍ خُتِم

إما لأن مؤنثه «فعلى» كسكران، وغضبان، وندمان من الندم، وهذا متفق على منع صرفه. وإما لأنه لا مؤنث له نحو «لحيان» لكبير اللحية، وهذا فيه خلاف. والصحيح منع صرفه أيضًا» (٦)؛ فالأشموني - في هذا النص - قد أشار إلى الخلاف في صرف «لحيان» ونحوه مما لا مؤنث له لا على «فعلى»، ولا «فعلانة»؛ فإن من يرى علة المنع من الصرف في «فعلان» هي أن مؤنثه «فعلى» قال بصرف «لحيان» ونحوه؛ لعدم وجود «فعلى»، ومن قال: العلة عدم وجود «فعلانة» منع صرفه، وهو ما صححه الأشموني؛ فدل ذلك على أنه يرى أن علة منع صرف «فعلان» هي عدم وجود «فعلانة» لا وجود «فعلى»، ومثل هذا

.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الألفية، لابن الناظم (٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضى على الكافية (١/ ١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأشموني (٣/ ٢٣٢).

- أيضًا - يفهم من قول الشيخ خالد: «أما ذو الزيادتين فهو «فعلان» بشرط ألا يقبل التاء الدالة على التأنيث إما لأن مؤنثه «فعلى» بألف التأنيث المقصورة كرسكران» و «غضبان» و «عطشان»، فإن مؤنثاتها «سكرى» و «غضبى» و «عطشى»، أو لكونه لا مؤنث له أصلًا كراكي الكبير اللحية، فالأول متفق على منع صرفه؛ لأنه صفة جاءت على «فعلان» والمؤنث منه على «فعلى»، وإنها كان ذلك مانعًا فيه لتحقق الفرعيتين به: فرعية المعنى، وفرعية اللفظ:

أما فرعية المعنى؛ فلأن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود؛ لأن الصفة تحتاج إلى موصوف يُنسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك.

وأما فرعية اللفظ؛ فلأن فيه الزيادتين: يقال: «»سكرانة كما يقال «حمراءة»، والمزيد فرع عن المجرد، فلما اجتمع في «فعلان» المذكر - الفرعيتان؛ امتنع من الصرف، والثاني وهو ما لا مؤنث له كـ «لحيان» مختلف فيه.

والصحيح منعه من الصرف».

#### القول الثاني:

إن علة منع الصفة التي على وزن «فعلان» من الصرف هي أن مؤنثها على وزن «فعلان» من الصرف هي أن مؤنثها على وزن «فعلى»؛ فإذا لم يكن للصفة مؤنث على وزن «فعلى»، فإنها تصرف. وإلى هذا ذهب متقدمو النحاة؛ كسيبويه (١)، والمبرد (٢)، وتبعهم أبو حيان (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٣٠٢)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٣٢).

يقول سيبويه: «هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة مما ليست نونه بمنزلة الألف التي في نحو «بشرى» وما أشبهها. وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها «فعلى»، وهي زائدة، وذلك نحو: عريان وسرحان وإنسان» (١).

ويقول المبرد: «فإن كان «فعلان»، ليس له «فعلى» انصرف في النكرة - يعني: الصفة - ولم ينصرف في المعرفة، نحو عثمان، وعريان، وسرحان» (٢).

ويقول أبو حيان: «ومنع صرف «لحيان» إذا لم يضف ولم تدخل «أل» قد اختاره بعضهم، والذي نذهب إليه أن صرفه هو الصحيح» (٢)؛ فقد صحح صرف «لحيان» مع انتفاء «لحيانة» فيه؛ فدل ذلك على أنه يرى أن انتفاء «فعلانة» ليس مانعًا من الصرف، وإنها المانع وجود «فعلى».

#### الأدلة:

## أدلة القول الأول:

احتج أصحاب القول الأول - ومنهم الشنواني - لما ذهبوا إليه من أن علم منع «فعلان» من الصرف هي انتفاء «فعلانة» بها يلي:

أولاً: أن ما كان صفة على «فعلان»، ولم يوجد له «فعلى» حقيقة، فإن له «فعلى» تقديرًا؛ إذ لو فرض له مؤنث، لكان الأولى به أن يكون على «فعلى»، لا

<sup>(</sup>۱) ینظر: کتاب سیبویه (۳/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٣٠٢).

«فعلانة»؛ لأن تأنيث «فعلان» على «فعلى» أوسع وأكثر من تأنيثه على «فعلانة»، والإلحاق بالأوسع أولى؛ وإذا ثبت أن له فعلان» الذي انتفت منه «فعلانة» - «فعلى» مقدرةً؛ ثبت أنه ممنوع من الصرف؛ لأن المقدَّر في حكم الموجود؛ وظهر بذلك أنه لا يشترط في «فعلان» لمنعها من الصرف وجود «فعلى» حقيقة، وإنها المعول عليه هو انتفاء «فعلانة» (۱)، يقول ابن مالك: «ومن حكم بمنع صرف «لحيان» قال: لحيان وإن لم يكن له «فعلى» وجودًا فله «فعلى» تقديرًا؛ وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث، فلو فُرِضَ خرق العادة بوجود معناه للمرأة لكان إلحاقه بباب «سكران» أولى من إلحاقه بباب «سيفان»، لأن باب «سيفان» ضيق بقلة النظير، وباب «سكران» واسع؛ فالإلحاق به أولى» (۱).

ويعلل ابن الناظم - معللاً اختياره لمنع الصرف في «فعلان» الذي لا «فعلى» له في الوجود -بأنه: وإن لم يكن له «فعلى» وجودًا فله «فعلى» تقديرًا؛ لأنا لو فرضنا له مؤنثًا لكان «فعلى» أولى به من «فعلانة»؛ لأنه الأكثر، والمقدّر في حكم الموجود (٣).

ثانيًا: قياس «فعلان» الذي لا «فعلى» له ولا «فعلانة» على أكمر (٤)

(۱) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٠)، وشرح ابن الناظم (٤٣٥)، وتوضيح المقاصد (٤/ ٢٢٢)، والتصريح (٢/ ٢١٢)، وشرح الأشموني (٣/ ٢٣٢، ٢٣٣)، والممنوع من الصرف في اللغة العربية (٤١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم (٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) الأكمر: هو الرجل العظيم الكمرة، وهي رأس الذكر. ينظر: تاج العروس (كمر) (٢١/١٤).

وآدر<sup>(۱)</sup>؛ حيث أجمع النحاة على منعها من الصرف، مع أنه لا مؤنث لها "ر<sup>(۲)</sup> ولو فرض لها مؤنث، لكان من المحتمل أن يكون كمؤنث «أرمل» وهو أرملة، فيقال: أكمرة، وآدرة، أو أن يكون كمؤنث «أحمر»، وهو حمراء، فيقال: كمراء، وأدراء، ولو حُمِل على مؤنث «أرمل»، لما منع من الصرف؛ لكنهم لما منعوه الصرف؛ دل ذلك على أنهم حملوه على مؤنث «أحمر»؛ لأنه أوسع وأكثر؛ فكان الحمل عليه أولى<sup>(۳)</sup>؛ وكذلك «لحيان» ونحوه عما لا مؤنث له على «فعلى» حقيقة؛ ينبغى أن يجمل على بابه؛ فيمنع من الصرف مثله.

## أدلة القول الثانى:

احتج سيبويه والمبرَّد ومن نحا نحوهما، في أن علة منع «فعلان» من الصرف هي وجود «فعلى» بها يلي:

أولًا: أن الوصف الذي على وزن «فعلان» إنها منع من الصرف لشبهه بده فعلاء»، وهذا الشبه من وجهين:

أحدهما: أن في «فعلان» و «فَعْلاء» زيادتين قد زيدتا معًا، وأول هاتين الزيادتين ألف، وقبلها ثلاثة أحرف (٤).

<sup>(</sup>١) الآدر: هو الرجل كبير الخصيتين.

ينظر: لسان العرب (أدر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (١/٦١٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: وشرح ابن الناظم (٦٣٧)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٣٢٢). والتصريح (٢/ ٢١٣)، وشرح الأشموني (٣/ ٢٣٢)،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحكم (١٠/ ٤٨٠).

ثانيهما: إن الوزنيْن كليهما لا تدخله تاء التأنيث، ومؤنث كل منهما على غير لفظ مذكره، ف«فعلان» مؤنثه «فعلى»، و«فعلاء» مذكره «أفعل».

فإذا لم يكن لـ«فعلان» مؤنث على وزن «فعلى» اختلَّ وجه الشبه الثاني؛ فضعفت المشابهة بين «فعلان»، و «فعلاء»؛ ويضعف بـذلك داعـي المنع من الصرف؛ فتصرف (١).

يقول سيبويه: «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك نحو: «عطشان»، و«سكران»، و«عجلان»، وأشباهها؛ وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد الألف كألف «حراء»؛ لأنها على مثالها في

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب (۳/ ۲۱۶، ۲۱۵)، وشرح المفصل (۲/ ۲۲)، واللباب (۱/ ۲۱). وقد ذكر المبرد في المقتضب (۳/ ۳۳۵) وجهًا آخر من الشبه بين «فعلان» و«فعلاء» وهو أن الألف والنون المبرد في المقتضب (۳/ ۳۳۵) وجهًا أخر من الشبه بين «فعلان» و«فعلاء» وهو أن الألف والنون تبدل كل واحدة منها من صاحبتها: فأما بدل النون من الألف، فقولك في: «صنعاء» و«بهراء»: «صنعان» و«بهراني».

وأما بدل الألف منها فقولك إذا أردت «ضربت زيدًا» فوقفت قلت: ضربت زيدًا، وفي قولك: اضربن زيدًا و «لنسفعًا» إذا وقفت قلت: اضربن زيدًا و «لنسفعًا» إذا وقفت قلت: اضربا، ولنسفعا.

وردَّ الرضي في شرحه للكافية (١/ ١٥٨) هذا الوجه الذي ذكره المبرد، فقال: «جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في «صنعاني» و«بهراني»، في النسب إلى «صنعاء» و«بهراء».

وليس بوجه؛ إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال: إن النون أبدل منها، وأما «صنعاني» و«بهراني» فالقياس صنعاوي وبهراوي، كـ«حراوي»، فأبدلوا النون من الواو شـذوذًا؛ وذلك للمناسبة التي بينها، ألا ترى إلى إدغام النون في الواو؟! وجرأهم على هـذا الإبدال قـوهم في النسب إلى اللحية والرقبة: لحياني، ورقباني، بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها، أولى.

عدة الحروف والتحرك والسكون، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن «حمراء» لم تؤنث على بناء المذكر، ولمؤنث «سكران» بناء على حدة كما كان لمذكر «حمراء» بناء على حدة، فلما ضارع «فَعُلاء» هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجري مجراها» (١).

ثانيًا: احْتَجُّوا - أيضًا - بأن: الصرف هو الأصل في الأسهاء، فإذا انتفى وجود «فعلى» في «فعلان»؛ ينبغي أن يعود الاسم إلى أصله، وهو الصرف؛ وفي هذا يقول أبو حيان: «ومنع صرف «لحيان» إذا لم يضف ولم تدخل «أل» قد اختاره بعضهم، والذي نذهب: أن صرفه هو الصحيح؛ لأنا قد جعلنا النقل عن الغريب، وقد ورد عليه شبهان: شبه يلحقه بأصل الأسهاء من الصرف، وشبه يلحقه بغير أصله من شبه الفعل، فكان إلحاقه بها هو أصل الأسهاء أولى بها هو فرع فيها، وهو كون الاسم لا ينصرف» (٢).

ثالثًا: أن ما لا «فعلى» له من «فعلان»، لو فرض له مؤنث، لكان «فعلانة»؛ فلا يمنع من الصرف، وفي هذا يقول ابن الناظم: «وحكي أن من العرب من يصرف «لحيان» حملوه على «ندمان» و «سيفان» على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء» (۳).

(۱) ینظر: کتاب سیبویه (۳/ ۲۱۵،۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن الناظم (٦٣٧).

#### المناقشة:

نوقش ما تمسك به القائلون بأن علة منع «فعلان» من الصرف إذا كان وصفًا هي وجود «فعلى» ليس مقصودًا لذاته، بل المطلوب منه انتفاء «فعلانة»؛ لأن كل ما يجيء منه «فعلى» لا يجيء منه «فعلانة» في لغة جميع العرب إلا عند بعض بني أسد؛ فإنهم يقولون في كل «فعلان» جاء منه «فعلى»: فعلانة أيضًا، نحو «غضبانة» و «سكرانة» فيصرفون، وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير الألف والنون انتفاء التاء، لا وجود «فعلى».

وأجيب عن هذه المناقشة: بعدم تسليم أن وجود «فعلى» مطلوب ليتطرق به إلى انتفاء «فعلانة»، بل هو مقصود بذاته؛ لأنه يحصل بوجودها مشابهة بين الألف والنون وبين ألف التأنيث؛ لكون مؤنث هذا على غير لفظه، كما أن مذكّر ذاك على غير لفظه.

ورد على هذا الجواب بأنه وإن كان يحصل بالاختلاف بين المذكر والمؤنث في الصيغتين مشابهة بينها، فإنه ليس وجهًا للمشابهة ضروريًّا، بحيث لا يوثر الألف والنون بدونه، بل الوجه الضروري في التأثير: انتفاء التاء، بدليل عدم انصراف «مروان»، و«عثمان» بمجرد انتفاء التاء، من دون وجود «فعلى».

يوضح ذلك ما ذكره الرضي في بيانه للمشابهة بين «فعلان» و «فعلاء»، حيث قال: «اعلم أن الألف والنون إنها تؤثران، لمشابهتهما ألف التأنيث

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن الناظم (٦٣٧)، والتصريح (٢/٢١٢).

الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معًا، وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير.

وتشابهها أيضًا بوجوه أخر لا يضر فوتها، نحو تساوي الصدرين وزنًا، فـ «سكر» من «سكران»، كـ «حمر» من «حمراء»، وكون الزائدين في نحو «سكران» مختصين بالمذكر، كما أن الزائدين في نحو «حمراء» مختصان بالمؤنث، وكون المؤنث في نحو «سكران» صيغة أخرى مخالفة للمذكر، كما أن المذكر في نحو «حمراء» كذلك، وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في «فعلان – فعلي»، غير حاصلة في «عمران»، و «عثمان»، و «غطفان» و نحوها» (۱).

فنصَّ الرضي هنا على أن التشابه في اختلاف صيغة المذكر والمؤنث في «فعلان – فعلى»، و «أفعل – فعلاء» – ليس تشابهًا مؤثرًا في إلحاق «فعلان» بـ «فعلاء» في المنع من الصرف؛ ومن ثم فلا يضر فوته.

## الترجيح:

وبهذه المناقشة القوية لما تمسك به أصحاب القول الثاني، وبرد جوابهم عن هذه المناقشة؛ يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وعليه سار الشنواني من أن علة منع الصفات التي على وزن «فعلان»؛ كرريان» و «لحيان»... إلىخ من الصرف هي انتفاء «فعلانة» منها؛ يؤكد هذا ما اتضح من عرض المسألة من أنهم قد أجمعوا على صرف ما جاء منه «فعلانة»، واختلفوا فيها لم يوجد له «فعلى»؛ ومن ثمم يكون الأولى إلحاق الحكم بها تعلق به الإجماع.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١/ ١٥٧).

### (هـ) التوابع:

## العامل في النعت

قال الشيخ خالد: والرافع للنعت في هذه الأمثلة: ما رفع المنعوت لفظًا ومحلًا، وعقب عليه الشنوانيُّ بقوله: «ما ذكره من أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، هو قول سيبويه؛ فإنه ذهب إلى أن العامل في النعت، والتوكيد، وعطف البيان، هو العامل في متبوعها.

وقال الأخفش (١): العامل فيها معنوي كما هو في المبتدأ والخبر وهو كونها تابعة.

وقال بعضهم $^{(7)}$ : إن عامل الثاني مقدر من جنس الأول.

ومذهب سيبويه أولى؛ لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه؛ فإن المجيء في «جاءني زيد الظريف» ليس في قصده منسوبًا إلى زيد مطلقًا، بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة، وكذا في «جاءني العالم زيد»، و«جاءني زيد نفسه»، فلما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى حتى صار التابع والمتبوع معًا كفرد منسوب إليه، وكان الثاني هو الأول في المعنى – كان الأولى انسحاب عمل المنسوب عليهما معًا؛ تطبيقًا للفظ بالمعنى.

أما إذا قلت: «جاءني غلام زيد» فالمنسوب إليه وإن كان الغلام مع زيد، إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى، فلم يعمل العامل فيهم معًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٩٩)، وفي الهمع (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهمع (٥/ ١٨٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٥٨).

أما جعل العامل معنويًّا كما ذهب إليه الأخفش، فخلاف الظاهر؛ إذ العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة إلى اللفظي كالشاذ النادر، فلا يحمل عليه المتنازع فيه، وتقدير العامل خلاف الأصل أيضًا؛ فلا يصار إلى الأمر الخفي إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي»(١).

وقد اختلف النحاة في العامل في النعت على ثلاثة أقوال (٢):

القول الأول - وهو الذي ذهب إليه الشنواني-: أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، وأنه ينصبُّ عليها انصبابة واحدة. وقد ذهب إلى هذا القول سيبويه (٢)، والمبرد (٤)، وابن السَراج، وابن كيسان (٥)؛ كيا نسبه إلى هذا القول عيان في «الارتشاف» (٢)، والسيوطي (٧) في

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٦٨أ).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٢٧٩)، وارتشاف الضرب (٢/ ٥٩٢)، وهمع الهوامع (٥/ ١٨٠ أ١٨٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب (١/ ٤٢١، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، أبو الحسن النحوي، أخذ عن المبرد وثعلب، وكان أبو بكر يقول: إنه أنحى منها، من تصانيفه: المهذب في النحو ، اللامات، البرهان، على النحو، وغير ذلك. توفي سنة عشرين وثلاثمائة.

ينظر: معجم الأدباء (١٧/ ١٤١)، بغية الوعاة (١/ ١٨، ١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين أبو الفضل. تـوفى في سنة ٩١١هـ. ومن تصانيفه: الأشباه والنظائر، والحاوي للفتاوي، والإتقان في علوم القرآن. ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٥١)، والضوء اللامع (٤/ ٦٥).

 $(1)^{(1)}$  و الأشموني  $(1)^{(1)}$  و هو مذهبه .

وقيل: إن هذا القول هو مذهب جمهور النحاة (ئ)، وهو الذي صححه الرضي (٥)(٦)، وخالد الأزهري (١)، واختاره ابن مالك، كما صرح بذلك الأشموني (٨)، وكما يدل عليه قول ابن مالك في حد التابع حيث قال: «التابع هو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا (٩)»؛ فإنه جعل

(١) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٨٠).

(٢) هو: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأشموني، نحوي، من فقهاء الشافعية، ولي القضاء بدمياط. من تصانيفه: شرح ألفية ابن مالك في النحو، نظم المنهاج في الفقه، وشرحه، ونظم جمع الجوامع، مات نحو سنة تسعائة.

ينظر: الخطط التوفيقية، لعلي مبارك (٨/ ٧٤)، الضوء اللامع (٦/ ٥)، وكشف الظنون (١/ ٥٣)، ومعجم المطبوعات (٥ ٥٤).

(٣) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٦٢)، وحاشية الصبان (٣/ ٥٨).

(٤) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٩٢)، وهمع الهوامع (٢/ ١٨١)، وشرح الأشموني (٢/ ٦٢)، وحاشية الصبان (٣/ ٥٨).

(٥) هو: محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي نجم الدين، من علماء العربية، من أهل استراباذ من أعمال طبرستان، من تصانيفه: الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب، وشرح مقدمة ابن الحاجب المسماة بالشافية في علم الصرف. توفي سنة تمانية وثمانيين وستمائة.

ينظر: مفتاح السعادة (١/ ١٤٧).

(٦) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٢٧٩).

(٧) ينظر: شرح التصريح (٢/ ١١٥).

(٨) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٦٢).

(٩) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٨٦).

التابع مشاركا للمتبوع في عامله، ومقتضى ذلك أن يكون العامل في المنعوت هو العامل في المنعوت العامل في النعت أيضًا.

كما رجح هذا القول – أيضا – أبو البقاء العكبري (١) في «اللباب» (٢)، وأبو البقاء الكفوي (٣) في «الكليات» (٤).

كما أن ترجيح هذا القول هو ظاهر كلام ابن يعيش (٥) في «شرحه للمفصل» حيث قال: «التوابع: هي الثواني المساوية للأُولِ في الإعراب؛ بمشاركتها له في العوامل (٦)».

(١) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين: محب الدين أبو البقاء العكبري. من تصانيفه: إعراب القرآن، وإعراب الحديث. توفي سنة ست عشرة وستمائة.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٣٨)، طبقات الحنابلة لابن يعلى (٢/ ١١٢).

(٢) ينظر: اللباب (١/ ٤٠٦، ٤٠٧).

(٣) هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، كان من قضاة الأحناف، وأشهر تصانيفه: الكليات، وله مؤلفات بالتركية. توفي باستانبول سنة أربع وتسعين وألف.

ينظر: إيضاح المكنون (٢/ ٣٨٠)، ومعجم المطبوعات (٢٩٣)، وفيه وفاته سنة ١٠٩٥هـ، والأعلام للزركلي (٢/ ٣٨).

(٤) ينظر: الكليات (١/ ١٢٤).

(٥) هو: يعيش بن علي بن يعيش بن يحيى النحوي الحلبي، موفق الدين أبو البقاء المشهور بابن يعيش، من كبار أئمة العربية، من تصانيفه: شرح المفصل، وشرح تصريف ابن جني. مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٥١).

(٦) ينظر: شرح المفصل (٣/ ٣٨، ٣٩).

وعلى ترجيح هذا القول - أيضًا - يدل كلام صاحب «دستور العلماء (۱)»؛ حيث يقول: «والتابع - عند النحاة -: هو الاسم المتأخر رتبة بجنس إعراب سابقه، حال كون إعرابها ناشئا من جهة واحدة، مثل: جاء زيد العالم الكاتب؛ فإن كل واحد من «العالم» و «الكاتب» إذا لوحظ مع «زيد» كان في الرتبة الثانية منه، وإعرابه من جنس إعرابه - وهو الرفع - والرفع في كل منها ناشئ من جهة واحدة، وهي فاعلية زيد العالم الكاتب؛ لأن المجيء المنسوب إلى زيد في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه، لا إليه مطلقا» (٢).

القول الشاني: إن العامل في النعت هو تبعيته للمنعوت (٣). وقد ذهب إلى هذا القول الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، والأخفش، والجرمي (٤)؛ نسبه إليهم أبو حيان (٥) والسيوطي (٦)، وشاركهما في نسبته إلى

<sup>(</sup>۱) هو: عبد النبي الأحمد نكري ابن القاضي عبد الرسول من بني عثمان كما عرف بنفسه في مقدمة كتابه دستور العلماء (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دستور العلماء (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الجمل (١/ ٢١٥)، وشرح الـرضي عـلى الكافيـة (٢/ ٢٧٩)، وارتشـاف الضرـب (٣/ ٥٨)، وهمع الهوامع (٥/ ١٨٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) هو: صالح بن إسحاق، أبو عمر الجرمي البصري، مولى جرم بن زبان، من قبائل اليمن، كان فقيها عالما بالنحو واللغة، دينا ورعا حسن المذهب، صحيح الاعتقاد، ومن تصانيفه: كتاب التنبيه، وكتاب الأزمنة، وغريب سيبوبه، وغير ذلك. توفي سنة خمس وعشرين ومائتين. ينظر: تاريخ بغداد (٩/ ٣١٣ – ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٨٢).

إلى الأخفش (١) الرضيُّ في «شرحه للكافية» (١) وجعله أبو حيان قول أكثر المحققين (٣).

وقد صحح هذا القول ابن القيم (٤)، وصلاح الدين العلائي (٥).

#### والقائلون بهذا القول قد اختلفوا:

فمنهم من لاحظ التبعية من حيث اتحاد معنى الكلام، سواء اتفق الإعراب أم اختلف.

ومنهم من شرط اتحاد الإعراب، بصرف النظر عن اختلاف جهة الإعراب.

ومنهم من فصل فشرط مع اتحاد الإعراب اتفاق جهته؛ فتكون العوامل من جنس واحد، وبشرط ألا تكون عوامل مختلفة (٦).

<sup>(</sup>۱) هو: سعيد بن مسعدة، أبو الحسن الأخفش الأوسط، وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين، قال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه. من تصانيفه: الأوساط في النحو، معاني القرآن، والمقاييس في النحو، والاشتقاق. مات سنة عشر ـ – وقيل: سنة خمس عشرة، وقيل إحدى وعشرين ومائتين.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الفوائد (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٨١)، وارتشاف الضرب (٢/ ٥٩٢).

القول الثالث: إن العامل في النعت هو عامل مقدر من جنس العامل الأول الذي عمل في المنعوت<sup>(۱)</sup>. وقد ذهب إليه بعض النحاة؛ كما نص على ذلك الرضي في «شرحه للكافية»<sup>(۲)</sup>، والصبان في حاشيته على الأشموني<sup>(۳)</sup>، ولم يسموهما.

#### الأدلة:

### أدلة القول الأول:

احتج جمهور النحاة القائلون بأن العامل في النعت هو العامل في المنعوت بها نص عليه الشنواني من أن المتكلم حينها ينسب شيئا إلى المنعوت فإنه يقصد نسبته إليه مع نعته.

وفي هذا يقول الرضي بعد أن ذكر أقوال العلماء في العامل في التابع مطلقا: «المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إلى مع تابعه؛ فإن المجيء في «جاءني زيد الظريف»، ليس في قصده منسوبا إلى زيد مطلقا، بل إلى

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٢٧٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٥٨)، والإيضاح في شرح المفصل (١/ ٤٣٦، ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٥٨). وقد اقترح السيوطي قولا رابعا لم ينص عليه أحد غيره، وهو أن يكون العامل في النعت هو المنعوت؛ كما كان العامل في الخبر هو المبتدأ، وفي المضاف إليه هو المضاف – عند من ذهب إلى ذلك – فقال بعد أن ذكر الخلاف في العامل في التابع مطلقا: «ولو قيل: العامل في الكل المتبوع، لكان له شواهد تؤيده، منها: قولهم: إن المبتدأ عامل في الخبر، والمضاف عامل في المضاف إليه، ولم أر أحدًا قال بذلك هنا».

ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٨١).

زيد المقيد بقيد الظرافة، وكذا في «جاءني العالم زيد»، و «جاءني زيد نفسه»؛ فلم انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى، حتى صار التابع والمتبوع معًا كمفرد منسوب إليه، وكان الثاني هو الأول في المعنى – كان الأولى انسحاب عمل المنسوب عليهما معا؛ تطبيقا للَّفظ بالمعنى »(۱).

ويقول القاضي عبد النبي: إن الرفع في نحو: «جاءني زيد العالم الكاتب» إنها نشأ في النعت والمنعوت من جهة واحدة شخصية وهي فاعلية زيد العالم الكاتب؛ لأن المجيء المنسوب إلى «زيد» في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه، لا إليه مطلقًا» (۲).

وهذا القصد الذي يقصد إليه المتكلم من نسبة الحكم إلى المتبوع مقيدً بتابعه يجعل من التابع والمتبوع شيئا واحدا؛ فلا بد أن يكون العامل فيها واحدًا، وفي هذا يقول سيبويه: «فأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك: «مررت برجل ظريف قَبُل»، فصار النعت مجرورا مثل المنعوت؛ لأنها كالاسم الواحد، وإنها صارا كالاسم الواحد من قِبَلِ أنك لم ترد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل، ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ظريف؛ فهو نكرة، وإنها كان نكرة؛ لأنه من أمة كلها له مثل اسمه؛ وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجل، والرجال الظرفاء كل واحد منهم رجل ظريف؛ فاسمه يخلطه بأمته حتى لا يعرف منها» (٣).

(١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دستور العلماء (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب (١/ ٤٢١، ٤٢٢).

ويدل - أيضا - لكون النعت مع المنعوت كالاسم الواحد، حتى يجب أن يكون العامل فيهما واحدا-: أنه لا يجوز أن يكون النعت مقصودا وحده دون المنعوت؛ لأنه لو كان مقصودا لكان الفعل مسندا إلى اسمين، وهو محال؛ وقد نص على هذا ابن يعيش، وأوضحه بمثال محسوس، فقال: «التوابع فروع في استحقاق الإعراب؛ لأنها لم تكن المقصود، وإنها هي من لوازم الأول كالتتمة له؛ وذلك نحو قولك: «قام زيد العاقل»، فـ«زيد» ارتفع بـما قبلـه مـن الفعل المسند إليه، و «العاقل» ارتفع بها قبله - أيضًا - من حيث كان تابعًا لـ«زيد» كالتكملة له؛ إذ الإسناد إنها كان إلى الاسم في حال وصفه؛ فكانا لذلك اسها واحدا في الحكم؛ ألا ترى أن الوصف لو كان مقصودا، لكان الفعل مسندا إلى اسمين، وذلك محال؟! ونظير ذلك: أن الرجل ذا العبيد والأتباع يدعى إلى وليمة فينال العبيد من الكرامة مثل ما نال السيد، لكن ذلك بحكم التبعية، والمقصود بذلك السيد، كأنهم ليسوا غيره؛ لأنهم من لوازمه؛ كذلك هاهنا الإعراب يدخل التابع والمتبوع، لكن المتبوع بحكم أنه أصل ومقصود، والتابع بحكم الفرعية، وأنه تكملة الأول»(١).

# أدلة القول الثاني:

احتج القائلون بأن العامل في النعت هو التبعية بما يلي:

أولًا: أنه لا يجوز أن يتقدم النعت على منعوته؛ لأن التابع لا يتقدم على

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل (٣/ ٣٨، ٣٩).

المتبوع (١)، وفي هذا يقول السيوطي: «ولا يُقدَّم معمولها – أي: التوابع – على المتبوع؛ لأن المعمول لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل، ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبوع» (٢).

وامتناع تقديم النعت على المنعوت يدل على أن العامل في النعت ليس هو العامل في المنعوت؛ لأنه لو كان كذلك، لما امتنع أن يلي النعت عامله؛ كها في سائر المعمولات؛ فإن الفعل يليه الفاعل تارة، ويليه المفعول تارة أخرى؛ ويليه الحال، ويليه الظرف، وغير ذلك من المعمولات؛ فلو كان العامل في النعت هو العامل في المنعوت؛ لجاز أن يلي النعت العامل كها يليه المنعوت؛ قياسا على سائر المعمولات.

ثانيًا: أن النعت صفة لازمة للمنعوت قبل وجود العامل في المنعوت وبعد وجوده؛ فدل هذا على أنه لا تأثير للعامل في النعت، ولا تسلط له عليه، وإنها المؤثر فيه هو المنعوت؛ فيكون هو سبب رفعه، أو نصبه، أو جره، وليس العامل في المنعوت.

### أدلة القول الثالث:

احتج من ذهبوا إلى أن العامل في النعت عامل مقدر من جنس العامل في

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٨٨) ،وهمع الهوامع (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الفوائد (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق نفسه.

المنعوت – بأن المعنى في بعض الجمل المشتملة على نعت ومنعوت لا يستقيم إلا بذلك؛ كما في قول القائل: أعجبني قيام زيد وعمرو؛ فإن هذا الكلام لا يستقيم معناه إلا بتقدير: أعجبني قيام زيد وقيام عمرو، وإنها لا يستقيم المعنى بدون هذا التقدير؛ «لأن الغرض الواحد لا يقوم بمحلين؛ فوجب أن يكون التقدير: قيام زيد وقيام عمرو»(١).

#### مناقشة الأدلة:

### مناقشة دليل القول الأول:

نوقش ما احتج به الجمهور من أن المنعوت مقيد بالنعت في قصد المتكلم؛ فصارا كالاسم الواحد؛ فينبغي أن يكون العامل فيهما واحدا - بأن المضاف والمضاف إليه قد صارا بالإضافة شيئا واحدا، ومع ذلك فإن العامل في المضاف غير العامل في المضاف إليه.

وأجيب عن ذلك بأن الحكم في حال الإضاف وإن كان منسوبًا إلى المضاف مع المضاف إليه، إلا أن المضاف إليه ليس هو المضاف نفسه في المعنى؛ ومن ثم لم يكن العامل في المضاف عاملًا في المضاف إليه، بخلاف النعت والمنعوت؛ فإنه فضلًا عن كونها كالاسم الواحد في قصد المتكلم؛ فإن النعت هو المنعوت نفسه في المعنى؛ فصح لذلك أن يكون العامل في النعت هو العامل في المنعوث، وألا يكون العامل في المضاف.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح (١/ ٤٣٦).

وقد أشار إلى هذه المناقشة وجوابها الرضي؛ فقال: «لما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى، حتى صار التابع والمتبوع معا كمفرد منسوب إليه، وكان الثاني هو الأول في المعنى - كان الأولى انسحاب عمل المنسوب عليهما معا؛ تطبيقا للَّفظ بالمعنى.

أما إذا قلت: «جاءني غلام زيد»، فالمنسوب إليه وإن كان «الغلام» مع «زيد»، إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى؛ فلم يعمل العامل فيهما معا» (١).

# مناقشة أدلة القول الثاني:

نوقش ما احتج به القائلون بأن العامل في النعت هو التبعية، من أن النعت يمتنع تقديمه على المنعوت؛ فلا يكون العامل فيها واحدا - بوجهين:

أحدهما: أن امتناع تقديم النعت على المنعوت يحتمل أنه من أجل الضمير الموجود في النعت والذي يعود على المنعوت؛ فاقتضى ـ ذلك تأخير النعت وتقديم المنعوت.

وأجيب عن ذلك بأن كون النعت مشتملا على ضمير يعود على المنعوت ليس بمقتضٍ تأخير النعت وتقديم المنعوت؛ بدليل أن الخبر يشتمل على ضمير يعود على المبتدأ ومع ذلك لا يمتنع أن يتقدم الخبر على المبتدأ في بعض المواضع.

وفي هذا يقول ابن القيم: «فإن قيل: ولعل امتناع النعت من التقديم على

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٢٧٩).

المنعوت إنها هو من أجل الضمير الذي فيه، والمضمر حقه أن يترتب بعد الاسم الظاهر.

قلت: هذا ليس بهانع؛ لأن خبر المبتدأ حامل للضمير، ويجوز تقديمه، ورُبَّ مضمرٍ يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير» (١).

الوجه الثاني: نوقش الاحتجاج بامتناع تقديم النعت على المنعوت - أيضا - بأن هذا الامتناع يحتمل أنه كان من أجل أن النعت تبيين للمنعوت، وتكملة لفائدته؛ فامتنع أن يتقدم عليه؛ كما يمتنع تقديم الصلة على الموصول.

وأجيب عن هذا بأنه اعتراض باطل؛ لأن النعت والمنعوت ليسا كالصلة والموصول؛ إذ المنعوت اسم يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت، بخلاف الموصول؛ فإن الكلام لا يستقل به، وإنها يفتقر إلى الصلة، ومن ثم لا يصح قياس النعت والمنعوت على الصلة والموصول<sup>(٢)</sup>.

## مناقشة أدلة القول الثالث:

نوقش ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من تقدير عامل في النعت من جنس العامل في المنعوت – بأن هذا التقدير قد يترتب عليه فساد المعنى في بعض الأحيان، كما في قول القائل: «جاءني غلام زيد وعمرو»؛ فإنه لو كان التقدير صحيحًا؛ لصار كأنه قال: «جاءني غلام زيد، وغلام عمرو»؛ فيتعدد الغلام، وهو في الحقيقة واحد، وهذا ظاهر الفساد (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الفوائد (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الفوائد (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح (١/ ٤٣٥).

#### الترجيح:

والذي يترجح - في رأيي - بعد النظر في الأقوال الثلاثة وأدلتها ومناقشاتها، هو القول الأول الذي ذهب إليه الشنواني متفقا في ذلك مع جمهور النحاة؛ فيكون العامل في النعت هو العامل في المنعوت؛ وذلك لما يلي:

أولاً: أن جَعْل العامل في النعت هو التبعية خلاف الظاهر؛ لأنه يكون بذلك عاملا معنويا، و«العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة للفظي كالشاذ النادر؛ فلا يحمل عليه المتنازع فيه»(١).

ثانيا: أن التقدير خلاف الأصل؛ فلا يصح أن يصار إلى تقدير العامل في النعت ما أمكن أن يكون العامل فيه هو العامل في المنعوت، وذلك ممكن، ومن ثم فلا حاجة إلى التقدير، وفي هذا يقول الرضي: «تقدير العامل خلاف الأصل؛ فلا يصار إلى الأمر الخفي إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي» (٢).

### ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة:

رتب النحاة على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسألتين أخريين، بيانها كالآتى:

### المسألة الأولى - الوقف على المنعوت:

ينبني على الخلاف بين القائلين بأن العامل في النعت هو العامل في

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه.

المنعوت، وبين القائلين بأن العامل في النعت يقدر من جنس العامل في المنعوت - خلاف آخر بينهم في جواز الوقف على المنعوت:

فمن قالوا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، لم يجيزوا الوقف على المنعوت؛ لأن النعت لا يستقل بالكلام بدون منعوته؛ فلا يصح الوقوف على المنعوت دون النعت.

ومن قالوا: إن العامل في النعت مقدر من جنس العامل في المنعوت، ذهبوا إلى جواز الوقف على المنعوت؛ لأن النعت مع تقدير العامل فيه يصير جملة مستقلة يصح الوقوف دونها<sup>(۱)</sup>.

والراجح - في رأيي - من هذين القولين هو عدم صحة الوقف على المنعوت كها ذهب إليه القائلون بأن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، وهو ما يؤكد رجحان مذهبهم في أصل هذه المسألة على ما تقدم.

وإنها كان الراجح عدم جواز الوقف على المنعوت؛ لأن القول بالتقدير واستقلال جملة النعت قول فاسد؛ من جهة أنه يؤدي إلى عدد غير مُتناهٍ من الجمل والتقديرات، وفي هذا يقول ابن الحاجب: «على قول من قال بتقدير عامل مثل الأول، فإذا قلت: جاءني زيد العاقل، وكان تقديره: جاءني العاقل، كان جملة مستقلة؛ فيستقيم الوقف دونها، وهذا غير مستقيم؛ فإنه يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ لأنه إذا كان التقدير: «جاءني العاقل»، كان تقدير «العاقل» في

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٥٨)، والإيضاح (١/ ٤٣٥).

«جاءني العاقل»: «جاءني زيد العاقل»، ثم تقدير «العاقل» كذلك إلى ما لا يتناهى؛ فظهر فساد ذلك، وأكثر الناس على أنه لا يجوز الوقف على المتبوع دون تابعه، وهو الصحيح»(١).

# المسألة الثانية - الإِتْبَاع والقَطْع عند تعدد العامل:

مما ينبني على الخلاف بين النحاة في العامل في النعت، خلافُهم في جواز إتباع النعت للمنعوت، أو قطعه عنه في حال تعدد العامل.

وقد صرح بهذا البناء أبو حيان؛ فقد ذكر حالات تعدد العامل وحُكْم الإتباع والقطع فيها وما وقع في ذلك من خلاف بين النحاة (٢)، ثم قال عقب ذلك: «وهذا الخلاف في هذه المسائل مترتب على العامل في النعت ما هو» (٣).

فمن ذهب إلى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، بني عليه: منع إتباع النعت للمنعوت وإيجاب قطعه عنه، في عدة صور:

إحداها: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل واللفظ، نحو: «جاء زيد ورأيت عمرًا الفاضلين».

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٥٩٠ - ٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق (٢/ ٥٩٢)، وينظر في صور تعدد العامل وما يتأتى فيه الإتباع منها: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٦- ٣١٩)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٠٢، ٣٠٣)، والارتشاف (٢/ ٥٩٠- ٥٩٠)، وشرح التصريح (٢/ ٢٠٢، ١١٥)، وحاشية الخضري ٥٩٢)، وشرح المكودي (٥٣٦)، وشرح التصريح (٢/ ١١٥، ١١٥)، وحاشية الخضري (٢/ ٤٥).

ثانيتها: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل والجنس، نحو: «هذا ناصر زيد، ويخذل عمرًا العاقلان».

ثالثتها: أن يختلف العاملان في المعنى فقط، نحو: «جاء زيد، ومضىعمرٌ و الكاتبان».

رابعتها: أن يختلف العاملان في العمل فقط، نحو: «هذا مؤلم ريدٍ، ومُوجعٌ عمرًا الشاعران».

فإنه في هذه الصور الأربع يجب قطع النعت عن المنعوت: إما بالرفع؛ على إضهار مبتدأ، أو بالنصب على إضهار فِعْلٍ، «ويمتنع الإتباع؛ لأنه يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي المعنى أو العمل على معمول واحد من جهة واحدة؛ بناء على أن العامل في المنعوت هو العامل في النعت»(١).

ومن ذهب إلى أن العامل في النعت هو التبعية، دون العامل في المنعوت، أجاز الاتباع فيها إذا اختلف العاملان معنًى فقط، نحو: «وَجِدَ زيدٌ على عمرو، ووجد عمرو الضالة العاقلان» (٢).

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل (۳/ ۳۱٦ – ۳۱۹)، وشرح ابن عقيل (۲/ ۲۰۲، ۲۰۳)، وارتشاف الضرب (۲/ ۰۹۰ – ۰۹۹)، وشرح المكودي (۳۳۵)، وشرح التصريح (۲/ ۱۱۵)، وهمع المفوامع (٥/ ۱۱۵)، وشرح الأشموني (۲/ ۷۰ – ۷۷)، وحاشية الخضري (۲/ ۵۶)، وحاشية الحضري (۳/ ۲۰)،

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التصريح (٢/ ١١٥،١١٥)، وهمع الهوامع (٥/ ١٨١).

### حكم وصف النكرة بالمعرفة ووصف المعرفة بالنكرة

يقول الشنواني - ردًّا على أدلة المعترض على الشيخ خالد في تبعية النعت للمنعوت في الأمور الأربعة التي منها التعريف والتنكير -: «وأما قوله تعالى: ﴿ وَيُلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿ اللَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ وَ ﴾ [الهمزة لله تعالى: ﴿ وَيُلِّ لِللَّهِ عَمَعَ مَالاً ﴾ بدل لا نعت، أو أنه نعت مقطوع، والنعت المقطوع يجوز مخالفته للمنعوت تعريفًا وتذكيرًا كما قاله الرضي (١).

وأما قوله -تعالى-: ﴿ حمّ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَبِ ﴾ [غافر:١، ٢]: فرشديد العقاب، فيه جعله الزنخشري على تقدير «أل»، وجعل سبب حذفها إرادة الازدواج، وأجاز وصفيته -أيضًا- أبو البقاء (٣)، لكن على أن «شديد» بمعنى مشدد، كما أن الأذين في معنى المؤذن، فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة إلى باب اسم الفاعل.

والذي قدمه الزمخشري أنه وجميع ما قبله أبدال، أما أنه بدل فلتنكيره، وكذا المضافات قبله، وإن كان من باب اسم الفاعل؛ لأن المراد بهما المستقبل، وأما البواقي فللتناسب.

وردَّ على الزجاج(٤) في جعله ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ بدلًا وما قبله صفات،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (١١١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (٤/ ٣٦٦).

وقال: في جعله بدلًا وحده من بين الصفات نُبُوُّ ظاهر، وقد تبين بهذا صحة قوله: ويتبع منعوته في أربعة من عشرة «(١).

اختلف النحاة في جواز وصف النكرة بالمعرفة، ووصف المعرفة بالنكرة - على خمسة أقوال:

#### القول الأول:

أن النعت يجب أن يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره نحو: «مررت بزيدٍ الكريمِ»، و«مررت بقومٍ كرماء»، ولا يجوز أن تنعت معرفة بنكرة، ولا نكرة بمعرفة؛ فلا يقال: «مررت بزيدٍ كريمٍ»، ولا: «مررت بقوم الكرماء»(٢). وقد نسب أبو حيان هذا القول إلى سيبويه وجمهور البصريين( $^{(7)}$ )، ونسبه الأشموني إلى جمهور النحاة: كالمبرد( $^{(3)}$ )، وهو الذي قطع به كثير من النحاة: كالمبرد( $^{(3)}$ )، وابن عيش ( $^{(4)}$ )، وابن هشام ( $^{(4)}$ )،

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٠٤)، والإنصاف (٢/ ٤٥٥)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩٢)، واللباب للعكبري (١/ ٣٩٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٧)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٥، ٥٨٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٦٢)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللمع (٨٢)، وسر صناعة الإعراب (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل (٣/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني (٢/ ١١٧٣).

الأنصاري<sup>(۱)</sup>، وابن عقيل<sup>(۲)</sup>، والمَكُّودي<sup>(۳)</sup>، والشيخ خالد الأزهري<sup>(۱)</sup>، والشنواني، وغيرهم<sup>(۱)</sup>.

#### القول الثاني:

أنه يجوز نعت النكرة بالمعرفة فيها فيه مدح أو ذم (٦). وقد ذهب إلى هذا

(۱) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام، من أئمة العربية، وشيخ نحاة مصر، من تصانيفه: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأوضح المسالك. توفي سنة ٧٦١ هـ. ينظر: الدرر الكامنة (٧/ ٣٣٦)، ومفتاح السعادة (١/ ٩٥١)، والنجوم الزاهرة (١/ ٣٣٦).

(٢) ينظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٢).

وابن عقيل هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل العقيلي الهمداني، كان إماما في العربية والبيان والأصول والفقه، من تصانيفه: المساعد في شرح التسهيل، وشرح الألفية. مات بالقاهرة سنة تسع وستين وسبعائة.

ينظر: الدرر الكامنة (٢/ ٢٦٦)، وبغية الوعاة (٢/ ٤٨،٤٧).

(٣) ينظر: شرح المكودي (٥٣٦).

والمكودي هو: عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي أبو زيد، من علماء العربية نسبته إلى بني مكُّود، قبيلة قرب فاس، من تصانيفه شرح ألفية ابن مالك، وشرح مقدمة ابن آجروم، والبسط والتعريف في علم التصريف. توفي سنة سبع وثمانهائة.

ينظر: حاشية ابن الحاج على شرح المكودي (١/٧)، وسلوة الأنفاس (١/ ١٨٧)، والأعلام للزركلي (١/٤).

- (٤) ينظر: شرح التصريح (٢/ ١٠٩).
- (٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٥٥)، والكليات (١/ ١٠٣٤)، والمصباح المنير (١/ ١٥٠)، وشرح قطر الندى (١/ ٢٨٥)
- (٦) كذا قيده بها فيه مدح أو ذم أبو حيان في ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠)، والرضي في شرح الكافية الكافية (٢/ ٣٠٧)، والسيوطي في همع الهوامع (٥/ ١٧٢)، وأطلق ابن هشام الأنصاري القول

# القول بعض الكوفيين؛ كما صرح بذلك الرضي (١)، والسيوطي (٢).

#### القول الثالث:

أنه يجوز نعت النكرة بالمعرفة؛ إذا تخصصت النكرة المنعوتة بوصف. وقد ذهب إلى هذا القول أبو الحسن الأخفش – رحمه الله تعالى – وقد نسبه إليه أبو حيان (٣)، والرضي (٤)، وابن هشام الأنصاري (٥)، والأشموني (٢)، والسيوطي (٧)، رحمهم الله تعالى.

بأن من النحاة من أجاز نعت النكرة بالمعرفة مطلقا، ولم يقيده بها فيه مدح أو ذم؛ إذ قال معقبًا على من قالوا: إن ﴿ ٱلَّذِى ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ وَاللهُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ . ٱلَّذِى ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ للمَزَةٍ . ٱلَّذِى ﴾ مذا هو ﴾ صفة: ﴿ ٱلَّذِى ﴾ بدل، أو صفة مقطوعة، بتقدير: (هو)، أو (أذم)، أو (أعني)، هذا هو الصواب، خلافًا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقا».

(١) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٧).

(٢) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٢)، ونسب أبو حيان في ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠) ذلك إلى بعض الكوفيين – أيضًا – لكن بعبارة يبدو أن فيها سهوًا، حيث قال: «وذهب بعض الكوفيين إلى جواز التخالف – أي: بين النعت والمنعوت – بكون النعت نكرة إذا كان لمدح أو ذم».

والصحيح أن الذي ذهب إليه بعض الكوفيين هو جواز التخالف بين النعت والمنعوت بكون النعت معرفة إذا كان لمدح أو ذم، كما هو صريح كلام الرضي والسيوطي، رحمهما الله تعالى.

(٣) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠).

- (٤) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٣٠٧).
  - (٥) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ١١٨٦).
- (٦) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٦٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٠).
  - (٧) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٣).

#### القول الرابع:

أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة؛ إذا كان الوصف بها خاصًّا بالموصوف. وقد ذهب إلى هذا القول أبو الحسين بن الطراوة؛ كما نسبه إليه أبو حيان<sup>(۱)</sup>، والأشموني<sup>(۳)</sup>.

#### القول الخامس:

أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة مطلقًا. ذكر هذا القول - أيضًا - غير واحد من النحاة، ونسبوه إلى بعضهم، وممن ذكره: أبو حيان (٤)، والمشموني (٦).

#### الأدلة:

### أدلة القول الأول:

احتج جمهور النحاة لعدم جواز نعت النكرة بالمعرفة أو نعت المعرفة بالنكرة، بأن تعريف الاسم يقتضي كونه معينًا مدلولًا عليه بحسب تعيينه، والتنكير يقتضي كون ذلك المعين غير مدلول عليه بحسب تعيينه؛ فيكون

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٦٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٦٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٠).

الجمع بين النكرة والمعرفة حينئذ جمعًا بين النفي والإثبات، وهو محال أن يقع فيها هما واحد في المعنى كالنعت والمنعوت (١).

وفي هذا يقول ابن الأنباري: «امتنع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة، أو المعرفة بالنكرة؛ لأن كل واحد منهما ضد صاحبه؛ لأن النكرة شائعة، والمعرفة مخصوصة، والصفة في المعنى هي الموصوف، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد شائعًا مخصوصًا في حال واحدة؛ فكذلك هاهنا»(٢).

ويقول السيوطي: «وإنها وجبت الموافقة في ذلك - أي: الموافقة بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير - حذرًا من التدافع بين ما هما في المعنى واحد؛ لأن في التعريف إيضاحًا، وفي التنكير إبهامًا، والنعت والمنعوت في المعنى واحد؛ فتدافعا» (٣).

وإنها صار النعت والمنعوت كالشيء الواحد حتى وجب أن يتبع النعت المنعوت في تعريفه أو تنكيره... إلخ؛ لأن النعت يخرج بالمنعوت من نوعه المنعوت في تعريفه أصلًا – إلى نوع جديد هو أخص منه؛ فالنعت والمنعوت – كها يقول ابن يعيش – «بمنزلة نوع أخص من نوع المنعوت وحده؛ فالنعت والمنعوت بمنزلة «إنسان»، والمنعوت وحده بمنزلة «حيوان»، فكها أن «إنسانًا»

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف (۲/ ٤٥٥)، وشرح المفصل (۳/ ٥٥، ٥٥)، وأسرار العربية (١/ ٢٦٠)، والتصريح (٢/ ١٠٩)، وهمع الهوامع (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٢).

أخص من «حيوان»؛ كذلك النعت والمنعوت أخص من المنعوت وحده؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «مررت برجل»، فهو من الرجال الذين كل واحد منهم رجل، وإذا قلت: «مررت برجل ظريف» فهو من الرجال الظرفاء، الذين كل واحد منهم رجل ظريف؟! فالرجال الظرفاء جملة لرجل ظريف، كما أن الرجال جملة لرجل، فرجل ظريف جزء للرجال الظرفاء، وهو أخص من رجل؛ ألا ترى أن كل رجل ظريف رجل ظريف رجل، وليس كلُّ رجلٍ رجلًا ظريفًا؟!»(۱).

#### أدلة القول الثانى:

احتج من ذهب إلى جواز نعت النكرة بالمعرفة فيها فيه مدح أو ذم من الكوفيين، بورود ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿ ﴾ [ الهمزة، الآيتان ١٠٢ ]. حيث وصفت النكرة، وهي «كل همزة لمزة» بالمعرفة وهو ﴿ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿ ﴾ .

#### أدلة القول الثالث:

احتج أبو الحسن الأخفش لما ذهب إليه من جواز نعت النكرة بالمعرفة إذا تخصصت النكرة بالوصف؛ بورود ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ إِذَا تخصصت النكرة بالوصف؛ بورود ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ اللَّهُمَا السَّتَحَقَّ الْإِنْمُا فَعَاحُرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِرَ لَ اللَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الرضي على الكافية (۲/ ۳۰۷)، وارتشاف الضرب (۲/ ٥٨٠)، ومغني اللبيب (۲/ ١٨٤)، وشرح قطر الندى (۱/ ٢٨٥)، وهمع الهوامع (٥/ ١٧٢)،

ٱلْأُولَيَانِ ﴾ [سورة المائدة، الآية ١٠٧] فإنه جعل ﴿ ٱلْأُولَيَانِ ﴾ - وهي معرفة - نعتًا لـ ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾، وهي نكرة؛ وسوغ ذلك أنها تخصصت بالوصف بجملة ﴿ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾؛ فاقتربت النكرة بهذا التخصيص من المعرفة؛ فلذلك جاز نعتها بمعرفة (١).

### أدلة القول الرابع:

احتج أبو الحسين بن الطراوة لما ذهب إليه من جواز وصف المعرفة بالنكرة، بشرط كون الوصف خاصًا بذلك الموصوف - بورود ذلك في قول النابغة الذبياني:

أبيت كأني ساورَ تْنِي ضئيلةٌ من الرقش في أنيابها السم ناقعُ (٢) حيث جعل «ناقع» - وهي نكرة - وصفًا لـ«السم» وهو معرفة؛ وسوغ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٧)، وارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠)، وشرح الأشموني (١/ ٥٨٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وهو في ديوانه (۳۳)، والكتاب (۲/ ۸۹)، والحيوان (٤/ ٢٤)، وسمط اللآلي (٤٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٧٧)، ومغني اللبيب (٢/ ٥٧٠)، ولسان العرب، مادة (طور) و (نقع)، وتاج العروس، مادة (طور) (١٢/ ٤٣٩).

قال العيني: ساورتني، أي: واثبتني، والضئيلة - بفتح الضاء المعجمة، وكسر - الهمزة، وفتح اللام -: الحية الدقيقة، أتت عليها سنون كثيرة؛ فقلَّ لحمها، واشتد سمّها، والرقش - بضم الراء، وسكون القاف، وفي آخره شين معجمة -: جمع «رقشاء»: حية فيها نقط سود وبيض... وناقع - بالنون - أي: بالغ طري.

ينظر: شرح الشواهد للعيني، مع حاشية الصبان (٣/ ٦٠).

ذلك كون الوصف «ناقع» خاصًّا بالموصوف «السم» (١).

#### أدلة القول الخامس:

احتج القائلون بجواز وصف المعرفة بالنكرة مطلقًا؛ بـورود ذلك في قولـه تعـالى: ﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ [غافر، الآيات ١-٣] إذ نعـت لفـظ الجلالة ﴿ ٱللّهِ ﴾ وهو معرفة بـ ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾، وهو نكرة.

وإنها جعلوا ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ نكرة؛ لأن «شديد» صفة مشبهة، وإضافة الصفة المشبهة لا تكون إلا في تقدير الانفصال؛ بدليل أن قوله تعالى: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ بمعنى: شديدٌ عقابُه، لا ينفك في المعنى عن ذلك (٢).

وقد نُقل عن سيبويه: «أنه قد نص على أن كل ما كانت إضافته لفظية، جاز أن تجعل محضة – أي: معنوية – إلا الصفة المشبهة. وإنها استثنى الصفة المشبهة؛ لأنها ليست بمعنى الحدوث؛ فلا يشترط في عملها الزمان المخصوص، فتكون عاملة ألبتة، وتكون إضافتها لفظية دائهًا؛ فلا تتعرف بالإضافة» (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ارتشاف الضرب (۲/ ٥٨٠)، ومغني اللبيب (۲/ ١١٧٩)، وهمع الهوامع (٥/ ١٧٣)، (5/ 100)، وخاشية الدسوقي (٥/ ١٧٣)، وشرح الأشموني (٢/ ٦٣، ٦٤)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف (۳/ ۲۱۲، ۱۳۵)، وشرح قطرالندى (۱/ ۲۸۵)، ومغني اللبيب (۲/ ۱۱۷۹، ۱۱۷۹) و نظر: الكشاف (۲/ ۱۱۷۹)، وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (٤/ ۲۱۸)،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب (١/ ١٩٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ١١٨٠).

### كما احتجوا - أيضًا - بقول الشاعر:

... وللمُغَنِّي رسولِ الزور قوادي<sup>(۱)</sup>. حيث وصف المعرفة «المُغَنى» بالنكرة «قواد»<sup>(۲)</sup>.

#### مناقشة الأدلة:

#### مناقشة أدلة القول الأول:

نوقش ما احتج به جمه ور النحاة لمنع نعت النكرة بالمعرفة، أو نعت المعرفة بالنكرة؛ من أن في التعريف إيضاحًا وتعيينًا، وفي التنكير شيوعًا وإبهامًا؛ فلا يصح اجتهاعها في النعت والمنعوت، وهما كالاسم الواحد نوقش ذلك بأن البدل والمبدل منه شيء واحد، ومع ذلك يجوز تخالفها، مع أنه قد يقصد فيها الإيضاح؛ فإذا جاز ذلك في البدل والمبدل منه، ينبغي أن يجوز مثله في النعت والمنعوت.

وأجيب عن ذلك: بالفرق بين البدل والمبدل منه، وبين النعت والمنعوت؛ من جهة أن النعت والمنعوت واحد بالذات دائمًا، بخلاف البدل والمبدل منه؛ فإنها يتغايران ذاتًا فيها عدا بدلَ كُلِّ من كل، الذي حُمل على أخوَيْهِ.

لابن اللعين الذي يُخبا الدخان له .... ....

ينظر: ديوانه (١١٢)، وارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠)، وهمع الهوامع (٥/ ١٧٣).

(٢) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠)، وهمع الهوامع (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>١) عجز بيت من البسيط، وهو للأحوص الأنصاري، وصدره:

كما أن البدل على نية تكرار العامل؛ فكأنه من جملة أخرى.

وإذا ثبت الفرق بين البدل والنعت، لم يصح تجويز تخالف النعت والمنعوت تنكيرًا وتعريفًا، قياسًا على تجويز ذلك في البدل والمبدل منه (١).

### مناقشة أدلة القول الثاني:

نوقش احتجاج الكوفيين بقوله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمُرَةٍ اللّهِ عَمَالاً وَعَدَّدَهُ وَ بِالْ ﴿ اللّذِي ﴾ ليس نعتًا لـ ﴿ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾؛ وإنها هو بدل، أو نعت مقطوع، والتقدير: هو الذي، أو: أذم الذي، أو أعني الـذي... والنعت المقطوع يجوز مخالفته للمنعوت تعريفًا وتنكيرًا (٢)، وهو ما صوبه ابن هشام في المغني (٦)، وقطع به مكي بـن أبي طالب القيسي-(٤) في «مشكل إعراب القرآن»، حيث قال: «قوله تعالى: ﴿ ٱلّذِي جَمَعَ ﴾: ﴿ ٱلّذِي ﴾ في موضع رفع؛ على إضهار مبتدأ، أي: هو الذي، أو في موضع نصب، على: أعني الذي، أو في موضع خفض؛ على البدل من ﴿ لِّكُلِّ ﴾» (٥).

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الشيخ يس (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مشكل إعراب القرآن (٢/ ٤٩٩)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٧)، ومغني اللبيب (٢/ ١٨٦)، والفتو حات الإلهية (٢/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ١١٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار، أبو محمد القيسي ـ، من تصانيفه: إعراب القرآن، والموجز في القراءات، والتبصرة في القراءات. توفي سنة سبع وثلاثين وأربعهائة. ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مشكل إعراب القرآن (٢/ ٤٩٩).

### مناقشة أدلة القول الثالث:

نوقش احتجاج الأخفش بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّ إِثْمًا فَعُاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَانِ ﴾ - بان ﴿ ٱلْأُولَيَانِ ﴾ ليست نعتًا لـ«آخران»، وإنها هي بدل، أو خبر مبتدأ محذوف (١).

قال الشيخ الدسوقي (٢) في حاشيته على مغني اللبيب: «والحق أنها  $(p^{(7)})$ .

وقال مكي بن أبي طالب القيسي: «قوله تعالى: ﴿ ٱلْأُولَيَانِ ﴾: مَن رفعه وثناه، جعله بدلا من «آخران»، أو من المضمر في ﴿ يَقُومَانِ ﴾» (٤).

ويقول الصبان: «يصح جعل ﴿ ٱلْأَوْلَيَانِ ﴾ خبر محذوف، أي: هما الأوليان، أو خبر «آخران»؛ لتخصيصه بالصفة، أو مبتداً خبره ﴿ فَكَاخَرَانِ ﴾» (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي من على العربية ومن فقهاء المالكية. من تصانيفه: حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في فقه المالكية، وحاشية على مغني اللبيب. توفي سنة ثلاثين وألف ومائتين.

ينظر: شجرة النور الزكية (٣٦١)، ومعجم المؤلفين (٩/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١١٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٦٠).

### مناقشة أدلة القول الرابع:

نوقش ما احتج به أبو الحسين بن الطراوة من قول النابغة:

أبيت كأني ساورَ تْنِي ضئيلةٌ من الرقش في أنيابها السم ناقعُ بأن «ناقع» ليست نعتًا لـ«السم»؛ وإنها هي خبر له، و «في أنيابها» متعلق بـ«ناقع» ليست نعتًا لـ«السم»؛ وإنها هي خبر له، و «في أنيابها» متعلق بـ«ناقع» (۱)، وهو الذي استصوبه ابن هشام في «المغني»، وذكر أنه يحتمل أن يكون خبرًا ثانيًا للسم (۲). وقيل – أيضًا –: يجوز أن تكون «ناقع» بدلا من «السم» (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مغني اللبيب (۲/ ۱۷۹۱)، وحاشية الصبان (۳/ ۲۰)، وهذا التوجيه هو الذي يدل عليه قول سيبويه، حيث أورد هذا الشاهد في باب ما ينتصب فيه الخبر، فقال: «هذا باب ما ينتصب فيه الخبر؛ لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدمته، أو ما أخرته، وذلك قولك: «فيها عبد الله قائما»، ف «عبد الله» ارتفع بالابتداء؛ لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به، وإنها هو موضع له، ولكنه يجري مجرى الاسم المبني على ما قبله؛ ألا ترى أنك لو قلت: «فيها عبد الله» حسن السكوت وكان كلامًا مستقيبًا، كها حسن واستغنى في قولك: «هذا عبد الله»، وتقول: «عبد الله فيها»، فيصير كقولك: «عبد الله أخوك» إلا أن «عبد الله» يرتفع مقدمًا كان أو مؤخرًا بالابتداء... فصار قولك: «فيها» كقولك: «استقر عبد الله»، ثم أردت أن تخبر عن أية حال استقر، فقلت: «قائما» ف «قائما» فالمستقر فيها، وإن شئت ألغيت «فيها»، فقلت: فيها عبد الله قائم، قال النابغة:

فبِـــتُّ كــاأني ســاورتني ضــئيلة مــن الــرقش في أنيابهــا الســم نــاقع الكتاب (١/ ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ١٧٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٠).

كما نوقش الاحتجاج بهذا الشاهد أيضًا – بأن «السم» في معنى النكرة؛ لأن «أل» الداخلة عليها للجنس، والمعرَّف بـ «أل» الجنسية في حكم النكرة؛ وعلى هذا يكون الشاهد من قبيل وصف النكرة بالنكرة، ولا حجة فيه لابن الطراوة على جواز وصف المعرفة بالنكرة (١).

### مناقشة أدلة القول الخامس:

نوقش احتجاج المجيزين لوصف المعرفة بالنكرة مطلقًا بقوله تعالى: ﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ يمكن حمله على أحد ثلاثة أوجُه:

الوجه الأول: أنه على تقدير «أل»، أي: «الشديد العقاب»، وحذفت «أل»؛ للمزاوجة بين ما قبلها وما بعدها لفظًا؛ ويشهد لذلك أن العرب غيروا كثيرًا من كلامهم عن قوانينه؛ لأجل الازدواج (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١١٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف (۳/ ۱۳٪)، ومغني اللبيب (۲/ ۱۱۸۰)، وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٠٣)، في الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (٤/ ٢١٩).

ومنه - أيضًا - قراءة من قرأ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ بضم الدال واللام تارة، وبكسر هما أخرى (١).

ومنه قول العرب: «ما يعرف سُحَادِلَيْهِ من عُنَادِلَيْهِ»؛ إذ أصل «سحادليه»: «سُحادِله» مفردًا؛ لأن الشُّحادل هو الذكر، والعُنادلان هما الخصيان، فثنى السحادل؛ ليزاوج العُنادلين.

الوجه الثاني: أن يكون ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ بدلا من لفظ الجلالة «الله»، وبدل النكرة من المعرفة جائز (٢).

وفي توجيه كون ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ بدلًا، يقول الزمخشري: «وأما ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ فأمره مشكل؛ لأنه في تقدير «شديد عقابه»، لا ينفك من هذا التقدير.

وقد جعله الزجاج بدلًا، وفي كونه بدلا وحده بين الصفات نبوُّ ظاهر (٣)، والوجه أن يقال: لما صودفت بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة، فقد

<sup>(</sup>۱) قرأ بضم الدال واللام معًا: إبراهيم بن أبي عبلة، وقرأ بكسرهما: الحسن البصري، وزيد بن علي. ينظر: الإملاء للعكبري (١/٣)، والإعراب للنحاس (١/ ١٢٠)، وإتحاف فضلاء البشر (١٢٠)،

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف (۳/ ۲۱۲، ۱۳، ۱۳)، وحاشية الدسوقي (۲/ ۱۱۸۰)، وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (۶/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) اعترض أبو حيان على ذلك في البحر المحيط (٧/ ٤٤٨، ٤٤٧)، فقال: وليس في كونه بـ دلا نبـ و ظاهر كما قال الزمخشري؛ لأن الجري على القواعد التي استقرت وصحت هو الأصل.

آذنت بأن كلها أبدال<sup>(۱)</sup> غير أوصاف، ومثل ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها<sup>(۲)</sup> كلها على «مستفعلن»؛ فهي محكوم عليها بأنها من بحر الرجز، فإن وقع فيها جزء واحد على «متفاعلن» كانت من الكامل»<sup>(۳)</sup>.

الوجه الثالث: أن تكون ﴿ شَدِيدِ ﴾ بمعنى «مشدِّد»؛ كـ «أذين» بمعنى: «مؤذِّن»، وبهذا التأويل تخرج «شديد» عن باب الصفة المشبهة إلى بـاب اسـم الفاعل؛ فتصير الإضافة محضة، ويكون النعت بـ ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ من قبيل نعت المعرفة بالمعرفة أ.

وإلى الوجهين الأخيرين يشير أبو البقاء العكبري بقوله: «وأما ﴿ شَدِيدِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

(۱) اعترض أبو حيان على هذا التركيب في البحر المحيط (٧/ ٤٤٨، ٤٤٨)، فقال: إن قوله: «لما صودفت... كلها أبدال» تركيب غير عربي؛ لأنه جعل «فقد آذنت» جواب «لما»، وليس في كلامهم: «لما قام زيد، فقد قام عمرو».

كما أن في قول الزمخشري «كلها أبدال» تصريحًا بتكرير البدل، وقد تعقبه أبو حيان قائلا: «أما بدل البداء عند من أثبته، فقد تكررت فيه الأبدال، وأما بدل كل من كل، وبدل اشتهال، فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيها، أو منعه، إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر».

(٢) اعترض أبو حيان في البحر المحيط (٧/ ٤٤٧) على هذه الصيغة بأن (تفاعيل) جمع (تفعال)، أو (تفعول)، أو (تفعيل)، وليس شيء من هذه الأوزان الثلاثة معدودًا في أجزاء العروض، ومن ثم رأى أبو حيان أن الصواب أن يقال: جاءت أوزانها كلها على (مستفعلن).

(٣) ينظر: الكشاف (٣/ ١٢ ، ٤١٣).

(٤) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (١١١٥)، ومغني اللبيب (٢/ ١١٨٠)، وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (٤/ ٢١٩).

و يجوز أن يكون ﴿ شَدِيدِ ﴾ بمعنى «مشدِّد»؛ كما جاء «أذين» بمعنى «مؤذن»؛ فتكون الإضافة محضة، فتعرّف، فتكون وصفًا أيضًا» (١).

كما نوقش ما احتجوا به من قول الشاعر:

.... وللمُغَنِّى رسولِ الزور قوادِ وللمُغَنِّى رسولِ الزور قوادِ بأن «قواد» بدل من «المغنى»، وليست نعتا له (۲).

### الترجيح:

بعد عرض هذه الأقوال الخمسة وأدلتها ومناقشاتها؛ يترجح في رأي الباحث القول الأول، الذي ذهب إليه جمهور النحاة وتابعهم الشيخ خالد والشنواني، وهو أنه لا يجوز نعت النكرة بالمعرفة، ولا نعت المعرفة بالنكرة؛ وذلك لقوة ما تمسكوا به من الدليل، وبطلان ما وجه إليه من المناقشة بالجواب القاطع، في حين إن ما تمسك به أصحاب الأقوال الأخرى جميعها قد أمكن تأويله على غير ما حملوه عليه؛ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لم يصح به الاستدلال.

كما أن جري اللسان في النعت والمنعوت على عمل واحد من تعريف أو تنكير أخف من الاختلاف؛ على ما صرح به الفيومي ( $^{(7)}$ ) في «المصباح المنير» أخف من الاختلاف؛

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد الفيومي بن الحموي، نشأ بالفيوم، وتتلمذ على أبي حيان، وكان فاضلا عارف باللغة والفقه. توفي سنة سبعين وسبعمائة.

ينظر: الدرر الكامنة (١/ ٣٧٢)، بغية الوعاة (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصباح المنير (١/ ١٥٠).

### إفراد النعت السببي وتكسيره

يقول الشنواني: «قوله: والأحسن في جمع التكسير الجمع: وهو ما نص عليه سيبويه في بعض نسخ الكتاب، وهو مذهب المبرد<sup>(۱)</sup>، وجرى عليه [أي ابن مالك] في التسهيل<sup>(۱)</sup>، وإنها كان الأحسن فيه الجمع؛ لأن اسم الفاعل المشابه للفعل إذا جُمع جَمع تكسير خرج لفظًا عن موازنة الفعل ومناسبته؛ لأن الفعل لا يكسر ولم يلزم فيه -أيضًا-[شبه اجتهاع فعلين<sup>(۳)</sup>]، نحو: «قعود غلهانه» كها في قاعدون.

وقيل: الإفراد أحسن، ونُسب إلى الجمهور (٤).

وفصل بعضهم، فقال: الجمع أولى إن تبع جمعًا $\binom{\circ}{}$ ، والإفراد أولى إن تبع مفردًا أو مثنى $\binom{(7)}{}$ .

### قسم النحاة النعت قسمين:

أحدهما: النعت الحقيقي، «وهو: ما رفع ضمير الموصوف» (^)، نحو:

(٢) ينظر: التسهيل لابن مالك (١٤٠).

(٣) الأقرب أن تكون العبارة : (شبهة اجتماع فاعلين) والله أعلم.

(٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ٢٥٠).

(٥) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد (٢/ ٢٢٠)، والارتشاف (٣/ ٢٥٠).

(٦) ينظر: الهمع (٣/ ٨٨، ٨٨).

(٧) الدرر البهية (٦٠أ، ٦٠ب).

(٨) ينظر: شرح المكودي (٥٣٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب (٤/ ٦٦، ٦٢).

«زيد رجلٌ حسنٌ»؛ فإن «حسن» قد عمل الرفع في ضميرٍ يعود على «الموصوف»، وهو «رجل».

ثانيهما: النعت السببي، «وهو: ما رفع ظاهرًا متلبسًا بضمير الموصوف» (١)، نحو: «هذا رجلٌ قائمٌ أبوه»؛ فإن «قائم» قد رفع اسمًا ظاهرًا هو «أبوه»، وقد اشتمل هذا الاسم على ضمير «الهاء» يعود على الموصوف «رجل».

وحاصل ما ذكره النحاة في هذين القسمين:

أن النعت الحقيقي يطابق منعوته في إعرابه: رفعًا، ونصبًا، وجرَّا؛ وفي نوعه: تذكيرًا وتأنيثًا؛ وفي عدده: إفرادًا وتثنية وجمعًا؛ وفي تعيينه: تعريفًا وتنكيرًا، فيقال: «مررت برجلٍ عاقلٍ، وامرأةٍ عاقلةٍ، ورجلين عاقلين، وامرأتين عاقلتين، ورجالٍ عقلاءً…» وهلم جرا(٢).

وأما النعت السببي، فإنه يطابق منعوته في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجرَّا؛ كما يطابقه تعريفًا وتنكيرًا، أما في النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، وفي العدد: إفرادًا، وتثنية، وجمعًا – فإنه يكون بحسب الاسم الظاهر الذي بعده، وهو في هذا يجري

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح المفصل (۳/ ۵۵، ۵۵)، وشرح التسهيل (۳/ ۳۰۸، ۳۰۷)، وشرح ابن عقيل (۲/ ۲۰۲ – ۳۰۸)، وشرح البن عقيل (۲/ ۱۹۲ – ۱۹۲)، و وشرح البرضي على الكافية (۲/ ۳۰۲ – ۳۰۸)، وارتشاف الضرب (۲/ ۱۹۷ – ۵۸۱)، وشرح المكودي (۳۳۵)، وهمع الهوامع (۵/ ۱۷۲)، وشرح التصريح (۲/ ۹۷ – ۵۱)، وحاشية الحسبان (۳/ ۹۹ – ۱۲)، وحاشية الخضري (۲/ ۹۲).

مجرى الفعل؛ فيؤنَّث إن أسند إلى مؤنث وإن كان المنعوت مذكرًا، فيقال: «مررت برجلٍ حسنةٍ أُمُّه»، ويُذَكَّر إن أسند إلى مُذَكر وإن كان المنعوت مؤنثًا، نحو: «مررت بامرأةٍ حسنٍ أبوها».

وإن أسند النعت السببي إلى مفرد أو مثنى أو مجموع، فإنه يبقى مفردا ولا يثنى، ولا يجمع جمع سلامة، سواء أكان المنعوت مفردًا أم مثنًى أم جمعًا، فيقال: «مررت برجلٍ حسنٍ أبوه، وبرجلينٍ حسنٍ أبواهما، وبرجالٍ حسنٍ آباؤهم»، ولا يقال: «مررت برجلين حسنين أبواهما، أو حُسَّان آباؤهم»، إلا على لغة من قال: «أكلوني البراغيثُ»، وهي لغة ضعَّفها جمهور النحاة، ولا خلاف في شيء من ذلك بين النحاة (۱).

كما أنه لا خلاف بينهم أيضًا في أنه إذا أسندت الصفة إلى جمع: أنه يجوز إفرادها، ويجوز جمعها جمع تكسير (٢)، فيقال: «رأيت رجلًا قاعدًا غلمانه»، وإنها اختلفوا في أي هذين الوجهين أرجح (٣) على النحو

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب (۲/ ٤١ - ٤٣)، والمقتضب (٤/ ١٥٤ - ١٦٢)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ١٩٤)، وشرح البن عقيل (٢/ ١٩٤، ١٩٤)، (٣/ ٣٠٩)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩٤، ١٩٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٠٣)، ومغني اللبيب (٢/ ١٣٤٢)، وشرح المكودي (٥٣٧)، والتصريح (٢/ ١٠٠)، وهمع الهوامع (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٨)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٠٣)، وشرح الأشموني (٢/ ٦٦)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>۳) ینظر: الکتاب (۲/ ۶۳)، وارتشاف الضرب (۲/ ۲۰۰)، ومغني اللبیب (۲/ ۲۱۳)، وشرح قطر الندی (۲۸۸)، وشرح شذور الذهب (۵۸۸)، وشرح التصریح (۲/ ۱۱۰)، وهمع الهوامع (7/ 11)، وحاشیة الصبان ((7/ 11))، وحاشیة الصبان ((7/ 11))، وحاشیة الخضری ((7/ 11))،

### الآتى:

### أقوال النحاة في المسألة:

اختلف النحاة فيها إذا أسند النعت السببي إلى جمع، فهل يكون الراجح إفراد النعت، أو جمعه جمع تكسير؟ على ثلاثة أقوال(١):

- القول الأول: أن إفراد النعت أولى من تكسيره، سواء أكان المنعوت مفردا، أم مثنى، أم جمعًا، فيكون الأحسن أن يقال: «مررت برجل قاعدٍ غلمانُه، ورجلين قاعدٍ غلمانُهم» (٢). وقد نسب أبو حيان هذا القول إلى جمهور النحاة، وذكر أن ممن اختاره الأستاذ أبو علي الشَّلُوبين (٣)، وأبو الحسن الأبُّذِي (٤)، شيخ أبي حيان (٥).

وعلى هذا القول اقتصر بعض شُراح الألفية، فنصوا عليه، ولم يعرجوا

(١) ينظر: ارتشاف الضرب (٣/ ٢٥٠)، شرح التصريح (٢/ ١١٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن محمد بن عمر، الأستاذ أبو علي الإشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين، كان إمام عصره في العربية، ذا معرفة بنقد الشعر وغيره، من تصانيفه: تعليق على كتاب سيبويه، وشرحان على الجزولية، والتوطئة في النحو، توفي سنة خمس وأربعين وستهائة.

ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو: علي بن محمد بن الخشني الأبذي، أبو الحسن. قال أبو حيان: كان أحفظ من رأيناه بعلم العربية، وكان يقرئ كتاب سيبويه فما دونه، مات سنة ثمانين وستمائة. ينظر: بغية الوعاة (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ارتشاف الضرب (٣/ ٢٥٠)، وشرح التصريح (٢/ ١١٠). حاشية الصبان (٣/ ٦٢).

على القولين الآخرين، ومن هؤلاء: ابن عقيل» (١) والمكودي » (٢).

القول الثاني: أن التكسير أولى من الإفراد، سواء أكان المنعوت مفردًا، أم مثنى، أم جمعًا، فالأحسن أن يقال: «مررت برجل قعودٍ غلمانُه، ورجلين قعودٍ غلمانُه، ورجال قعودٍ غلمانُهم»، فهو أفضل من: «مررت برجل قاعد غلمانه، ورجلين قاعد غلمانهم».

وقد ذهب إلى هذا القول الشنواني – كها هو واضح من كلامه – وهو يتفق في ذلك مع عدد كبير من أعلام النحاة، منهم: سيبويه والذي نص على ترجيح التكسير، فقال: «واعلم أن ما كان يُجمع بغير الواو والنون، نحو: «حسن»، و «حُسّان»، فإن الأجود فيه أن تقول: «مررت برجل حُسّان قومه»، وما كان يجمع بالواو والنون، نحو «منطلق»، و «منطلقين»، فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المتقدم، فتقول: «مررت برجل منطلق قومه» أكما ذهب إلى هذا القول أبوالعباس المبرد (٥)، وابن مالك الذي نص – أيضاً على

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٤)، وحاشية الخضري (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المكودي (٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٧)، وارتشاف الضرب (٣/ ٢٥٠)، ومغني اللبيب (٢/ ١٣٤٢)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٠٣)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٣٤٢) وحاشية الخضري (٢/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الخضري (٢/ ٥٢)، وممن قال بهذا القول من أعلام النحاة – أيضًا – أبو موسى الجزولي، وابن بطال صاحب كتاب التمهيد، نص على هذا أبو حيان في ارتشاف الضرب (٣/ ٢٥٠)، وشرح التصريح (٢/ ١١٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٢).

ترجيح تكسير النعت السببي المسند إلى الجمع فقال: «والأحسن فيها فاعلها – أي: فاعل الصفة – جمعٌ: أن تجمع جمع تكسير؛ كقولك: «مررت برجالٍ حُسَّانٍ غلمانهم» (١)، وممن ذهب إلى ذلك أبوحيان (٢)، وابن هشام (٣)، والخضري (٤)(٥).

- القول الثالث: التفصيل: فيكون إفراد النعت السببي المسند إلى جمع، أولى من تكسيره إذا كان المنعوت مفردًا، أو مثنى، نحو: «مررت برجل قاعد غلمانه، وبرجلين قاعد غلمانه، فهذا أحسن من: «قعود غلمانه، وقعود غلمانه، أما إذا كان المنعوت جمعًا، فإن تكسير النعت في هذه الحالة يكون أولى من إفراده، فيكون قول القائل: «مررت برجال قعود غلمانهم»، أحسن من قوله: «مررت برجال قاعد غلمانهم» (<sup>7)</sup>. وذهب إلى هذا القول بعض النحاة؛ نص على ذلك أبو حيان في الارتشاف (<sup>۷)</sup> دون تحديد.

(۱) ينظر: شرح التسهيل (۳/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ١٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن مصطفى بن حسن الخضري، فقيه شافعي، عالم بالعربية. من تصانيفه: حاشية على شرح ابن عقيل، وشرح اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة، توفي سنة سبع وثهانين ومائتين وألف هـ.

ينظر: الفهارس التيمورية (٣/ ٨٩)، ومعجم المطبوعات (٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٣)، وحاشية الخضري (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ارتشاف الضرب (٣/ ٢٥٠)، وهمع الهوامع (٢/ ١٠٠)، وشرح التصريح (٢/ ١١٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: ارتشاف الضرب (٣/ ٢٥٠).

#### الأدلة:

#### أدلة القول الأول:

احتج من رجحوا إفراد النعت على تكسيره، وجعلوا قولهم: «مررت برجل قاعد غلمانه» ونحوه، أحسن من: «قعود غلمانه» ونحوه – بأن النعت السببي ينزل منزلة الفعل إذا رفع الظاهر، والفعل لا يثنى ولا يجمع؛ فينبغي أن تكون الصفة مفردة، فيقال: «مررت برجل قاعد غلمانه، وبرجلين قاعد غلمانهما، وبرجال قاعد غلمانهم»؛ كما يقال: «مررت برجل قعد غلمانه، وبرجلين قعد غلمانهما» وبرجال قعد غلمانهم» سواء بسواء (۱).

#### أدلة القول الثانى:

استدل من ذهبوا إلى أن تكسير النعت المسند إلى جمع، أوْلى من إفراده - بمثل ما أورده الشنواني، من أن الاسم المشابه للفعل إذا كُسِّر، فإنه يخرج لفظًا عن موازنة الفعل ومناسبته؛ لأن الفعل لا يكسَّر؛ ومن ثم فإنه لا يترتب على قول القائل: «مررت برجل قعودٍ غلمانه» ما يترتب على قوله: «مررت برجل قاعدِينَ غلمانه» من شبهة اجتماع الفاعلين، التي من أجلها ضعف جمع الصفة جمع مذكر سالمًا، وضعفت لغة من قالوا: «أكلوني البراغيث»؛ لاجتماع فاعلين في مثل هذه التراكيب ظاهرا. وإذا انتفت هذه الشبهة، وكان جمع التكسير غير جادٍ مجرى الفعل، فإنه ينبغي أن يكون التكسير هو الأرجح (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل (۳/ ٥٥)، وشرح الرضي على الكافية (۲/ ٣٠٨، ٣٠٩)، وشرح ابن عقيـل (۲/ ١٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٢، ٤٣)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٩)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٠٩). وحاشية الخضري (٢/ ٥٢).

وفي هذا يقول سيبويه: «تقول: مررت برجل حُسَّان قومه، وليس يجري هذا مجرى الفعل، إنها يجري مجرى الفعل ما دخله الألف والنون، والواو والنون في التثنية والجمع، ولم يغيره، نحو قولك: «حسن وحسنان»، فالتثنية لم تغير بناءه، وتقول: «حسنون»، فالواو والنون لم تغير الواحد، فصار هذا بمنزلة «قالا»، و«قالوا»؛ لأن الألف والواو لم تغير «فعل».

وأما «حُسَّان»، و«عُّور» فإنه اسم كسر عليه الواحد... فأجري مجرى الفعل الواحد؛ ومما يدلك على أن هذا الجميع ليس كالفعل: أنه ليس شيء من الفعل إذا كان للجميع يجيء مبنيًّا على غير بنائه إذا كان للواحد؛ فمن ثم صار «حسان» وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد» (۱).

#### أدلة القول الثالث:

يدل لما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، من ترجيح الإفراد على تكسير الصفة المسندة إلى الجمع؛ في حال كون المنعوت مفردًا أو مثنى – ما احتج به أصحاب القول الأول من ترجيح الإفراد مطلقًا.

كما أنه يدل لما ذهبوا إليه من ترجيح التكسير على الإفراد في حال كون المنعوت جمعًا – ما احتج به أصحاب القول الثاني من ترجيح التكسير على الإفراد مطلقا.

وأما ما ذهبوا إليه من التفريق بين ما كان فيه المنعوت مفردًا أو مثنى، وما

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٢، ٤٣).

كان فيه المنعوت جمعًا؛ فإن وجهه هو المشاكلة؛ فإن إفراد النعت في حال كون المنعوت جمعًا المنعوت مفردا أو مثنى أشبه وأنسب من جمعه، وجمعه حال كون المنعوت جمعًا أشبه وأنسب من إفراده (١).

### الترجيح:

والذي يترجح في رأي الباحث بعد النظر في هذه الأقوال الثلاثة وأدلتها: هو القول الأول، الذي نسبه أبو حيان إلى جمهور النحاة، فيكون إفراد النعت السببي المسند إلى جمع، أوْلى من تكسيره، وهو خلاف ما ذهب إليه الشنواني؛ وذلك لأن الإفراد هو الأقيس (٢)، فيكون في ترجيحه طردٌ للباب على وتيرة واحدة، فيجري جمع التكسير مجرى جمع المذكر السالم في التضعيف؛ خروجًا من التفريعات والاستثناءات التي كثيرًا ما تكون عبئًا على المتعلمين والدارسين؛ وبسببها تتعالى الصيحات والشكوى من صعوبة النحو، ولا شك أن في العمل على اطراد القواعد تخفيفًا على الدارسين، وتسهيلا للدرس النحوي.

(١) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع (٢/ ١١٠).

### التوكيد والتأكيد

قال الشنوانيّ: «قوله: التوكيد: يقال فيه - أيضًا -: التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفًا على القياس في نحو «فأس ورأس»، والأول أفصح (١)؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١].

والتوكيد(٢) مصدر سمي به التابع؛ لأنه يفيد.

ويقال $^{(7)}$ : أكَّد تأكيدًا، أو وكَّد توكيدًا $^{(1)}$ .

التوكيد أو التأكيد مصطلح نحوي لأحد التوابع، ويعنى به: التابع الذي يقصد به كون المتبوع على ظاهره (٥)، وهو قسمان:

لفظي: ويكون بإعادة اللفظ الأول، أو مرادفه.

ومعنوي: ويكون بألفاظ محصورة، فمن شم لا يحتاج إلى حد، وهذه الألفاظ هي: النفس، والعين، وكل، وأجمع وتوابعها، وهي: أكتع، وأبتع، وأبصع.

وقد ذهب بعض العلماء - ومنهم الزجاج، وتبعه الزمخشري والقيسي\_(٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: القاموس واللسان (أكد، وكد)، وفي الصبان (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل للمرادي (٣/ ٥٧٦)، المساعد (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (أكد)، وشرح التسهيل للمرادي (٣/ ٥٧٦)، والصبان (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٦٨).

<sup>(</sup>٥) همع الهوامع (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) زاد المسير (٤/ ٤٨٤)، ومشكل إعراب القرآن (١/ ٤٢٤)، والكشاف (٢/ ٥٨٨)، لسان العرب (أكد).

إلى أن لفظ «التوكيد» أصل للفظ «التأكيد»، والألف بدل من الواو، قياسًا على ما يأتي مهموزًا ومسهلًا من الألفاظ، نحو قول أهل الحجاز في: فأس ورأس: فاس وراس، وما نقل عنهم من أنهم لا ينبرون، قال ابن الأثير (١): ولم تكن قريش تهمز في كلامها، ولما حج المهدي قدم الكسائي يصلي بالمدينة، فهمز، فأنكر عليه أهل المدينة، وقالوا: إنه ينبر في مسجد رسول الله بالقرآن! (٢).

يقول الزجاج: يقال: وكَّدت الأمر وأكَّدت: لغتان جيدتان، والأصل: الواو<sup>(٣)</sup>، والهمزة بدل منها<sup>(٤)</sup>. وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن زعموا أن «التوكيد» أكثر استعمالًا.

إلا أن الصحيح أن كلًّا من «التوكيد» و «التأكيد» أصل برأسه، وأنها لغتان، وقد نص على ذلك كبار علماء اللغة، فقد ذكر هما ابن السكيت (٥) في

<sup>(</sup>۱) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، العلامة مجد الدين، أبو السعادات، ابن الأثير الجزري، كان فقيهًا، محدثًا، أديبًا، نحويًّا، ورعًا. من تصانيفه: «النهاية في غريب الحديث»، و«جامع الأصول»، و«شرح مسند الشافعي»، و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف: تفسير الثعلبي والزمخشري»، توفي في آخريوم من سنة ست وستهائة هـ.

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ٦٠)، طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي (٨/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/٦).

<sup>(</sup>٣) اللباب (١٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) هو: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب، أصله من خورستان خورستان «بين البصرة وفارس». اتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده. من مصنفاته: إصلاح المنطق، قال المُبرِّد: ما رأيت للبغداديين كتابًا أحسن منه، والألفاظ والأضداد، والقلب والإبدال، وسرقات الشعراء. توفي سنة (٤٤٢). ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٢٠٩)، هدية العارفين (٢/ ٥٣٦).

باب مما يقال بالهمز مرة، وبالواو أخرى(١).

وقال الجوهري: التأكيد لغة في التوكيد(7)، وكذا قال ابن منظور(7).

وقال السيوطي في الهمع عن التوكيد: وهو مصدر وكَّد، والتأكيد مصدر أكّد: لغتان (٤)، ونسب التوكيد في المزهر (٥) إلى أهل الحجاز، والتأكيد إلى بني تميم.

كما أن ما أيد به القائلون بالإبدال مذهبهم مردود في اللغة؛ فرغم أن قلة الاستعمال وكثرته يعد حكمًا في بيان الأصل والفرع من الكلمات، إلا أنه لا ينطبق على ما نحن فيه؛ إذ إن الاستعمالين في المادتين متساويان؛ فليس ادعاء كون أحدهما أصلًا أولى من الآخر<sup>(1)</sup>.

ولم يختلف العلماء في أن معنى «التوكيد» و«التأكيد» واحد، وهو التشديد

وابن منظور هو: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري، الإمام اللغوي الحجة. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها سنة (٦٣٠هـ). من تصانيفه: (لسان العرب)، و(مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر)، توفي سنة (٧١١هـ). ينظر: شذرات الذهب (٦/ ٢٦)، وفوات الوفيات (٤/ ٤٩٦)، والأعلام (٧/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (أكد)، ومختار الصحاح (أكد) (٨).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (أكد).

<sup>(</sup>٤) همع الهوامع (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) المزهر (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) اللباب، لابن عادل (١٤٨/١٢).

والتوثيق(١)، ولكنهم اختلفوا في الأفصح استعمالًا:

فذهب الأزهري وابن منظور والزبيدي ( $^{(7)}$  إلى أن لفظ «التأكيد» مع العقد أجود، يقال: إذا عقدت فأكِّد، وإذا حلفت فوكِّد  $^{(7)}$ .

وذهب الجوهري – وتبعه الرازي و الفيروزابادي، والشنواني إلى أن أن لفظ «التوكيد» أفصح.

وهذا المذهب الأخير هو ما يرى الباحث أنه الأقوى؛ لما يؤيَّد به من وروده في الكتاب العزيز، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]، وهذا لا يعني أن لفظ «التأكيد» غير فصيح، ولكن «التوكيد» أفصح.

(١) الصحاح (وكد).

ينظر: تاريخ الجبري (٢/ ١٩٦)، وفهرس الفهارس (١/ ٣٩٨)، وخطط علي مبارك (٢/ ٩٤). (٣) لسان العرب (وكد)، وتهذيب اللغة (١٠/ ١٨٠)، وتاج العروس (وكد) (٩/ ٣٢٠).

(٤) هو: محمد بن عمر بن الحسين ، العلامة سلطان المتكلمين في زمانه، فخر الدين أبو عبد الله الرازي، المفسر، المتكلم، إمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في علوم الشريعة، صاحب المصنفات المشهورة، أتقن علومًا كثيرة وبرز فيها. من تصانيفه: تفسير كبير سياه «مفاتيح الغيب»، و «كتاب المحصول»، و «المنتخب». توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستهائة.

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ٦٥)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٨/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض الملقب بمرتضى، من علماء اللغة والحديث، والرجال والأنساب، ومن كبار المصنفين، أقام بمصر، وأشتهر فضله، من تصانيفه: «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين»، «وتاج العروس». توفي بالطاعون في مصر سنة خمس ومائتين وألف.

### فائدة تكرار التوكيد المعنوى

# قال تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَنِ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [العجر: ٣٠].

يعترض الشنوانيّ على أن القول بأن ذكر «كل» رفع وهم مَنْ يتوهّم أنّ السّاجد البعض، وفائدة ذكر ﴿ أُجَمّعُونَ ﴾ رفع وهم من يتوهّم أنّهم لم يسجدوا في وقت واحد، بل سجدوا في وقتين مختلفين؛ فيقول: «قال بعض العلاء: فائدة: ذكر «كل» فيه رفع وهم مَنْ يتوهم أن الساجد البعض، وفائدة ذكر «أجمعون» رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد، بل سجدوا في وقتين مختلفين. والأول صحيح (١)، والثاني باطل (١)؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ لَأُغُويَنَّهُم ٓ أُجمّعِينَ ﴾ [ص: ٨٦]، لأن إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد؛ فدل على أن «أجمعين» لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، وإنها معناه كمعنى «كل» سواء، وهو قول جمهور النحويين (١)، وإنها ذكر في الآية تأكيدًا على تأكيد، كها قال تعالى: ﴿ فَمَهّلِ ٱلْكَفِرِينَ أُمّهِلُهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٧]» (١).

مدار الحديث في هذه الآية حول كلمتين هما: «كلهم»، و «أجمعون»، وقبل الحديث عما دار من خلاف في فائدة تكرار التوكيد في هذه الآية، يسوق الباحث طرفًا من معنى كلِّ منها:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل للمرادي (٣/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشذور (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التسهيل (١٦٥)، وشرحه للمرادي (٣/ ٥٩٦)، وشرح اللمحة البدرية (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٧٢أ).

#### «کل»:

الكل: اسم يجمع الأجزاء، يقال: كلهم منطلق، وكلهن منطلقة ومنطلق، الذكر والأنثى في ذلك سواء (١).

وحكى سيبويه: كلتهن منطلقة، وقال: العالم كل العالم يريد بذلك التناهي، وأنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من الخصال. وقولهم: أخذت كل المال، وضربت كل القوم، فليس الكل هو ما أضيف إليه.

وتعد «كل» أقوى الصيغ الدالة على العموم؛ لأنه لا فرق فيها بين أن تقع مبتداً بها، أو تابعة مؤكدة، إلا من جهة التأسيس والتوكيد، كما أنها «تشمل العاقل وغيره، والحيوان والجهاد، وغير ذلك، والمذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والمجموع» (٢).

والعام في اللغة: اسم فاعل من «عمّ» أصله: عَامِم، اجتمع حرفان متهاثلان ثانيهما متحرك من جنس واحد، فأدغما وأصبحا كالحرف الواحد؛ تخفيفًا في النطق، ومعناه: الشامل، يقال: عمهم الأمر يعمهم عمومًا: شملهم، ويقال: خير عام وغيث عام، أي: شاملان لكل الناس وجميع الأمكنة (٣).

وانطلاقًا من هذا المعنى اللغوي، جاء التعريف الاصطلاحي للعام، فعرفه الزركشي: بأنه «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (كلل) (٥/ ٣٩١٧).

<sup>(</sup>٢) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (عمم) (٤/ ٣١١٢).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/ ١٧٩).

وزاد بعضهم على هذا التعريف: «بوضع واحد»، وهو ما ذهب إليه الرازي، واختاره البيضاوي<sup>(۱)</sup>.

## «أجمعون»:

قال ابن سيده في المحكم: «أجمع» من الألفاظ الدالة على الإحاطة، وليست بصفة، ولكن يعم بها ما قبله من الأسهاء، ويجري على إعرابه؛ فلذلك قال النحويون: «صفة». والدليل على أنه ليس بصفة قولهم: «أجمعون»، فلو كان صفة لم يسلم جمعه، ولكان مكسرًا، والأنثى: جمعاء. وكلاهما معرفة لا تنكر عند سيبويه، وأما ثعلب فحكى فيه التعريف والتنكير جميعًا، قال: تقول: أعجبني القصر أجمع وأجمع، الرفع على التوكيد، والنصب على الحال.

والجمع «جُمَع» معدول عن جمعاوات، أو جماعي، ولا يكون معدولًا عن «جُمَع»، لأن أجمع ليس بوصف، فيكون كحمراء وحمر.

قال أبو علي الفارسي: باب أجمع وجمعاء وأكتع وكتعاء، وما يتبع ذلك من

<sup>(</sup>۱) ينظر: نهاية السول لجمال الدين الأسنوي (٢/ ٣١٣)، ومنهاج العقول للبدخشي - (٢/ ٥٧)، والمحصول للرازي ( ٢/ ٣٤٣)، والتحصيل من المحصول للأرموي (١/ ٣٤٣)، والإبهاج لابن السبكي (٢/ ٨٢)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وكان راوية للشعر، محدثًا، مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة. من تصانيفه: الفصيح، والمصون في النحو، واختلاف النحويين، ومعاني القرآن والقراءات، وإعراب القرآن. وتوفي سنة مائتين وإحدى وتسعين.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ٣٩٦ - ٣٩٨)، ونزهة الألباب (٢٩٣)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٢١٤).

بقيته إنها هو اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه منها؛ لأن باب أفعل وفعلاء، إنها هو للصفات، وجميعها تجيء على هذا الموضع نكرات؛ نحو: أحمر وحمراء، وأصفر وصفراء، وهذا ونحوه صفات ونكرات.

فأما أجمع وجمعاء، فاسهان معرفتان، وليسا بصفتين، فإنها ذلك اتفاق وقع بين هذه الكلم المؤكد بها<sup>(۱)</sup>.

وقرر الأصوليون أن صيغة «جميع» تدل على مجموع الأجزاء، وكل جزء مجموع؛ لأنه جمع من غيره؛ فلا فرق بين قولك: «مجموع العشرة»، و«كل العشرة»، والإضافة فيهما بمعنى «مِن»، فإن أردت بالمجموع: الشيء المجزأ؛ كالعشرة نفسها، ساغ، وكان ذلك معنى آخر، وهو التبادر إلى الذهن عند الأصوليين والفقهاء. وذكر الحنفية في أصولهم: أن «كل» تعم الأشياء على سبيل الانفراد، و«جميع» تعمها على سبيل الاجتاع، وكأنهم أرادوا ما أراده الأصوليون أ، حيث فرق الأصوليون بين «كل»، و«جميع» بأن دلالة «كل» على كل فردٍ فرد بطريق النصوصية، أما «جميع»، فإما أن يكون مدلولها كلّا لا كلية؛ وذلك إذا أريد بها المجموع، وإما أن يكون مدلولها كلية؛ وذلك إذا أريد بها إحاطة الأجزاء كسائر صيغ العموم، وعندما يكون مدلولها كلية، لا يكون هذا على وجه التنصيص؛ كما في «كل» (")، وبالرغم من أنه يُراد بسجميع» الأجزاء على وجه التنصيص؛ كما في «كل» (")، وبالرغم من أنه يُراد بسجميع» الأجزاء

<sup>(</sup>١) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (١/ ٣٤٨)، وينظر: العدد في اللغة، له (٧٦).

<sup>(</sup>٢) تلقيح الفهوم (٢٩٨)، وأحكام كل (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تلقيح الفهوم (٢٩٩)، وأحكام كل (١٤٨، ١٤٩)، وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٢٧، ١٢٧)، والبحر المحيط (٣/ ٧١).

المجتمعة إلا أن المجموع لازم لها، لا ينفك عنها أيضًا.

إذا ثبت هذا، فقد اختلف النحاة فيما دل عليه التوكيد براجمع في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠]: هل تفيد وقوع المؤكد بها دفعة واحدة، أو هي لمطلق العموم، ولا تقتضي الاتحاد في الزمان؟ على قولين:

القول الأول: أن «أجمع» تفيد وقوع المؤكد بها دفعة واحدة؛ فإذا قلت: «رأيت القوم أجمعين»، فمعناه: أنك قد رأيتهم في وقت واحد، دفعة واحدة.

## القائل بهذا القول:

ذهب إلى هذا القول طائفة من النحويين والأصوليين؛ حيث نقله الزركشي والعلائي عن الحنفية، كما نقلاه عن الزجاج<sup>(۱)</sup>؛ ونقله الزجاج عن المبرد، ونقله ابن مالك والأشموني عن الفراء<sup>(۲)</sup>.

القول الثاني: أن «أجمع» لا تقتضي وقوع المؤكد بها دفعة واحدة، وإنها هي كسركل» في إفادة العموم مطلقًا؛ فلا تقتضي الاتحاد في الزمان. هذا ما صححه جمهور النحاة والأصوليين؛ كالعُكبري، وابن هشام، والرضيّ، ووافقهم عليه الشنواني<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٧١)، وتلقيح الفهوم (٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٦)، وشرح الأشموني (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٦)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٧٧)، واللباب للعكبري (١/ ٤٠٣)، وشرح شذور الذهب (٥٥، ٥٥٥)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٨١)، والبحر المحيط (٣/ ٧١)، وتلقيح الفهوم (١٠٣)، والإتقان (٢/ ١٧٧)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٨)، حاشية الشيخ يس على شرح التصريح (٢/ ١٢٤).

#### المناقشة:

ناقش جمهور النحاة ما ذهب إليه المبرد والزجاج والفراء بما يلي:

أولًا: أنه لا يجوز القول بأن «أجمعين» تفيد اتحاد الوقت؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢]، ومعلوم أن غوايتهم لم تقع في وقت واحد (١).

ثانيًا: أنه لو كان المراد بـ «أجمع» الدلالة على الاتحاد في الزمان، ووقوع المؤكد دفعة واحدة، لصح انتصابها على الحال؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]؛ فيقال: «جاء القوم كلهم أجمعين» أي: في حال اجتهاعهم، ولكن المسموع: «جاء القوم كلهم أجمعون»؛ فأعربوه بإعراب ما قبله؛ فدل ذلك على أنهم قد أرادوا به التوكيد، لا الحال (٢).

وقد ذكر النحاة - إلا الفراء وابن دَرَسْتَويه (٣) - أنه لا يصح نصب «أجمع» على الحال (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: البحر المحيط ( $^{7}$ / $^{1}$ )، وشرح الأشموني ( $^{7}$ / $^{8}$ )، وحاشية الشيخ يس على التصريح ( $^{7}$ / $^{1}$ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تلقيح الفهوم (٣٠١).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان، أبو محمد، من علماء اللغة، فارسي الأصل. من تصانيفه: تصحيح الفصيح يعرف: بشرح فصيح ثعلب، ومعاني الشعر، وأخبار النحويين، ونقض كتاب العين. توفي ببغداد سنة سبع وأربعين وثلاثمائة.

ينظر: الفهرست لابن النديم (١/ ٦٣)، والوفيات (١/ ٢٥١)، وتاريخ بغداد (٩/ ٤٢٨)، ونزهة الألباب (٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٥)، وهمع الهوامع (٥/ ٢٠٣).

«وحكى الفراء: أعجبني القصرُ أجمع، والدار جمعاء، بالنصب على الحال، وحكى الفراء: أعجبني القصرُ أجمع، والدار جمعاء، بالنصب على الحال، ولم يجز في «أجمعين»، و «جُمع» إلا التوكيد.

وأجاز ابن درستويه حالية أجمعين» (١).

وقد صحح ابن مالك ما ذهب إليه ابن درستويه، واستدل له بالحديث الصحيح: أن النبي على قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» بنصب «أجمعين» على الحال، وقد نقل ابن مالك تصحيح النصب فيها عن القاضي عياض رحمه الله (٣).

ومقتضى ما صححه ابن مالك من نصب «أجمعين» على الحال هاهنا يبطل ما اعترض به النحاة على القائلين بدلالة «أجمع» على الاتحاد في الزمان، إلا أن

والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل، أحد عظاء المالكية، كان إمامًا حافظًا محدثًا فقيهًا متبحرًا. من تصانيفه: التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة في فروع الفقه المالكي، والشفا في حقوق المصطفى، وإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم.

ينظر: شجرة النور الزكية (١٤٠)، والنجوم الزاهرة (٥/ ٢٨٥)، ومعجم المؤلفين (٨/ ١٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك من رواية البياضي في الموطأ (۱/ ۸۰) كتاب الصلاة (۳)، باب: العلم في القراءة، حديث (۲۹)، وأحمد من طريق مالك في المسند (٤/ ٣٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١١ - ١٦) من طريق مالك، كتاب الصلاة، باب من لم يرفع صوته بالقراءة. وأخرج نحوه الحاكم من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرك (۱/ ٢٣٥)، كتاب الصلاة، باب: إذا قام أحدكم يصلي إنها يقوم يناجي ربه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ١٥٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٥).

ابن مالك نفسه قد نص بعد ذلك على أنه «لا تعرض في أجمعين إلى اتحاد الوقت، بل هو ككل في إفادة العموم مطلقًا خلافًا للفراء»(١).

وهذا يعني أن ابن مالك رحمه الله لم يربط بين المسألتين؛ فلم يـر في جـواز انتصاب «أجمعين» على الحال دليلاً على أنها تقتضي الاتحاد في الزمان، في حـين ربط العلائي بين المسألتين وجعل إبطال النصب على الحـال دلـيلاً عـلى عـدم الدلالة على الاتحاد في الزمان.

ويجاب عما صححه ابن مالك بأن الحديث قد روي بالرفع أيضًا: «فصلوا جلوسًا أجمعون» (<sup>(۲)</sup> على أن «أجمعون» توكيد للواو من «فصلوا» (<sup>(۲)</sup>.

فإن قيل: ورود الرفع لا ينافي الاستدلال برواية النصب، قيل: تخرج رواية النصب على أن «أجمعين» توكيد لضمير مقدر منصوب؛ كأنه قال: «فصلوا جلوسًا أعينكم أجمعين» (3).

ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا: أنه ليس مراد من قال: إن «أجمعين» لا تقتضي وقوع المؤكد بها دفعة واحدة - نفي ذلك عنها مطلقًا، بل المراد أن هذا ليس لازمًا لها، بل الأمران جائزان؛ فقد تأتي «أجمع» للدلالة على الاتحاد في

(٢) أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه (١/ ٣٠٩) كتاب الصلاة، بـاب: ائـتهام المـأموم بالإمـام، حديث (٤١٤).

<sup>(</sup>١) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق(الصفحة نفسها).

الزمان ووقوع المؤكد بها دفعة واحدة، وقد تأتي للدلالة على مجرد التوكيد دون تعرض للاتحاد في الزمن.

## الترجيح:

يترجح لدى الباحث ما ذهب إليه جمهور النحاة - ووافقهم الشنواني - من استواء معنى «كل» و «أجمع»، وإنها جاء التكرار زيادة في التأكيد، مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَهِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٧] كها قال سيبويه وغيره (١).

## ثمرة الخلاف في المسألة:

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيها إذا جمع في التوكيد بين «كل»، و«أجمع»: هل يكون التوكيد حاصلاً بالاثنين معًا، أو حاصلاً بكل واحد منهها على حدته؟ (٢).

فإن قيل: التوكيد حاصل بها معًا، اعترض على ذلك بأنه كيف يستفاد التوكيد من أحدهما إذا انفرد؟

وإن قيل: التوكيد حاصل بكل واحد منها على حدته؛ اعترض على ذلك بأن مقتضى ذلك وقوع التوكيد بالأول منها، فها فائدة الإتيان بالثاني؟

وقد حاول بعضهم التوفيق بين الرأيين السابقين، فقال إنه إذا اجتمع

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه (٢/ ٣٨٧)، والمحرر الوجيز (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٧١)، وتلقيح الفهوم (٣٠١).

«كل»، و «جميع» كان التوكيد مستفادًا منها معًا، أما إذا اقتصر على أحدهما كان التوكيد مستفادًا منه فقط.

ولكن اعترض على ذلك أيضًا بأن دلالة اللفظ لا تختلف إذا كانت متوحدة بحسب مراد المتكلم.

فالأَوْلَى أن يقال في ذلك: إن المقصود من «أجمع» بعد «كل» - زيادةُ التأكيد وتقويته؛ كما في التوابع الآتية بعد «أجمع» (١)، وهو ما يعني: أن «أجمع» تفيد تقوية التوكيد المستفاد من «كل» وتمكينه في النفس.

وهذا ما يقتضيه قول النحاة؛ إذ نصوا على أنه إذا أريد تقوية التوكيد، جاز إتباع «كله» بـ«أجمع»، و«كلها» بـ«جمعاء»، و«كلهم» بـ«أجمعين»، و«كلهن» بـ«جُمَع»، فتقول: جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والقوم كلهم أجمعون، والنساء كلهن جُمَع ألهن مُمَع أله ألم ألم المحمون، والنساء كلهن جُمَع ألهن المحمون، والنساء كلهن والمحمون، والنساء كلهن المحمون، والنساء والمحمون، والمحمو

ونقل الشيخ يس عن الزرقاني<sup>(٣)</sup>: أنه يجوز أن يكون المراد من إتباع «أجمع» لـ «كل» ليس مجرد تقوية التوكيد، بل قد يراد بذلك دفع توهم إرادة البعض بالكل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنتِنَا كُلَّهَا ﴾ [طه: ٥٦]؛

<sup>(</sup>١) تلقيح الفهوم (٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٤)، وشرح التصريح (٢/ ١٢٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، فقيه مالكي، مات سنة تسع وتسعين وألف بمصر. من تصانيفه: شرح مختصر خليل، وشرح العزية، ورسالة في الكلام على «إذا». ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ٢٨٧).

فإن الله لم يطلعه على جميع آياته، وهذا وارد على قولهم: إن التوكيد بركل ولا حاطة والشمول (١). للإحاطة والشمول (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية يس على التصريح (٢/ ١٢٤).

#### مصطلح البدل

قال الشنوانيّ: «قوله: البدل: هو اصطلاح البصريين<sup>(۱)</sup> ونحن معهم، وأما الكوفيون؛ فقال الأخفش<sup>(۲)</sup>: يسمونه بالترجمة والتبيين.

وقال ابن كيسان<sup>(۳)</sup>: يسمونه بالتكرار»<sup>(٤)</sup>.

يعد المصطلح عنصرًا مهلًا من عناصر الاختصار والدقة في الأمور العلمية، والدليل على ذلك: ما نجده في كتاب سيبويه في أسماء الأبواب التي تتعدى السطر وأحيانًا السطرين؛ إذ لم يكن أمر المصطلحات النحوية قد استقر بعد.

ومن المعلوم أن النحو شق طريقه في البصرة وعرف مكانه فيها قبل الكوفة، وتعلم كثير من نحاة الكوفة على أيدي نحاة البصرة، وأراد الكوفيون الانفراد بكيان جديد عن البصريين، فاتخذوا - في سبيل ذلك - عدة طرق توصلهم إلى هدفهم هذا، ومن هذه الطرق: مخالفة بعض مصطلحات البصريين؛ فإنا نجد المصطلحات عند الكوفيين قد اتخذت شكلين أساسين:

الأول: مصطلحات جديدة لم يعرفها البصريون، ومن هذه المصطلحات: مصطلح الخلاف (٥)، وأحرف الصرف (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (١/ ١٥٨)، والمقتضب (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن (١/ ٧، ١٩٢، ٢/ ٥٨)، وشرح التسهيل للمرادي (٣/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٦١٩)، والهمع (٥/ ٢١٢)، والأشموني (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو (٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) السابق (٣٧٨، ٣٧٩).

الثاني: مصطلحات مقابلة لمصطلحات بصرية، ومثل هذا كثير عند الكوفيين، ومن أمثلته: مصطلح «المحل» ويعنون به: الظرف عند البصريين، ومصطلح «المحد» ويُعنى به: النفي عند البصريين، والفعل الدائم ويقصد به: اسم الفاعل عند البصريين، والأدوات، ويقصدون بها: حروف المعاني، والعهاد، ويقابل ضمير الفصل (۱).

ومن بين المصطلحات البصرية التي قوبلت بمصطلحات كوفية: مصطلح «البدل» ويُعنى به: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة (٢)، وهو لغة: الخلف من الشيء والعوض (٣)، قال تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبَدِلَنَا خَيرًا مِّنَهَآ ﴾ [القلم: ٣٢].

وهذا المصطلح قد استخدمه سيبويه والمبرد وابن مالك والسيوطي وغيرهم من البصريين (٤).

فمن ذلك قول سيبويه: «هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول، ويجرى على الاسم كما يجرى «أجمعون» على الاسم، وينصب بالفعل؛ لأنه مفعول، فالبدل أن تقول: ضُرِب عبدُ الله ظهرُه وبطنهُ...»(٥).

<sup>(</sup>١) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو (٣٨٣-٣٨٦)، ودراسة في النحو الكوفي (٢١٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المساعد (٢/ ٤٢٧)، وشرح شذور الذهب (٦٧)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (بدل) (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) كتــاب ســيبويه (١/ ١٥٨)، والمقتضــب (٤/ ٢٩٥)، والمســاعد (٢/ ٤٢٧)، وهمــع الهوامــع (٥/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) کتاب سیبو په (۱/ ۱۵۸).

ويقول المبرد: «واعلم أن البدل في الكلام يكون على أربعة أضرب...» (١).

ويقول ابن مالك:

التَّابِعُ المَقصُودُ بِالحُكم بِلاَ وَاسِطَةٍ هُوَ الْسَمَّى بَدَلاَ (٢)

وقد تعددت اصطلاحات الكوفيين المقابلة لمصطلح «البدل»، ومن ذلك: «الترجمة»، و«التكرير»، يقول الفراء في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي هَ مُرُونَ أَخِي ﴾ [طه]، «وإن شئت جعلت ﴿ هَرُونَ أَخِي ﴾ مترجمًا عن الوزير، فيكون نصبًا بالتكرير».

ويقول عند حديثه على قاعدة «إلا» في توجيهه لكلمة «موحشًا» من قول الشاعر:

لَيَّ فَ مُوحِشًا طَلَ لُكُ يَلُ وحُ كَأَنَّ هُ خِلَ لُ ( عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عنه على أن تجعله كالاسم، يكون الطلل ترجمة عنه؛ كما تقول: عندي خراسانية جارية، والوجه النصب في خراسانية ( ).

(١) المقتضب (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٤٧)، والمساعد (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، للفراء (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) البيت من مجزوء الوافر، وهو لكثير عزة في ديوانه (٢٠٥)، والكتاب (٢/ ١٢٣)، ولسان العرب (وحش) (٦/ ٣٦٨)، وشرح شواهد المغني (١/ ٤٩)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٦٨)، وخزانة الأدب (٦/ ٤٣)، وبلا نسبة في أسرار العربية (١٤٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٣١٠)، وخزانة الأدب (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء (١/ ١٦٧، ١٦٨).

ويقول في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾: «إن جعلت «من» مردودة على خفض «الناس» فهو من هذا» (١). فهو يسمي البدل مردودًا.

ويقول ثعلب عندما تعرَّض لشرح قوله تعالى: ﴿ فَذَ ٰ لِكَ يَوْمَبِدِ يَوْمُ مَ لِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كما نقل عن ابن كيسان تسميته: تكريرًا، ونقل الأخفش أنهم يسمونه: التبيين والترجمة، وقد حاول أحد الباحثين ترجيح اصطلاح الكوفيين على تسمية البدل ترجمة وتبيينًا في مثل قوله تعالى: ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَوَله تعالى: ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَمَدَّكُم بَعْ فَعَلَمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ وَقُولُهُ عَلَيْهُمْ أَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا فَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا لَهُ وَقُولُهُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقول تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الآية [الفرقان: ٦٨، ٦٩]، وجعل اصطلاح الكوفيين فيها أولى؛ لاقترابه من المعنى المقصود بالبدل (٢)، والحق أن مصطلح كل من المِصْرَيْنِ له وجهته؛ فإن كان مصطلح الترجمة والتبيين موافقًا للمعنى المقصود، فإن مصطلح البدل معني للجانب الحكم اللفظى للكلمة، ولا مشاحة في الاصطلاح. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو (٣٨٤).

## أقسام البدل

#### بدل الكل من البعض

يعترض الشنوانيّ على بعض النحاة الذين يضيفون قسمًا جديدًا للبدل، ويسمونه بربدل كل من بعض»؛ فيقول: «وزاد بعضهم قسمًا آخر هو بدل كل من بعض، نحو: نظرت القمر فلكه، وأجيب: بأنا لا نسلم صحة هذا التركيب، وبتقدير صحته لا نسلم أن الفلك كل القمر؛ إذ القمر ليس جزءًا منه، بل مذكورًا فيه، كالفص في الخاتم، «فالفلك» ظرف له وهو مظروف، والمظروف ليس جزءًا للظرف؛ فيكون بدل اشتمال؛ لما بينهما من الملابسة بغير البعضية والكلية. ومنهم من همله على بدل الغلط» (١).

اتفق النحاة على أن للبدل أربعة أقسام، وهي:

١ - بدل كل من كل، ويسمى: البدل المطابق، وهو بدل الشيء مما يطابق معناه، كقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمَيدِ ۞ ٱللهِ... ﴾ الآية [إبراهيم:
 ١، ٢]، ومثل: أكرمت محمدًا أخاك.

٢- بدل بعض من كل، وهو بدل الجزء من كله قل أو كثر أو ساوى،
 مثل: أكلت الرغيف نصفه.

٣- بدل الاشتمال: وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه إجمالًا؛ لأنه يقصد قصد الثاني، مثل: أعجبني زيد علمه، وقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٨١).

٤ - البدل المباين: وقد اختلفوا في أنواعه، وحاصلها ثلاثة أنواع:

أولها: بدل الغلط: وذلك إن لم يكن المبدل منه مقصودًا، وإنها سبق اللسان إليه.

وثانيها: بدل النسيان: وذلك إن كان المبدل منه مقصودًا، ثم تبين بعد ذكره فساد قصده.

وثالثها: بدل الإضراب، ويسمى بدل البداء، وذلك إذا كان كل من البدل والمبدل منه مقصودًا قصدًا صحيحًا، ولا تناسب بينها بموافقة، ولا خبرية، ولا تلازم، بل هما متباينان لفظًا ومعنى، مثل: اشتريت لحمًا خبزًا، أخبر أولًا أنه اشترى لحمًا، ثم بدا له أن يخبر أنه اشترى خبزًا من غير إبطال للأول، فكأنها إخباران مُصرَّح بها على تفصيل في ذلك بينهم (۱).

واختلفوا في إثبات نوع خامس للبدل على قولين:

## القول الأول:

إثبات نوع خامس للبدل يسمى: بدل كل من بعض، نحو قول القائل: نظرت إلى القمر فَلكِه. ونسب أبو حيان هذا القول إلى بعض النحاة، واختاره السيوطي (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٢/ ٣٨٤)، والمساعد (٢/ ٤٣٤)، وهمع الهوامع (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (١/ ٥٨٩)، وهمع الهوامع (٥/ ٢١٢).

## القول الثاني:

الاقتصار على الأنواع الأربعة السابقة، وتأويل ما يرد مخالف. ذهب إلى هذا القول أبو حيان، ونسبه هو والسيوطي إلى جمهور النحاة (١)، ووافقهم على ذلك الشنواني.

#### الأدلة:

استدل القائلون بإثبات بدل كل من بعض بورود ذلك في الكلام الفصيح، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا لَفُصيح، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا لَا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا يَعْدُنِ ﴾ [مريم: ٦٠، ٦٠].

وقول امرئ القيس:

كَ أَنِّي غَداةَ البَينِ يَومَ تَحَمَّلُوا لَدى سَمُراتِ الحَيِّ ناقِفُ حنظلِ (٢) وقول عبيد الله بن قيس الرقيات (٤):

(۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٨٥)، والبحر المحيط (١/ ٥٨٩)، وهمع الهوامع (٥/ ٢١٢)، والإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٨٩)، وخزانة الأدب (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يقال: تنَقَفْت الحنظل: شَقَقْتُه. ينظر: لسان العرب (نقف) (٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه (٩)، ولسان العرب (نقف) (٦/ ٢٥٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٠١)، وخزانة الأدب (٤/ ٣٧٧، ٣٧٧) والدرر (٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك، من بني لؤي بن غالب، كان شعره في الغزل والنسيب، وعده بعضهم شاعر قريش في الإسلام. توفي سنة خمس وثهانين. ينظر: طبقات فحول الشعراء، للجمحي (٢/ ٦٤٧)، والأغاني (٤/ ١٥٤ – ١٦٦)، والأعلام (٤/ ٣٥٢).

رحم اللهُ أَعظُما دَفَنوها بِسِجِستانَ طَلحَةِ الطَلَحاتِ (١) ونحو قول القائل: نظرت إلى القمر فلكه.

فإنهم قالوا: «جنات» بدل من «جنة»، وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة، و «يوم» بدل من «غداة» و هي بعضه، و «طلحة» (٢) بدل من «أعظُم» و هي بعضه، و «الفلك» بدل من «القمر» و هو بعضه.

#### المناقشة:

نوقش ما ذهب إليه المثبتون لبدل كل من بعض بها يلي:

أولًا: لا نسلم بأن في الآية بدل كل من بعض، بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: ﴿ ٱلْجَنَّةَ ﴾ للجنس، وإذا كانت للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات، فيكون قوله: ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ ﴾ بدلًا من ﴿ ٱلْجَنَّةَ ﴾ بدل الشيء من الشيء؛ لأن المراد بالأول: الجمع (٣).

<sup>(</sup>۱) البيت من الخفيف، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه (۲۰)، والحيوان (۱/ ٣٣٢)، وشرح المفصل (۱/ ٤٧)، ولسان العرب (طلح) (۲/ ٥٣٣)، وشرح شواهد الإيضاح (٢٩٤)، وشرح المفصل (۱/ ٤٧)، ولسان العرب (طلح) (الم ٥٣٤)، وتخليص الشواهد (٩٨)، والجنى وخزانة الأدب (٨/ ١٠)، وبلا نسبة في الإنصاف (٤١)، وتخليص الشواهد (٩٨)، والجنى الداني (٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) وطلحة المقصود هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني، أبو محمد، صحابي، شجاع، من الأجواد، وهو أحد العشرة المبشرين، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة.

ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ١٥٢)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٠)، وغاية النهاية (١/ ٣٤٢)، وحلية الأولياء (١/ ٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الخضري (٢/ ٦٩)، وأضواء البيان للشنقيطي (٤/ ٣٦١).

ثانيًا: يمكن أن يحمل «اليوم» في بيت امرئ القيس على معنى الوقت، في كون بدلًا مطابقًا (١).

ثالثًا: أن الأعظُم في بيت ابن قيس الرقيات كناية عن الشخص، فيكون بدلًا مطابقًا أيضًا؛ إذ إنهم لم يدفنوا الأعظُم وحدها، بل دفنوا كل الشخص، وعبر هو عنه بالأعظم (٢).

وفي ذلك يقول أبو حيان: نصب «طلحة» بالرد على الأعظُم، يعني: البدلية، وزعم بعضهم أنه بدل كل من بعض، وزاد هذا القسم في الأبدال.

والصحيح أنه بدل كل من كل؛ بجعل «أعظُم» من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل؛ بدليل المعنى.

ونقل البغدادي عن ابن السِيد البطليوسي<sup>(٣)</sup> أنه قال: من نصب «طلحة» فعلى إضهار «أعني»؛ لأنه نبه عليه بضرب من المدح؛ لما تقدم من الترحم عليه. وذهب آخرون في نصبه إلى حذف حرف الجر؛ كأنه أراد: رحم الله أعظمًا دفنوها لطلحة، فلم حذف الجار نصب.

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه (الصفحة نفسها).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد، المعروف بابن السيد البطليوسي، النحوي اللغوي الأديب. من تصانيفه: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، وشرح الموطأ، والمثلث في اللغة. تُوفي ابن السيد البطليوسي بمدينة «بلنسية» سنة إحدى وعشرين وخمسائة.

ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٥٣٢)، والوافي بالوفيات (١٧/ ٣٠٧)، ومرآة الجنان (٢٨/ ٢٠٨)، والبداية والنهاية (٢١/ ٢٧٦).

وقد دفع قومٌ النصب، وأنشدوه بالجرعلى تقدير مضاف، كأنه في التقدير: أعظم طلحة الطلحات، ثم حذف الثاني؛ لدلالة الأول عليه. وهذا شاذٌ؛ يقل في كلامهم حذف الجار مع بقاء عمله (١).

رابعًا: لا نسلم بأن قول القائل: «نظرت إلى القمر فلكه» صحيح التركيب، وعلى فرض صحته فإنه يكون بدل اشتهال (٢)؛ لما بينهما من الملابسة بغير البعضية والكلية، فالفلك ظرف للقمر وهو مظروف، والمظروف ليس جزءًا للظرف.

## الترجيح:

بعد عرض ما سبق من أدلة ومناقشات حول إثبات بدل كل من بعض؛ يترجح - لدى الباحث - ما ذهب إليه جمهور النحاة، ووافقهم الشنواني، من عدم إثباته؛ وذلك لاندراج ما ورد منه ضمن أنواع البدل المعروفة.

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب (٨/ ١٤، ١٥).

<sup>(</sup>۲) الكليات (۲۳۲، ۱۰۶۲).

# ثانياً: الأفعال

## الفصل بين "كي" ومعمولها

قال الشّنوانيّ: «لا يجوز تقديم معمول معمولها عليها عند الجمهور خلافًا للكسائي؛ حيث أجاز «جئت النحو كي أتعلم»، ولو فصل بين كي والفعل لم يبطل عملها خلافًا له -أيضًا- فيمنع: حيث كي فيك أرغبَ بالنصب، ويجيز الرفع، والصحيح: أن الفصل بينهما لا يجوز في الاختيار»(١).

تأتي «كي» على استعمالات ثلاثة ذكرها النحويون:

الأول: أن تكون اسمًا مختصرًا من «كيف»، وذلك إذا وليها اسم أو فعل ماض، أو مضارع مرفوع (٢)، كما في قول الشاعر:

كي تَجْنَحُونَ إلى سلْمٍ وما ثُئِرَتْ قَتْلَاكُمُ ولَظَى الْمَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ (٣) كي تَجْنَحُونَ إلى سلْمٍ وما ثُئِرَتْ قَتْلَاكُمُ ولَظَى الْمَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ ٢٠ كيا قال بعضهم: سَو أفعل، يريد: سوف (٤).

الثاني: أن تكون حرف جر، ومعناها: التعليل كاللام، ويكون النصب بعدها برأن، مضمرة غير جائزة الإظهار (٥).

(٢) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٣٤).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٩٩أ).

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو بـلا نسبة في الجنبي الـداني(٢٦٥)، وجـواهر الأدب (٢٣٣)، وشرح شواهد المغني (١/ ٥٠٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٧٨)، وهمع الهوامع (٣/ ٢١٥)، وخزانة الأدب (٧/ ٢٠١)، والدرر (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغني اللبيب (٢٤١)، وخزانة الأدب (٧/ ٩٨)، وهمع الهوامع (٢/ ٢١٨)،.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٣١).

الثالث: أن تكون مصدرية ناصبة بمعنى «أن»، ومساوية لها في الاستقلال بالعمل (١).

نحو قول الله سبحانه: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧]، وقول الشاعر:

أردتُ لِكَيُمَا أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي فَتَرْكُها شِنَّا بِبَيْداءَ بَلْقَعِ (٢)

ونحو: جئتك لكي تكرمني؛ فإنها لو كانت تعليلية لكانت جارّة، والا يجوز دخول الجار على الجار.

وإن وقعت بعدها «أن» - وهو جائز في الشعر، خلافًا للكوفيين، نحو: جئتك كي أن تكرمني - تعين أن تكون تعليلية بمعنى «اللام»، وكون النصب بدرأن»؛ لأنها لو قدرت مصدرية، لزم دخول الحرف المصدري على مثله، وذلك لا يجوز.

وإن لم تتقدم عليها «اللام»، ولا تأخرت عنها «أن»، نحو: جئتك كي تكرمني، احتمل أن تكون مصدرية ناصبة، فيكون قبلها «لام» التعليل مقدرة. واحتمل أن تكون تعليلية، فيكون بعدها «أن» مضمرة ناصبة.

وقد اختلف النحاة في «كي» مع معمولها: هل يجوز الفصل بينها وبينه،

<sup>(</sup>۱) شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٣١)، ومصابيح المغاني (٣٥٨)، والجنبي الداني (٢٦١)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ١٨٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الإنصاف (٢/ ٥٨٠)، وخزانة الأدب (١/ ٣٨، ٨/ ٤٨٥).

وهل يجوز تقديم ما عمل فيه معمولها عليها؟

وفيها يلي بيان لهذين المسألتين.

أولاً: الفصل بين «كي» ومعمولها:

«كي» عامل حرفي، والأصل أن يتصل العامل الحرفي بمعموله، إلا أن النحاة ذكروا أداتين يمكن الفصل بها بين «كي» ومنصوبها، مع بقاء النصب إجماعًا (١)، وهاتان الأداتان هما «لا» و «ما».

فمثال الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «لا» مع بقاء عمل «كي»:

قوله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر ـ: ٤٧]، والفصل بـ «لا» كلا فصل.

ومثال الفصل بين «كي» و «ما» الزائدة قول أبي ذؤيب الهذلي (٢):

تُريدينَ كَيها تَجمَعيني وَخالِداً وَهَل يُجمَعُ السّيفانُ وَيحَكِ في غِمدِ (٣)

(١) ارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٤)، وهمع الهوامع (٤/ ٩٧).

(٢) هو: خويلد بن خالد بن محرث، أبو ذؤيب، من بني هذيل، شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وسكن المدينة، واشترك في الغزو والفتوح، وعاش إلى أيام عثمان، له ديوان شعر، توفي بمصر، وقيل بإفريقيا سنة سبع وعشرين هـ.

ينظر: الأغاني (٦/ ٥٦)، ومعاهد التنصيص (٢/ ١٦٥).

(٣) البيت من الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين (١/ ٢١٩)، ولسان العرب (ضمد) (٣/ ٢٦٦)، وخزانة الأدب (٥/ ٨٤، ٨/ ٥١٥)، والدرر (٤/ ٦٨)، وبلا نسبة في همع الهوامع (٤/ ٢٠١).

ففصل بين «كي» ومنصوبها بـ«ما» كما يفصل بها بـين الجـار والمجرور، نحو قوله تعـالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنقَهُم ۚ ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقد يفصل بـ«ما» الزائدة، و«لا» النافية معًا، ومن ذلك ما أنشده أبو العباس ثعلب لأبي ثرُوان:

أردتُ لكيها لا ترى لِيَ عَثْرَة ومَن ذا الذي يُعطي الكَهالَ فيكمُلُ (١) إلى المحال فيكمُلُ (١) إلا أن النحاة قد اختلفوا في الفصل بغير هاتين الأداتين على ثلاثة أقوال: القول الأول:

أنه لا يجوز الفصل بين «كي» ومعمولها بغير «لا» و«ما» مطلقًا، أي: سواء رفع معمولها، أو بقي عملها فيه فنصب. وممن ذهب إلى هذا القول: جمهور البصريين، وبدر الدين، وبعض الكوفيين (٢).

(١) البيت من الطويل، وهو لأبي ثروان العُكْلِي في لسان العرب (أثـل) (١١/٨)، وخزانـة الأدب (٨/٢١). (٨/٤٨)، وبلا نسبة في همع الهوامع (٢/٥)، والدرر (٤/٢٩).

وأبو ثروان هو علي بن إبراهيم العكلي، من بني عُكْل من حِمْير، كان أعرابياً واشتهر بالفصاحة. تعلم وهو في البادية، وصنف كتابين هما: معاني الشعر، وخلق الفرس.

(٢) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٤)، والمساعد (٣/ ٧٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٧١).

وبدر الدين هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الإمام بدر الدين ابن الإمام ابن مالك. وكان هو إمامًا فَهِمًا ذكيًّا، حاد الخاطر. من تصانيفه: شرح ألفية والده، وشرح كافيته، وشرح لاميته، تكملة شرح التسهيل، لم يتمه، مات سنة ست وثهانين وستهائة.

ينظر: الوافي بالوفيات (١/ ٢٠٤)، وبغية الوعاة (١/ ٢٢٥).

## القول الثاني:

أنه يجوز الفصل بين «كي» ومعمولها بأحد ثلاثة أشياء:

١ - معمول الفعل الذي دخلت عليه، مثل: أزورك كي زيدًا تكرم،
 وجئت كي فيك أرغب.

٢ - القسم، مثل: أزورك كي والله تزورني.

- الشرط الملاصق لـ ركي، مثل: أزورك كي إلا تكافئني أكرمك.

وفي هذه الأحوال الثلاثة يبطل عمل «كي» (١) وذهب إلى القول بجواز الفصل بها سبق مع إبطال عمل «كي»: الكسائي (٢).

#### القول الثالث:

أن الصحيح عدم جواز الفصل بين «كي» ومعمولها في الاختيار، وإذا فصل بينها وبين معمولها فإنَّ عمل «كي» في معمولها يظل باقيًا. وذهب إلى هذا القول: ابن مالك<sup>(٣)</sup>، وولده بدر الدين<sup>(٤)</sup>، وابن عقيل<sup>(٥)</sup>، والأشموني<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٤)، والمساعد (٣/ ٧٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك (۲/ ۱۵،۱۵)، وارتشاف الضرب (۲/ ۳۹٤)، والمساعد (۳/ ۷۲)، و همع الهوامع (٤/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) ارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) المساعد (٣/ ٧١، ٧٧).

<sup>(</sup>٦) شرح الأشموني (٣/ ٥٠٤).

والشنواني، وفي ذلك يقول أبو حيان: «وهذا الذي قاله ابن مالك وشرحه ابنه موافق عليه قول ثالث لم يتقدم إليه» (١)، وقال الأشموني: «إذا فصل بين «كي» والفعل لم يبطل عملها خلافًا للكسائي، نحو: جئت كي فيك أرغب، والكسائي يجيزه بالرفع لا بالنصب.

وقيل: والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في الاختيار»(٢).

وقد أشار سيبويه إلى قبح الفصل بين «كي» ومعمولها، وذلك عند تقسيمه للكلام إلى مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، ومحال كذب؛ إذ يقول: «وأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيدًا رأيت، وكي زيد يأتيك، وأشباه هذا» (٣)، كها ذكر في موضع آخر قبح أن يذكر الاسم بعد «أن» ويبتدأ بعدها بها يفيد تقبيحه لمثل قول القائل: كي عبد الله يقول ذلك (٤).

فنراه قد حكم على التركيب بالاستقامة، وفيه فصل بين «كي» ومعمولها، وفي الوقت نفسه فقد حكم عليه بالقبح؛ لأن «كي» إنها تطلب كلمة من حقل الأفعال، إلا أنه لم يجزم بحكم الفعل في هذه الحالة: هل يظل على تأثره بعامله «كي» أو يبطل عملها؟

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٤)، وهمع الهوامع (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) السابق (١/ ٢٩٤).

## الترجيح:

بعد عرض المسألة وبيان آراء النحاة فيها، يرى الباحث أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور البصريين وتبعهم الشنواني، من أن الفصل بين «كي» والفعل لا يجوز في الاختيار؛ وسبب ذلك - كما يقول الرضي (١) - أنها ناصبة للفعل بنفسها، ولا يفصل بين العامل الحرفي ومعموله؛ لأن الحروف الناصبة من العوامل الضعيفة التي لا تقوى على العمل مع الفصل بينها وبين معمولها، ويؤيد ذلك وصف سيبويه لذلك التركيب بالقبح (١).

## ثانيًا: تقديم معمول معمول «كي» عليها:

يأتي تركيب «كي» مع معمولها ومعمول معمولها على صور أربع:

الأولى: أن تأتي على الأصل، مثل قولنا: جئت كي أتعلم النحو.

والثانية: أن يتقدم معمول معمولها على المعمول فقط، مثل: جئت كي النحو أتعلم.

والثالثة: أن يتقدم معمول معمولها على «كي» فقط، مثل: جئت النحو كي أتعلم.

والرابعة: أن يتقدم معمول معمولها على المعلول أيضًا، نحو: النحو جئت كي أتعلم (٣).

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية (٤/ ٦١).

<sup>(</sup>۲) الكتاب (۱/ ۲۹، ۲۹۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع (٤/ ١٠٢).

والصورة الأولى لا إشكال فيها، ولا خلاف بين النحاة حولها.

أما الصورة الثانية، فإنها تندرج ضمن المسألة السابقة، وهي مسألة الفصل بين «كي» ومعمولها بمعموله، أي: معمول الفعل الذي دخلت عليه، وقد سبق بيان المذاهب فيها، وأن البصريين لم يجيزوا الفصل بالمعمول في الاختيار، وأجازه الكسائي ولكن على إبطال عمل «كي»، أما ابن مالك فقد أجاز الفصل مع إبقاء عمل «كي».

وأما الصورة الثالثة فهي محل الخلاف بين النحاة، وقد جاء خلافهم فيها على مذهبين:

## المذهب الأول:

أنه يجوز تقديم معمول معمول «كي» على «كي» في نحو قول القائل: جئت النحو كي أتعلم، أي: كي أتعلم النحو. ونسب ابن مالك وأبو حيان هذا المذهب إلى الكسائي، يقول ابن مالك عن «كي»: «ولا يتقدم معمول معموله، ولا يبطل عملها الفصل، خلافًا للكسائي في المسألتين» (١) أنه لا يجوز تقديم معمول معمول معمول عليها، فلا يجوز أن يقال: جئت النحو كي أتعلم. وذهب إلى منع تقديم معمول معمول معمول «كي» عليها ابن مالك، وابن عقيل، والرضي، وأبو حيان، والسيوطي، والأشموني، والشنواني، ونسبوه إلى جمهور النحاة (٢).

<sup>(</sup>١) التسهيل مع شرحه لابن مالك (٤/ ١٥)، وارتشاف الضرب (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل (٤/ ١٥)، والمساعد ( $\pi$ / ۷۷)، وشرح الرضي على الكافية ( $\pi$ / ۱۰)، وارتشاف الضرب ( $\pi$ / ۳۷)، وهمع الهوامع ( $\pi$ / ۱۰۲)، وشرح الأشموني ( $\pi$ / ۲۰۵)، وحاشية الشيخ يس على التصريح ( $\pi$ / ۲۳۲).

#### الأدلة:

استدل جمهور النحاة على صحة ما ذهبوا إليه من منع تقديم معمول معمول «كي» عليها بأن قالوا: إن «كي» إن كانت حرفًا مصدريًّا فلا يتقدم معمول معمول معمول المعمول من تمام الصلة، فكما لا يتقدم معمول صلة الاسم الموصول؛ كذلك لا يتقدم صلة الحرف الموصول، وينبغي أن يكون المنع آكد في مسألة «كي»؛ لأنها مؤثرة في الصلة.

وإن كانت حرف جر، فالنصب بعدها بإضهار «أن»، وذلك الفعل المنصوب صلة لـ«أن» المضمرة، ويلزم من تقديمه على اللام تقديمه على «أن» المضمرة، ولا يجوز ذلك؛ لأن «أن» أيضًا حرف موصول عامل في صلته.

والراجح: أنه لا يجوز تقديم معمول معمول «كي» عليها؛ لما سبق من أن «كي» من الموصولات، وكما يجوز تقدم الموصول على صلته؛ فكذلك هاهنا.

وأما الصورة الرابعة، وهي نحو قول القائل: النحو جئت كي أتعلم، فظاهر كلام ابن عقيل والسيوطي أنه لم يقل بها أحد من النحاة، إنها استنبطوا من تجويز الكسائي للصورة الثالثة أنه يجوِّز هذه الصورة من التقديم، يقول ابن عقيل - شارحًا لقول ابن مالك: خلافًا للكسائي في المسألتين-: «وإطلاق التقديم يتناول مثل: النحو جئت كي أتعلم، والجمهور على منعه، ولا يبعد عن الكسائي إجازته، كما هو مقتضي كلام المصنف» (1).

<sup>(</sup>۱) المساعد (۳/ ۷۲).

ويدل عليه أيضًا قول السيوطي نقلًا عن أبي حيان: «ولا يبعد أن يجزئ في الثالثة - وهي الصورة الرابعة عندنا - لكنه لم ينقل» (١).

والراجح في هذه الصورة هو ما رُجح في الصورة السابقة، وهو رأي جمهور النحاة القائل بمنحها كما سبق.

<sup>(</sup>١) همع الهوامع (٤/ ١٠٢).

# "أبالي" بين التعدي واللزوم

قال الشنوانيّ: «قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: وقولهم: «لا أباليه» أي: لا أكترث به، فهو فعل متعد بنفسه، ويقرب من معنى الفعل القلبي؛ لأن معنى «به»: لا أفكر فيه ازدراءً به، فجاء التعليق من هذه الجهة.

واستعمل في المغني «أبالي» متعديًا بالباء، حيث قال: «وما أبالي بقيامك وعدمه».

وقد تقدم عن الجوهري ما يقتضي أنه متعد بنفسه، وكذا في القاموس ولم يذكر تعديته بالباء، فحرره.

قال النووي في تهذيب الأساء واللغات: وقولهم: «لا أبالي به» قد استعملوه في هذه الكتب وغيرها، وهو صحيح، وقد أنكره بعض المتحذلقين من أهل زماننا، وزعم أن الفقهاء يلحنون في هذا، وأن الصواب: «لا أباليه»، وأنه لم يسمع من العرب إلا هكذا، وغلط هذا الزاعم، بل أخبرنا بجهالته وقلة بضاعته، بل يقال: «لا أبالي به» وهو صحيح مسموع من العرب» (٢).

التعدي هو: تجاوز الفعل فاعله إلى مفعول يحتاج إليه ويكمله، ويسمى الفعل الذي يتجاوز فاعله: فعلًا متعديًا، ويقابل التعدي: اللزوم، وهو: اكتفاء الفعل بفاعله (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح (بلا) (٦/ ٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) التصريح (١/ ٣٠٨، ٣٠٩).

وقد اختلف العلماء في استعمال الفعل «أبالي» متعديًا بالباء على قولين:

## القول الأول:

أن «أبالي» متعد بنفسه، ولا يكون متعديًا بالباء ولا بغيرها، ووروده متعديًا بالباء لحن؛ فلا يجوز إلا: لا أباليه. ونسب الإمام النووي هذا الرأي إلى من سياهم بعض المتحذلقين من أهل زمانه، ولم يسمِّهم (١).

## القول الثانى:

أن «أبالي» يجوز استخدامه متعديًا بنفسه وبالباء، فيقال: لا أباليه، ولا أبالي به. وذهب إلى هذا القول الإمام النووي، ووافقه عليه الشنواني معلقًا على ما وقع لابن هشام في مغنى اللبيب من قوله: «وما أبالي بقيامك وعدمه»(٢).

#### الأدلة:

## أدلة القول الأول:

احتج القائلون بمنع تعدِّي «أبالي» بالباء بعدم وروده في اللغة، وأن الجوهري قال: «وقولهم: ما أباليه، أي: ما أكترث له»(٢)، ولم يذكر تعديه بالباء(٤).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسياء واللغات (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب (٢٤).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (بلي) (٦/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) ورد في الصحاح للجوهري استعمال «أبالي» متعديًا بالباء، وذلك في قوله: «ويقال: ما أكترث له، أي: ما أبالي به».

الصحاح (كرث) (١/ ٤٣٠).

وذهب الزمخشري إلى أن تعدِّيه بنفسه أفصح من تعديه بالباء؛ واستدل على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى (١):

لَقَد بالَيتُ مَظعَن أُمِّ أُوفى وَلَكِن أُمُّ أُوفى لا تُبالي (٢) أُمُّ أُوفى لا تُبالي (٢) أُدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز تعدي «أبالي» بالباء كما تُعدَّى بنفسها، بورود ذلك في المسموع من كلام العرب:

والمزهر (٢/ ٩٧٤).

<sup>(</sup>۱) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، وكان أبوه وخاله وأخته الخنساء وابناه كعب وبجير شعراء جميعًا، وكان ينظم القصيدة في شهر وينمقها ويهذبها في سنة، فكانت قصائده تسمى (الحوليات)، وتوفي سنة ثلاث عشرة ق.هـ. ينظر: العمدة (١/ ١٠٠)، والشعر والشعراء (٤٤)، وطبقات فحول الشعراء (١/ ١٣)،

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر، وهو لزهير في ديوانه (٣٤٢)، ولسان العرب (بول) (١/ ٣٩٠)، وأساس البلاغة (بلو) (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٩٢) كتاب البيوع، باب: قال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضِّعَافًا مُّضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، حديث (٢٠٨٣).

يا رسول الله، لم أَعْرِفْك!! فقال: إنها الصبر عند أول صَدْمَة، أو قال: عند أولِ الصَّدْمَة» العَرِفْك! الصَّدْمَة» الصَّدْمَة (١).

#### المناقشة:

نوقش ما احتج به القائلون بعدم جواز تعدي «أبالي» بالباء بأنه لا يلزم من عدم ذكر الجوهري لتعديه بالباء أنه غير صحيح؛ ولا سيما وقد نص كثير من اللغويين على استعمالها، يقول الزمخشري: «ومنه قولهم: لا أباليه، أي: لا أخابره؛ لقلة اكتراثي له، وهو أفصح من: لا أبالي به» (3).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣/ ٤٩٢، ٤٩٣) كتاب الجنائز، باب: زيارة القبور، حديث (١٢٨٣)، ومسلم (٢/ ٦٣٧، ٦٣٨) كتاب الجنائز، باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، حديث (١٥/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموي، أبو عبد الرحمن، أسلم زمن الفتح، ولي الشام عشرين سنة، والخلافة عشرين سنة، وكان حليهًا، كريهًا، سائسًا، عاقلا، خليقًا للإمارة كامل السؤدد. توفي سنة ستين هـ.

ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ١٧٦)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٠٧)، والثقات (٣/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٤٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥/ ٢١٩)، وأبو يعلى في معجمه (١٣/ ٣٧١)، بلفظ: لم يبل به.

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة (١/ ٥١).

فوصفه لـ«لا أباليه» بالفصاحة، لا يقتضي أن «لا أبالي بـه» لحـن أو خطأ، ويقول الفيومي: «وقولهم: لا أباليه، ولا أبالي به، أي: لا أهـتم بـه ولا أكـترث له» (١).

وفي حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: «واعلم أن «أبالي» فعل يتعدى بنفسه، تقول: ما أباليه، أي: لا أكترث به؛ وقد يتعدى بحرف الجر؛ ولذا قال الشارح بعد: وما أبالي بقيامك...» ونسبه إلى الدماميني (٢).

وقال الزبيدي: «وقولهم: ما أباليه، أي: ما أكترث له. قال شيخنا: وقد صححوا أنه يتعدى بالباء أيضًا؛ كما قاله البدر الدماميني في حواشي المغني. انتهى. أي: يقال: ما باليت به، أي: لم أكترث به. وبهما رُوي الحديث: وتبقى حثالة لا يباليهم الله بالة.

وفي رواية: لا يبالي بهم بالة<sup>(٣)</sup>.

ولكن صرح الزمخشري في الأساس (٤) أن الأُولى أفصح...» اهـ (٥).

## الترجيح:

يترجح - لدى الباحث - ما صححه النووي وتابعه الشنواني، من صحة قولنا: لا أبالي به؛ وذلك لصحة وروده عن العرب الفصحاء، وإقرار علماء اللغة به.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (بلي) (٦٢)، والتعاريف للمناوي (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (بلا) (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) تاج العروس (بلي) (۳۷/ ۲۰۹، ۲۱۰).

## ثالثًا: الحروف

# نوع اللام في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنَّهُ اللهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنَّهُ اللهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِبراهيم: ٤٦]

قال الشنواني عن لام الجحود: «قوله: وهي المسبوقة بها كان أو لم يكن: أي: بكون ماضٍ وهو منفي ناقص مسند لما أسند إليه الفعل المقرون باللام كها في المغني: منفي بها أو لم (١).

وألحق بعضهم بلم: لمّا، وبها: أن، وشرط النفي ألا ينتقض بإلا، فيمتنع: ما كان زيد إلا ليفعل.

ولا يدخل في هذا الحكم بقية أخوات كان، خلافًا لمن أجمازه قياسًا في أخواتها، ولمن أجازه في ظننت.

قال في المغني: وزعم كثير من الناس في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦]، في قراءة غير الكسائي - بكسر اللام الأولى وفتح الثانية - أنها لام الجحود.

وفيه نظر؛ لأن النافي على هذا غير «ما» و«لم»، ولاختلاف فاعلي «كان» و «تزول».

والذي يظهر لي أنها لام «كي»، وأن «إنْ» شرطية، أي: وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه، وإن كان مكرهم لشدته معدًّا لأجل زوال الأمور

<sup>(</sup>١) ينظر: مغني اللبيب (٢٧٨، ٢٧٩).

العظام المشبهة في عظمها بالجبال، كما تقول: أنا أشجع من فلان، وإن كان معدًّا للنوازل»(١).

قرر النحاة في باب «إعراب الفعل» أن المضارع ينصب إذا صحبه حرف ناصب، وجعلوا «أنْ» مختصة من بين أخواتها بالعمل مظهرة أو مضمرة، ويكون ظهورها واجبًا إذا وقعت بين لام الجر، و «لا» النافية، نحو: «جئتك لئلا تضرب زيدًا» (٢).

أما إذا وقعت «أنْ» بعد لام الجر، ولم يقترن الفعل بـ«لا» النافية، ولم يسبق بكون ماض ناقص منفي – فإنه يجوز إظهار «أن» وإضهارها:

فالإظهار، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسَامِينَ ﴾ [سورة الزمر، الآية (١٢)].

والإضهار نحو قوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٣) [سورة الأنعام، الآية (٧١)].

وتسمى اللام الداخلة على الفعل فيها سبق لام «كي»؛ لأنها مثلها في إفادة التعليل (٤).

(٢) ينظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٣٤٦)، وشرح المكودي (٦٨٦)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٨، ٢٨٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩١)،

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٩٩ب، ١٠٠أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٤٠٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٨٩). (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المكودي (٢٩٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩٢)، وحاشية الخضري (٢/ ٢٩٢).

وإن وقعت «أن» بعد لام الجر، وسبقت بكون ناقص ماضٍ منفي، فإنه يجب إضهار «أن»؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِعَ إِيمَنكُمْ ﴾ [البقرة، الآية ١٤٣]، وقوله تعالى: ﴿ لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ هُمْ وَلَا لِيَهَدِيهُمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء، الآية ١٣٧]، وتسمى هذه اللام بـ «لام الجحود» (١)؛ لأنها تلازم الجحد – أي: النفي – دائمًا (١)، وسهاها النحاس (٣): لام النفي؛ لأن النفي أعم من الجحد (١)، واستحسن ذلك منه الأشموني في شرحه للألفية، وقال: «وهو الصواب» (٥)، ويدفع هذا التصويب ما ذكره الشيخ خالد الأزهري في "التصريح"، من أن تسمية هذه اللام بـ «لام الجحود» هو «من تسمية العام بالخاص؛ فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق، لا عن مطلق النفي، والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني» (٢)، قال الصبان معلقًا على الأشموني:

<sup>(</sup>۱) ينظر: وشرح التسهيل (٤/ ٢٢، ٣٣)، ومغني اللبيب (١/ ٤٨٣)، وشرح المكودي (٢٩٣)، وشرح المتسهيل (٢/ ٢٩٣)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩٢)، وحاشية الخضري (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن إسهاعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس، من علماء التفسير واللغة، كان من نظراء نفطويه، وابن الأنباري، من تصانيفه: تفسير القرآن، وإعراب القرآن، وتفسير أبيات سيبويه، وشرح المعلقات السبع، توفي سنة ثهانٍ وثلاثين وثلاثهائة.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٩٩)، والنجوم الزاهرة (٣/ ٣٠٠)، وإنباه الرواة (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٣). وعقب على هذه التسمية بقوله: «وحيند؛ فمقتضاه أن مدخول اللام إذا كان منفيًّا غير معلوم، لا تسمى لام الجحود، وليس كذلك».

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٢٨٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التصريح (٢/ ٢٣٦).

«وبهذا يندفع تصويب قول النحاس»(١).

وإذا ثبت هذا، فقد اختُلف في اللام الداخلة على الفعل «تـزول» في قولـه تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴾ على قولين، بيانهما كالآتي: تفصيل الخلاف في المسألة وبيان محله:

وردت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴾ قراءتان (٢):

القراءة الأولى: قرأبها ابن عباس، ومجاهد (٣)، وابن وثاب (٤)، وابن مُحَيَّصِن (٥)،

(١) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٢٩٢).

(٢) تنظر القراءتان في: معاني القرآن للفراء (٢/ ٧٩)، والسبعة (٣٦٣)، والمحتسب (١/ ٣٦٥)، والبحر وتفسير الطبري (١٣/ ١٦٠)، شرح طيبة النشر في القراءات العشر (٤/ ٢٠٤، ٣٠٠)، والبحر المحيط (٥/ ٤٣٧)، (٤٣٧).

(٣) هو: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي المقرئ، قال خصيف: كان أعلَمَهم بالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، مات سنة مائة هـ.

ينظر: تهذيب الكمال (٧٧/ ٢٧٨)، وتقريب التهذيب (٢/ ٢٢٩)، والكاشف (٣/ ١٢٠).

(٤) هو: يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي المقرئ، روى عن ابن عباس وعبد الله بن عمر، وثَّقه النسائي، وقال أبو الشيخ: إمام في القراءة، توفي سنة ثلاث ومائة.

ينظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٩٤)، وخلاصة تـذهيب تهـذيب الكـمال (٣/ ١٦٢)، وتـاريخ البخاري الكبير (٨/ ٣٠٨).

(٥) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، مولاهم، المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، روى له مسلم، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وقيل: اثنتين وعشرين ومائة. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ١٦٧).

وابن جُرَيْج (١)، والكسائي وهي: «وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم اللام الأخيرة.

والقراءة الثانية: قرأ بها الجمهور: «وإن كان مكرهم تـزول منـه الجبال» بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة.

والخلاف بين النحاة في نوع اللام الداخلة على «تزول» هو بحسب هذه القراءة الثانية (۲)، وقد اختلف النحاة في ذلك على قولين (۳):

- القول الأول: أن هذه اللام هي لام «كي»، وأن «إنْ» شرطية، والمعنى: «وعند الله جزاء مكرهم، وهو مكر أعظم منه، وإن كان مكرهم لشدته معَدًا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال؛ كما تقول: أنا أشجع من فلان وإن كان معدا للنوازل»(3).

(١) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي، أصله رومي، سيد شباب أهل الحجاز، ومن قرَّ ائهم. مات سنة تسع وأربعين ومائة، وقيل خمسين ومائة.

ينظر: تهذيب الكمال (۱۸/ ۳۳۸)، وتقريب التهذيب (۱/ ۲۰)، وخلاصة تـذهيب تهـذيب الكمال (۲/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغني اللبيب (١/ ٤٨٤)، واللامات (١٦٠)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٩٠، ٢٩١)، و و حاشية الصيان (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر صناعة الإعراب (١/ ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٩٩)، وحاشية الخضر\_ي (٢/ ١١٣)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وحاشية الأمير (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف (٢/ ٥٦٥)، ومغني اللبيب (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٩١)، وخاشية الدسوقي (١/ ٣٩١) وحاشية الحضري (٢/ ١١٣)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وحاشية الأمر (١/ ١٧٧)، واللامات (١٦٠).

وإلى هذا القول ذهب الشنواني، وهو يتفق في هذا مع ابن هشام (۱)، والأشموني (۲)، والخضري (۳)، فقد نص كل منهم على أن اللام في الآية هي لام «كي»؛ ووجهوا الآية على المعنى المذكور، وعبارتهم في ذلك تكاد تكون عبارة واحدة.

قال ابن هشام: «وزعم كثير من الناس في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴾ في قراءة غير الكسائي – بكسر اللام الأولى، وفتح الثانية – أنها لام الجحود، وفيه نظر... والذي يظهر لي: أنها لام كي...» (3) ثم ساق التوجيه والمعنى على النحو المتقدم.

وقد علق الدسوقي على قوله: «والذي يظهر لي» بأنه «ليس من مخترعاته، بل من كلام الزمخشري» (٥).

ونص كلام الزمخشر\_ي: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴾: وإن عظم مكرهم، وتبالَغ في الشدة، فضرب زوال الجبال منه مثلًا؛ لتفاقمه وشدته، أي: وإن كان مكرهم مسوًى لإزالة الجبال، معدًّا لذلك، وقد جعلت ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ ﴿ إِن الله مؤكدة لها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وحاشية الأمير (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٢٩٠، ٢٩١)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الخضري (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغني اللبيب (١/ ٤٨٤، ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤).

[سورة البقرة، الآية (١٤٣)]، والمعنى: ومحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مَثُلُ لآيات الله وشر ائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثباتًا وتمكنًا»(١).

- القول الثاني: أن اللام في قوله تعالى: ﴿ لِتَزُولَ ﴾ هي لام الجحود، والمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ استحقارًا لهذا المكر منهم؛ فإنه أهون من أن تزول منه الجبال، التي هي مَثَلٌ لشرائع الله تعالى (٢). ونسب ابن هشام في المغني (٣)، والأشموني في شرحه للألفية (٤)، والخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (٥)، هذا القولَ إلى كثير من الناس.

وقد ذهب إلى هذا القول مكي بن أبي طالب في إعرابه لهذه الآية، فقال: «مَن نصب ﴿ لِتَزُولَ ﴾ فاللام لام الجحد، والنصب على إضهار «أنْ»... وتقديره: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ على التصغير والتحقير لمكرهم، أي: هو أضعف وأحقر من ذلك. فالجبال في هذه القراءة تمثيل لأمر النبي الله ونبوته ودلائله، وقيل: هو تمثيل للقرآن» (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف (٢/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن، للفراء (۲/ ۷۹)، ومشكل إعراب القرآن (۱/ ۵۳)، واللامات (۱۲۰)، واللباب (۱۱/ ۱۳)، والجنبي الداني (۱۱۷)، وشرح طيبة النشرفي القراءات العشر (٤/ ٢/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني اللبيب (١/ ٤٨٤)، وحاشية الأمير (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٢٩٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الخضري (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١/ ٤٥٣).

وذهب إلى هذا القول أيضا أبو القاسم النويري<sup>(۱)</sup> في توجيهه لقراءة جمهور القراء ﴿ لِتَرُولَ ﴾ بكسر اللام الأولى، وفتح الثانية، فقال: «ووجه الكسر: جعل «إنْ» نافية؛ كـ «ما»، واللام للجحود، والفعل منصوب بـ «أن» مضمرة بعدها، نحو: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾ [آل عمران، الآية ١٧٩] » (٢).

### الأدلة:

### أدلة القول الأول:

يدل لما ذهب إليه القائلون بأن اللام في ﴿ لِتَرُولَ ﴾ هـي لام «كـي» ما يلي:

أولًا: أن مِن شرط لام الجحود: أن يكون النافي معها «ما»، أو «لم»، والنافي في الآية غيرهما؛ فلا تكون اللام لام الجحود (٢).

يقول الشيخ خالد الأزهري: «ينصب المضارع بـ «أن» مضمرة وجوبًا في

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن محمد، أبو القاسم، محب الدين النويري، فقيه مالكي، عالم بالقراءات.

من تصانيفه: شرح المقدمات الكافية في النحو والصرف والعروض والقافية، والغياث، وشرح طيبة النشر في القراءات العشر، وشرح الدرة المضية، توفي بمكة سنة سبع وخمسين وثمانيائة هـ. ينظر: الضوء اللامع (٩/ ٢٤٦)، والفهارس التيمورية (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح طيبة النشر (٤/٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني اللبيب (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤)، وحاشية الأمير (١/ ١٧٧).

### خمسة مواضع:

أحدها: بعد اللام إن سُبقت بكونٍ ناقص ماضٍ - لفظًا ومعنى، أو معنى لا لفظًا - منفي، الأول بـ «ما»، والثاني بـ «لم»، دون غيرهما من أدوات النفي، نحو: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ [سورة الأنفال، الآية (٣٣)] و ﴿ لَّم يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [سورة الآية (١٣٧)]..» (١).

ثانيًا: أن شرط لام الجحود اتفاق فاعل «كان» والفعل الذي دخلت عليه اللام، والفاعل في الآية مختلف (٢).

بمعنى: أن الفعل بعد لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق (٣) المرفوع بفعل الكون؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾، فإن الفعل «يعذب» قد رفع ضمير لفظ الجلالة الذي هو مرفوع «كان».

أما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴾، فإن مرفوع الفعل الذي دخلت عليه اللام «لتزول» هو «الجبال»، ومرفوع «كان» هو «مكرهم» فاختلفا؛ فلا تكون اللام للجحود، وإنها تكون لام «كي»؛ لأن لام «كي» يصح أن يَرفع الفعل الذي بعدها غير ضمير الاسم السابق عليها (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التصريح (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٤٨٤)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٢٩١)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩٤)، وحاشية الخضري (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الصبان (٣/ ٢٩٤).

ثالثًا: أن اللام لا تدخل على «إن» إذا كانت نافية، فدل دخول اللام للجحود؛ الآية على «إنْ» أنها ليست نافية، وإذا لم تكن «إن» نافية، لم تكن اللام للجحود؛ لأن شرط لام الجحود أن تسبق بكون منفي (١)، وفي هذا يقول الزجاجي: «قال بعضهم: يجوز أن تكون «إن» نافية بمعنى «ما» التي تكون جحدًا، كأنه: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ استحقارًا بمكرهم من أن تزول منه الجبال، وهذا جيد في المعنى، إلا أنه ضعيف في العربية؛ لأن اللام لا تدخل على «إن» إذا كانت نافية» (١).

## أدلة القول الثاني:

احتج القائلون بأن اللام في قوله تعالى: ﴿ لِتَزُولَ ﴾ هي لام الجحود - بأنه لا يحسن إظهار «أن» في الآية الكريمة، وهكذا تكون لام الجحود؛ فإنه لا يحسن معها إظهار «أن»، في حين أنه جائز مع لام «كي»، وإنها لم يحسن إظهار «أن» مع لام الجحود؛ لأنها مع الفعل كالسين معه في نحو: «سيقوم»؛ لأن معنى النفي مع لام الجحود هو نفي مستقبل؛ «فكها لا يحسن أن يفرق بين السين والفعل؛ كذلك لا يحسن أن يفرق بين اللام والفعل».

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٢٢، ٢٣)، وشرح المكودي (٦٩٣)، وشرح التصريح (٢/ ٢٣٦)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللامات (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١/ ٥٣).

### الترجيح:

والذي يترجح - في رأي الباحث - بعد النظر في أدلة القولين: هو القول الأول، الذي ذهب إليه الشنواني؛ فتكون اللام في الآية الكريمة لام «كي»، وليست لام الجحود؛ وذلك لقوة الأدلة التي احتج بها أصحاب القول الأول وكثرتها، في حين تمسك أصحاب القول الثاني بدليل لا يكاد ينهض حجة على مطلوبهم.

ولأن في حمل هذه الآية على أن اللام لام «كي»، وأن المعنى: تعظيم مكر هؤلاء الكفار - توفيقًا بين معنى قراءة الجمهور وقراءة الكسائي ومن تابعه (١)، والتوفيق بين معنى الفراءات أولى من حملها على الاختلاف.

كما يترجح هذا القول بأن «إن» في الآية نافية؛ بدليل قراءة من قرأ: «وَمَا كَانَ مَكْرُهُمْ» (٢).

ويدل لتعظيم مكر الكفار قوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [ إبراهيم، الآية ٤٦] فليس هناك ما يمنع أن يكون المراد - أيضًا - في هذه الآية هو تعظيم مكر الكفار على المعنى الذي ذكره أصحاب القول الأول.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب لابن عادل الحنبلي (١١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف (٢/ ٥٦٥، ٥٦٥)، واللباب، لابن عادل (١١/ ١١)، وتنظر القراءة في الحجة (٥/ ٣١)، وإعراب القراءات السبع (١/ ٣٣٦، ٣٣٧)، وإتحاف فضلاء البشر (٦/ ١٧١)، والمحرر الوجيز (٣/ ٣٤٦).

### دخول «بل» على الجملة

قال الشنواني: «قوله: فإن دخلت على جملة فهي حرف ابتداء: أي: حرف تبدأ بعده الجمل، أي: تستأنف وتقطع عما قبلها، وما ذكره من أنها حرف ابتداء إذا دخلت على جملة، هو الصحيح.

وقد صرح بأنها عاطفة بدر الدين بن مالك في قوله: فإن كان المعطوف بها حملة »(١).

تدخل «بل » على المفرد وعلى الجملة:

فإن دخلت على المفرد؛ كانت حرف عطف، وأفادت أحد معنيين (٢):

المعنى الأول: أن تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه بشيء، ويثبت الحكم لما بعدها؛ وذلك إذا تقدمها أمر، أو إيجاب، نحو: اضرب زيدًا بل عمرًا، و: قام زيد بل عمرو؛ فإن «زيدًا» في هذين المثالين يكون كالمسكوت عنه؛ ويكون الضرب واقعًا على «عمرو» في المثال الأول، والقيام منسوبًا إليه في المثال الثانى.

المعنى الثاني: أن تقرر ما قبلها على حاله، وتجعل ضد حكمه لما بعدها،

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح المفصل (۸/ ۱۰۶)، وشرح التسهيل (۳/ ۳۶۸)، وشرح ابن الناظم (۵۶۰)، والتهذيب الوسيط والجنى الداني (۲۳۵)، ورصف المباني (۲۳۰)، ومغني اللبيب (۱/ ۱۰۳)، والتهذيب الوسيط في النحو (۱۲۲)، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (۳/ ۱۱۲)، وهمع الهوامع في النحو (۱/ ۲۵۲)، والتعليق للدماميني (۱/ ۲۳۲).

وذلك إذا تقدمها نفي، أو نهي، نحو: ما قام زيد بل عمرو، ولا يقم زيد بل عمرو؛ فإن «زيدًا» من هذين المثالين يبقى على حاله من نفي القيام أو نهيه عنه، ويثبت ضد ذلك لـ«عمرو»؛ فيكون هو الذي حصل منه القيام في المثال الأول، والمأمور بالقيام في المثال الثاني.

أما إن دخلت «بل» على الجملة؛ فإنها تكون حرف إضراب، وتفيد أحد معنى أيضًا (١):

الأول: الإبطال؛ فيكون القصد من الإضراب إبطال الحكم المتقدم، وتقرير حكم مخالف له؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا للهُ مَعَادُهُ مُكَرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، أي: بل هم عباد مكرمون، فأبطلت «بل» افتراء من زعموا اتخاذ الله – سبحانه – ولدًا من عباده، وقررت أن هؤلاء الأولاد المزعومين ما هم إلا عباد مكرمون.

المعنى الثاني: الانتقال؛ فيكون القصد من الإضراب انتقال المتكلم من غرض إلى غرض آخر من أغراض كلامه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَذَكَرَ ٱسۡمَرَ رَبِّهِ عَفَصَلَّىٰ اللَّهُ عَرَاضَ كلامه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَذَكَرَ ٱسۡمَرَ رَبِّهِ عَفَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب (۱/ ٣٥٥، ٣٣٥ - ٤٤٥)، والمقتضب (۱/ ١٥٠، ٣/ ٢٠٥، ٤/ ٢٩٨)، وحروف المعاني للزجاجي (١٤)، ومعاني الحروف للرماني (٩٤)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٧٨٦)، وشرح المفصل (٨/ ١٠٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٦٨)، وشرح ابن الناظم (٥٤٠)، والجنى الداني (٣٥٨)، ومغني اللبيب (١/ ٣٠٨)، والتصريح (١/ ١٤٨)، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ١١٨)، ومصابيح المغاني (٢١٠).

وذكر الجوهري أن لـ«بل» معنيين:

الأول: أن تكون بمعنى «إن»، وذلك مثل ما ذكره الأخفش عن بعضهم في قول الله - سبحانه -: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ ﴾ (١) [ص:١، ٢] معناه: إن الذين كفروا، قال: وذلك أن أن القَسَم لا بدله من جواب (٢).

الثاني: تكون بمعنى «رب» مجازًا كها يوضع الحرف موضع غيره اتساعًا، قال رؤبة بن العجاج:

بَلْ مَهْمَهٍ قَطَعْتُ بعد مَهْمَه (٣)

يعني: رُبَّ مهمه.

وقال أبو النجم العجلي (٤):

(١) ينظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٠، ٢١).

(٢) ينظر: الصاحبي (٢٠٩).

(٣) الرجز لرؤبة بن العجاج وهو في ملحق ديوانه (١٦٦)، وخزانة الأدب (٧/ ٤٥)، وشرح شواهد الإيضاح (٣٨٩)، وشرح شواهد الشافية (٢٠٢)، ولسان العرب (بلل) (١١/ ٧٠)، وله أو للعجاج في المقاصد النحوية (٣/ ٥٤٥)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٧٧).

والشاهد فيه قوله: «بل مهمه» حيث جر «مهمه» بـ «رب» المحذوفة بعد «بل».

(٤) ينظر: طبقات فحول الشعراء (٢/ ٧٤٩ - ٧٥٣)، والشعر والشعراء (٢/ ٢٠٣).

والعجلي هو: أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي، من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر، نبغ في العصر الأموي. توفي سنة ثلاثين ومائة هـ.

ينظر: طبقات فحول الشعراء (٢/ ٥٤٧)، وبغية الطلب (١٠/ ٤٦٤).

# بَلْ مَنْهَلٍ نَاءٍ عَنِ الغِيَاضِ

قال المَوْزَعي (٢): وأما «لا بل»، فإنها «بل» زيدت قبلها «لا»؛ إما لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب، مثل قول الشاعر:

وجهُكَ البدرُ لا بل الشمسُ لوْ لم يُقْضَ لِلشمسِ كَسْفَةٌ أَوْ أَفُولُ (٣)

وإما لتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي.

وقد منع ابن درستويه (٤) زيادة «بل» بعد النفي.

قال ابن هشام (٥): وليس بشيء، وأنشد:

وَمَا هَجَرْتُك لا بَلْ زادَني شَغَفًا هَجُرٌ وبُعْدٌ تَرَاخَى لا إلي أَجَلِ (٦)

(١) البيت من بحر الرجز، وهو لأبي النجم العجلي في لسان العرب (قضض) (٧/ ٢٢٢)، وتاج العروس (قضض) (١٩/ ٢٩).

(٢) هو: الإمام جمال الدين محمد بن علي بن عبد الله، الخطيب الموزعي، وبرع في فن الأصول وعلم الفقه واللغة حتى حاز رتبة الاجتهاد. توفي بعد سنة عشرة وثمانهائة. ينظر: تحفة طبقات صلحاء اليمن (٢٦٨).

(٣) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ١١٣)، والتصريح (٢/ ١٤٨)، وهمع الهوامع (٥/ ٢٥٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٨)، والدرر (٦/ ١٣٥).

والشاهد فيه قوله: «لا بل الشمس» حيث زيدت «لا» قبل «بل» لتوكيد الإضراب عبد الإيجاب.

(٤) ينظر: المغنى (١٢٠)، الهمع (٥/ ١٥٧).

(٥) ينظر: المغني (١٢٠).

(٦) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب (١١٣/١)، والتصريح (١٤٨/٢)، وشرح شواهد المغني (١/ ٣٤٨)، وهمع الهوامع (٥/ ٢٥٧)، وشرح الأشموني (٢/ ٤٢٩)، والدرر (٦/ ١٣٨).

والشاهد فيه: «لا بل زادني شغفًا» حيث زاد «لا» قبل «بل» في الإيجاب.

واختلف النحاة في «بل» هذه التي تدخل على الجملة: هل تكون عاطفة، أو حرف ابتداء - على قولين:

القول الأول: أن «بل» قبل الجمل تكون حرف ابتداء، وليست بعاطفة. وإلى هذا القول ذهب جماعة من النحاة (١)، وهو ما قال به الشنواني، وصححه ابن هشام (٢)، والأشموني (٣)، وغيرهما.

يقول ابن هشام: «بل» حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال... وإما الانتقال من غرض إلى آخر، ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته (٤) أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، ومثال هذا أفَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ وَفَصَلَّىٰ ﴿ يَكُ تُوْثُرُونَ وَمثال اللهُ نَيْا شَيْ ﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٦]، ونحو: ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَنِّ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَامَلُونَ ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَنِّ يَنطِقُ بِٱلْحَقِ وَهُمْ فِي ذلك وَهُمْ لَا يُظَامَلُونَ ﴿ بَلَ قُلُومُهُمْ فِي غَمْرَةٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٦، ٣٣]، وهي في ذلك كله حرف ابتداء، لا عاطفة على الصحيح (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجني الداني (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغني اللبيب (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) يقول ابن مالك في شرح الكافية: وأما «بل» فللإضراب، وحالها فيه مختلف: فإن كان الواقع بعدها جملة؛ فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، ولا تكون في القرآن إلا على هذا الوجه.

ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٠٣).

ويقول الأشموني: «ولا بدلكونها - أي: بل - عاطفة، من إفراد معطوفها، فإن تلاها جملة كانت حرف ابتداء، لا عاطفة على الصحيح، وتفيد -حينئذٍ- إضرابًا عمَّا قبلها»(١).

القول الثاني: أن «بل» الداخلة على الجمل تكون عاطفة. وإلى هذا القول ذكر ذهب بعض النحاة، منهم المالقي<sup>(۲)</sup> صاحب رصف المباني<sup>(۳)</sup>، وقد ذكر المرادي أن هذا هو ظاهر كلام ابن مالك<sup>(٤)</sup>؛ كما صرح به أيضًا ابنه في شرحه للألفية؛ حيث قال: «فإن كان المعطوف بها –أي: بل جملة، فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف؛ كما تقول: زيد شاعر، بل فقيه»<sup>(٥)</sup>؛ فقد جعل ما بعدها معطوفًا؛ وهذا لا يكون إلا إذا كانت عاطفة.

## الترجيح:

والراجح من هذين القولين هو القول الأول الذي أخذ به الشنواني، أن «بل» قبل الجملة حرف ابتداء، وليست عاطفة؛ وذلك لأن العطف يقتضي

ینظر: شرح الأشمونی (۳/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبد النور بن راشد أبو جعفر المالقي النحوي، كان عالمًا بالنحو. من تصانيفه: شرح الجزولية، ورصف المباني في حروف المعاني، من أعظم ما صُنف، ويدل على تقدمه في العربية. توفى سنة اثنتين وستين وستيائة.

ينظر: بغية الوعاة (١/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: رصف المباني (٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ابن الناظم (٥٤٠).

التشريك في الحكم بين ما بعد حرف العطف وما قبله، والجملة التي بعد «بل» تكون مستقلة عما قبلها؛ ومن ثم لا يصح إعرابها خبرًا ولا غير خبر عما قبل «بل»، وقد نقل السيوطي إجماع النحاة على عدم صحة الإخبار بالجملة الواقعة بعد «بل»، فقال: «لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية، نحو: «زيد يا أخاه»، ولا مصدرة بـ«لكن»، أو «بل»، أو «حتى» بالإجماع في كل ذلك» (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع (٥/ ٢٥٧).

### موقع الجملة المحكية بالقول

نقل الشنواني عن ابن هشام موافقًا له قوله: «وتقع الجملة مفعولًا في ثلاثة أبواب:

أحدها: باب الحكاية بالقول، أو مرادفه.

فالأول: نحو: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ﴾ [ مريم: ٣٠] وهل هي مفعول به، أو مفعول مطلق نوعي كالقرفصاء في: «قعد القرفصاء»؛ إذ هي دالة على نوع خاص من القول؟

فيه مذهبان: ثانيهما: اختيار ابن الحاجب، قال: «والذي غر الأكثرين أنهم طنوا أن تعلق الجملة بالقول كتعلقها برعلم» في «علمت لزيد منطلق»، وليس كذلك؛ لأن الجملة نفس القول، والعلم غير المعلوم فافترقا» انتهى.

والصواب قول الجمهور؛ إذ يصح أن يخبر عن الجملة بأنها مقولة كما يخبر عن «زيد» من «ضربت زيدًا» بأنه مضروب، بخلاف «القرفصاء» في المثال، فلا يصح أن يخبر عنها بأنها مقعودة؛ لأنها نفس القعود، وأما تسمية النحويين الكلام قولًا، فكتسميتهم إياه لفظًا، وإنها الحقيقة أنه مقول وملفوظ» (۱).

قبل الحديث عن خلاف النحويين في الموقع الإعرابي للجملة المحكية بالقول، وهل هي مفعول به أو مفعول مطلق، تنبغي الإشارة إلى أنه قد ينوب عن المفعول المطلق أشياء، منها:

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (١٠٩/ أ).

مرادف معناه، وقد يكون هذا المرادف لمعناه ملاقيًا للفعل في اشتقاقه كاسم المصدر غير العلم، مثل: اغتسل غُسْلًا، وأعطى عطاءً.

وقد يكون اسم عين، كما في قوله تعالى: ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتًا ﴾ (١) ، وقد يكون مصدرًا لفعل آخر، من نحو قوله تعالى: ﴿ وتبتل إليه تبتيلًا ﴾ (٢).

فمصدر «تبتل»: تبتُّلًا، أما «تبتيلًا» فهو مصدر «بَتَّلَ» (٣).

كما قد يكون النائب عن المصدر مصدرًا لا يلاقي الفعل في الاشتقاق ولكنه دال على نوع من المصدر، ومن أمثلته: قعد القرفصاء، ورجع القَهْقَرَى؛ فرالقرفصاء» و «القَهْقَرَى» منصوبان على أنهما نائبان عن المفعول المطلق، والأصل: قعد القعدة القرفصاء، ورجع الرجوع القَهْقَرَى، فحذف المصدر وأنيب عنه لفظ دال على نوع منه (٤).

وبناء على جواز نيابة مرادف المصدر له؛ وقع خلاف بين النحاة حول موقع الجملة المحكية بالقول، من نحو قوله تعالى: ﴿ قال إني عبد الله ﴾ ؛ هل هي مفعول به، أو مفعول مطلق مبين للنوع – على قولين:

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) المزمل: ٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفصل (٥٥)، والتصريح (١/ ٣٢٨، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه (١/ ٣٥)، وأسرار العربية (١٦٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٢١٣)، والتصريح (١/ ٣٢٨).

### القول الأول:

أن الجملة المحكية بالقول في محل نصب على أنها مفعول مطلق مبين للنوع؛ لدلالة الجملة المحكية على نوع خاص من القول؛ فتكون كمرادف مصدره. وذهب إلى هذا القول ابنُ الحاجب<sup>(۱)</sup>.

### القول الثانى:

أن الجملة المحكية بالقول في محل نصب على أنها مفعول به. وذهب إلى هذا القول الرضيُّ وابن هشام (٢)، والشنواني، والصبان (٣)، وعزاه ابن هشام والصبان إلى الجمهور.

### الأدلة والمناقشة:

استدل ابن الحاجب على أن الجملة المحكية بالقول في محل نصب مفعول مطلق – بأن الجملة هي عين القول الذي قيل ويحكى، والذي هذه حاله يكون مفعولًا مطلقًا، وقد نقل عنه ابن هشام أنه قال: «والذي غَرَّ الأكثرين: أنهم ظنوا أن تعلق الجملة بالقول كتعلقها بـ «عَلِمَ» في «عَلِمْتُ لزَيْدٌ منطلقٌ» وليس كذلك؛ لأن الجملة نفس القول، والعلم غير المعلوم؛ فافترقا».

ونوقش ما ذهب إليه ابن الحاجب من وجهين:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على كافية ابن الحاجب (٤/ ١٤٤، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب (٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (١/ ١٧، ٢/ ٥٤).

الأول: أنه يصح أن يطلق «القول» ويراد به «المقول»؛ وذلك كما في تسمية النحويين لـ«اللفظ» بـ«الملفوظ» (١).

والثاني: أنه يجوز أن يقال: «أنا قائِلُ: زيدٌ قائمٌ» من غير تنوين «قائل»، وذلك بإضافة الفاعل «قائل» إلى جملة «زيد قائم»، فإذا جازت إضافة اسم الفاعل «قائل» إلى الجملة التي بعده؛ عُلِمَ أن هذه الجملة ليست مفعولًا مطلقًا؛ إذ اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر كما نص عليه النحاس (٢)؛ فلا يقال: زيدٌ ضاربُ الضربِ القويّ.

### الترجيح:

بعد عرض قولي العلماء في المسألة؛ يتبين رجحان مذهب جمهور النحاة والشنواني، القائل بأن الجملة المحكية بالقول في محل نصب على أنه مفعول به؛ وذلك لسلامته من المعارض الراجح.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية (٤/ ١٧٥)، ومغني اللبيب (٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧)، وشرح الرضي على الكافية (٤/ ١٤٤)، وهـذا بخـلاف إضافة المصدر إلى الفاعل؛ إذ هي جائزة، ووردت في كلام العرب بكثرة. ينظر: اللمع (١٩٤، ١٩٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٢١٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٦٣).

# تعيين النون المدوفة من «إنِّي» و «إنَّا»

يقول الشنواني: «قوله: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ﴾: أصل «إني» «إنني»، وفي المحذوف منه خلاف؛ فقد ذهب ابن مالك (١) إلى أن المحذوف منه ومن «إني، ولكني، وكأني» نون الوقاية، وهو مذهب الأكثرين من البصريين والكوفيين (٢).

وذهب بعضهم (<sup>(1)</sup> إلى أن المحذوف هو النون الأولى، وبعضهم (<sup>(1)</sup>: هو النون الثانية.

والصحيح الأول؛ لأنها طرف، وبدليل «لعلي»، وهو مذهب سيبويه (٥).

وأما نحو «إنا»، فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الثلاثة، إلا أن الصحيح – هنا – حذف الثانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير، ولثبوت حذفها مع «إن» إذا خففت» (٦).

تحدث الشنواني عن أصل كلمة «إني» في نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) الارتشاف (١/ ٤٧٠)، وتوضيح المقاصد (١/ ٩٥١).

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) الدرر البهية (١٠٩ب، ١١٠أ) والنص من أول قوله: "فقد ذهب ابن مالـك" إل آخره منقـول عن توضيح المقاصد (١/ ١٥٩).

الله ﴾ [مريم: ٣٠]، وذكر أن الأصل أن تلحق نونُ الوقاية «إن» وأخواتها، فيقال: إنني، وأنني، وكأنني، ولكنني، وقد تحذف.

ونون الوقاية: نون تلحق آخر الفعل لتقيه من أن تدخله كسرة لازمة عند اتصاله بياء المتكلم، وتسمى أيضًا: نون العماد (١).

هذا هو الأصل فيها، غير أنها قد دخلت على «إن» وأخواتها؛ لأن «هذه الحروف مُشْبِهة للفعل مفتوحة الأواخر، فزدْتَ فيها النون كها زدت في الفعل لتسلم حركاتها» كها يقول المبرد<sup>(۲)</sup>، ولمّا كانت هذه الأحرف مشبهة للفعل وليست بأفعالٍ حقيقيةً؛ فقد جاز حذف النون<sup>(۳)</sup>.

يقول ابن الناظم: «تقول: إني وإنني، وكأني وكأنني، ولكني ولكنني، ولكنني، ولكنني، بإثبات النون وحذفها؛ لأن هذه الحروف قريبة الشبه من الفعل؛ فحَسُنَ أن تصان عما صِينَ عنه الفعل تارةً إلحاقًا لها به، وألا تصان عنه أُخرى؛ فرقًا بينهما وبينه» (٤).

وقد عللوا كذلك حذف النون بكثرة الاستعمال وإرادة التخفيف، فقد اجتمعت في آخرها نونات ثلاث، وبناء على اعتبار أن الأصل لحاق نون الوقاية في هذه الحروف؛ فقد اختلف العلماء في تعيين النون المحذوفة من مثل

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل (۱/۸/۱).

<sup>(</sup>٢) المقتضب (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل (٣/ ١٢٣)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٢٢٦)، والكليات للكفوي (٤٦).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن الناظم (٦٩).

«إنِّي»، ومثل «إنَّا» كالتالي:

أولًا: النون المحذوفة من مثل «إنِّي»:

اختلف العلماء في تعيين النون المحذوفة من «إني» ونظيراتها -كأني، ولكني - على ثلاثة أقوال:

### القول الأول:

أن المحذوف من «إنِّي» هي النون الأولى من نوني «إنَّ» ونظيراتها، وهي النون التي سكنت فأدغمت في الثانية. ولم تنص أيّ من المصادر التي بين يدي على نسبة هذا القول لأحد من العلماء.

### القول الثاني:

أن المحذوف من «إني» هو النون الثانية من نوني «إنَّ» ونظيراتها. ولم تنص المصادر - التي ذكرت الخلاف في المسألة - على القائل بهذا القول أيضًا.

### القول الثالث:

أن المحذوف من «إني» هو نون الوقاية. وذهب إلى القول بأن المحذوف من «إني» هو نون الوقاية: سيبويه (۱)، والمبرد (۲)، وابن يعيش (۳)،

<sup>(</sup>١) الكتاب (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) المقتضب (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل (٣/ ١٢٣).

وابن مالك (۱)، وابنه (۲)، والشيخ خالد (۳)، والأشموني (۱)؛ كها يفهم من كلامهم، وصححه الشنواني، وعزاه إلى الأكثرين من البصريين والكوفيين (۱) كها عزاه الكفوي إلى الجمهور (۲).

#### الأدلة:

علَّل بعض النحويين للقولِ الأول الذي يرى أن النون الأولى من نونَيْ «إنَّ» ونظيراتها هي المحذوفة في «إني» بأن: هذه النون لَّا اعتلَّت بالسكون جاز أن تعتلَّ بالحذف؛ إذ الساكن يُسْرع إليه الاعتلال (٧).

وعُلِّلَ للقول الثاني الذاهب إلى أن النون الثانية من نوني «إن» ونظيراتها هي المحذوفة في «إني» بأنها في الطرف من الحرف «إنَّ» وأمثاله، والطرف هو محلُّ لامات الكلمة، التي يلحقها التغيير؛ فالقول بأنها هي المحذوفة أَوْلَى (^).

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن الناظم (٦٩).

<sup>(</sup>٣) التصريح (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) شرح الأشموني (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد (١/ ٩٥١).

<sup>(</sup>٦) الكليات (٦).

<sup>(</sup>۷) همع الهوامع (۲/ ۱۸۰ أ۱۸۰)، وحاشية الصبان (۱/ ۱۸۲)، وحاشية يس على التصريح (۱/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٨) المراجع السابقة.

وعُلِّلَ للقول الثالث الذي يقول: إن النون التي حذفت من «إني» هي نون الوقاية بأنها هي منشأ الثقل؛ إذ بإضافتها جُعلت النونان ثلاثًا.

ونوقش قول الجمهور بأن نون الوقاية إنها دخلت للفرق مشابَهةً للفعل؛ فلا تحذف<sup>(۱)</sup>.

ويجاب عن هذه المناقشة بأن: دخول النون على هذه الحروف «إن» وأخواتها فرعيٌّ لا أصلي (٢)؛ إذ هو من باب إلحاقها تكميلًا لمشابهتها للفعل الذي عملت لأجله (٣)؛ فيختلف بذلك حكم حذفها منها عن غير هذه الحروف.

### الترجيح:

والذي يترجح بعد عرض التعليلات المذكورة لأقوال النحاة في هذه المسألة هو قول سيبويه وجمهور النُحاة وصححه الشنواني، الذي يقول بأن المحذوف من «إني» ونظيراتها هو نون الوقاية؛ إذ إن القولين الآخرين إذا كانا يستأنسان بعموم القواعد النحوية؛ كالساكن يسرع إليه الاعتلال، أو الطرف محل التغيير؛ فإنا نقول: إن هذه القواعد العامة القاضية بترجيح أحد القولين الأولين – أبعدُ عن طبيعة «إن» وأخواتها من قاعدة حذف ثالث، النونات التي يقول بها جمهور النحاة هنا؛ وذلك لما مرَّ أن لحاق النون بهذه الحروف ليس

<sup>(</sup>١) همع الهوامع (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع (١/ ٢٢٢).

أصلًا؛ بل تكميلًا للمشابهة بالفعل، ولأن هذه القواعد أصدق ما تكون على غير الحروف، وإن كانت تجري عليها أيضًا.

كما يتأيد هذا القول بما ورد من حذف -وإن كان قليلًا (١)، وعلله النحاة بتعليلات أخرى كالندرة والضرورة - في «ليت»، وفي «لعل»؛ إذ ليس بهما نون أخرى؛ فلا يشك أحد أن المحذوف منهما هي نون الوقاية؛ فالقول بأن المحذوف من «إن» وأخواتها هو نون الوقاية مثلما يقال في «ليتي» و«لعلي» أقرب من القول بغير ذلك، والله أعلم.

# ثانيًا: النون المحذوفة في مثل «إنَّا»:

الحديث هنا عن «إن» أو أخواتها عند الاتصال بـ«نا» الفاعلين؛ فالنونات الثلاث في «إننا» عبارة عن نوني «إننا»، والنون الثالثة نون «نا» التي هي ضمير الفاعلين؛ فمِنْ ثم تختلف عن «إنني» في أن الثالثة ليست نون الوقاية.

وهذا الاختلاف في طبيعة النون الثالثة في «إنا» عن «إني» قد أقصى قولَ الفراء بأن المحذوفة هي النون الثالثة؛ إذ يقول: «مَن قال «إننا» أخرج الحرف على أصله؛ لأن كناية المتكلمين «نا»، فاجتمعت ثلاث نونات، ومن قال «إنا» استثقل اجتهاعها، فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين» (٢)؛ إذ إن هذه النون الثالثة جزء من اسم هو الضميرُ «نا»، وحذف بعض الأسهاء ليس بسهل على حد قول السمين الحلبي (٣).

<sup>(</sup>١) التصريح (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعاني (۱۲/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) الدر المصون (٤/ ١٠٩).

يقول أبو حيان: «والذي أختاره: أن «نا» ضمير المتكلمين لا تكون المحذوفة؛ لأن في حذفها حذف بعض اسم وبقي منه حرف ساكن، وإنها المحذوفة: النون الثانية من «إن»، فحذفت لاجتهاع الأمثال، وبقي من الحرف: الممزةُ والنون الساكنة، وهذا أولى من حذف ما بقي منه حرف.

وأيضًا: فقد عُهِد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين، ولم يُعْهد حذف نون «نا»، فكان حذفها من «إنَّ» أَوْلَى»(١).

ويقول السيوطي: «ولم يقل أحد بحذف الثالثة؛ لأنها اسم، وقد حكاه بعضهم» (٢).

إذا كان كذلك، فإن الخلاف إنها هو في تعيين النون المحذوفة من نوني «إن» أهي الأولى أم الثانية؟

فقد ذهب بعض النحاة إلى أن النون المحذوفة من «إنَّا» هي النون الأولى، ولم أقف على صاحب هذا القول<sup>(٣)</sup>.

وذهب آخرون إلى أنها نون «إنَّ» الثانية، ومنهم أبو حيان (٤)، والسمين الحلبي (٥)، ووافقهما ابن عادل الحنبلي من المفسرين (٦).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع (١/ ٢٦١)، وحاشية الصبان (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) الدر المصون (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) اللباب في علوم الكتاب (١٠/ ١٣).

وما قيل من تعليل لقولي النحاة في المحذوف من «إني» جارٍ في المحذوف من نوني «إن» في «إنّا» أيضًا، ويؤيد أنها النون الثانية من «إنّ»: أنها معهودة الحذف بخلاف الأولى؛ فإنه لا يُعهد حذفها، ولما سبق من أنها طرف، وهو أولى بالحذف.

ونشير إلى أنه لا يُعترض على القول بحذف النون الثانية بأنه يفضي - إلى صيرورة «إنَّ» مخففة، والمخففة لا عمل لها على الأفصح؛ فكان ينبغي أن تُلغَى فينفصل الضمير المرفوع حينئذ؛ إذ لا عمل لها فيه، فدل عَدَمُ ذلك على أن المحذوف النونُ الأولى؛ وذلك لأن هذا الحذف ليس هو الحذف المعهود في «إنَّ» فيجعلها مخففة؛ وإنها هو حذف لكراهة توالي الأمثال، وطلبًا للتخفيف (١).

وعلى ذلك؛ فالراجح هو أن النون المحذوفة من «إنَّا» هي النون الثانية؛ كما صححه الشنواني.

<sup>(</sup>١) اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٨٦).

# الفصل الثالث منهجه في الاحتجاج

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: السماع.

المبحث الثاني: القياس.

المبحث الثالث: الإجماع.

المبحث الرابع: التعليل.

المبحث الخامس: استصحاب الحال

### توطئة:

اعتمد النحاة في تقرير قواعدهم على المسموع من كلام العرب، وقد أسسوا لطرق الاستفادة من هذا المسموع علمًا مستقلًا، وهو علم أصول النحو، ويبين الدكتور محمد فرج عيد المقصود بأصول النحو بأنها: الأسس التي بنى عليها النحاة مسائل النحو وتطبيقاته، ووجهت عقول النحاة في آرائهم وخلافهم وجدالهم (۱)، وفي ضوء هذا نستطيع تفهم التعريفات التي ذكرها أئمة السلف لعلم أصول النحو؛ حيث عرفه ابن الأنباري بأنه: «أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله» (۲).

وعرَّفه السيوطي بأنه: «علم يُبْحَث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال بها، وحال المُسْتَدِل»(٢).

ومن هذه التعريفات يؤخذ أن أصول النحو هي القواعد والأسس التي انطلق منها النحاة في تقرير القواعد النحوية من المادة اللغوية التي جمعها اللغويون عن العرب.

ويبدو بجلاء تأثر النحويين في تأسيس هذا العلم بالأصوليين؛ ولهذا كان النحاة الذين كتبوا في أصول النحو يضعون - نُصْبَ أعينهم دائمًا - ما كتبه الأصوليون في أصول الفقه، وصرح بعضهم بمحاولة الاحتذاء بالفقهاء في

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول النحو العربي لمحمد فرج عيد (أ).

<sup>(</sup>٢) لمع الأدلة لابن الأنباري (٨٠).

<sup>(</sup>٣) الاقتراح في أصول النحو للسيوطي (٢٧).

ذلك، فقد ذكر السيوطي أن السبب الحامل له على تأليف الأشباه والنظائر منذ البداية: أنه قد قصد أن يسلك بالعربية سبيل الفقه فيها صنفه المتأخرون فيه ومن ثم يقرر السيوطي أن كتابه الأشباه والنظائر قد جاء شبيها بكتاب القاضي تاج الدين السبكي الذي وضعه في أصول الفقه، وأسهاه أيضًا: «الأشباه والنظائر»، كها أن كتاب السيوطي قد جاء من وجه آخر شبيها بكتاب «القواعد» للزركشي؛ من حيث إن قواعده مرتبة على حروف المعجم (۱)، وهو الذي نص عليه - أيضًا - في مقدمة كتابه «الاقتراح» في أصول النحو وجدله؛ حيث يقول عنه: «ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم؛ كما ستراه واضحًا بينًا إن شاء الله تعالى» (۱).

ومن قبل السيوطي صرح ابن جني - أيضًا - بأن النحاة كانوا ينتزعون العلل من كتب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (٣)؛ «لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه؛ فيُجْمَع بعضُها إلى بعض بالملاطفة والرفق» (٤).

(١) ينظر: الأشباه والنظائر (١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) الاقتراح مع فيض نشر الانشراح (١/ ١٩٥، ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) هو: النعمان بن ثابت التيمى بالولاء، الكوفي، إمام الحنفية، الفقيه المجتهد وأول الأئمة الأربعة.. روى عن عطاء بن أبي رباح، وعلقمة بن مرثد، وحماد بن أبي سليمان. وروى عنه حماد، وحمزة الزيات، وزفر، وأبو يوسف، وغيرهم. ضربه يزيد بن هبيرة على القضاء فأبي أن يكون قاضيا، وكان موته سنة أربعين ومائة للهجرة.

ينظر: تذكرة الحفاظ (١/ ١٩٨، ١٩٩)، وتهذيب التهذيب (١٠ / ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) الخصائص (١/ ١٦٣).

وظاهر ما ذكره ابن جني في مقدمة خصائصه أنه - أيضًا - قد أراد أن يسير في كتابه على مذهب الفقهاء والمتكلمين في أصول الفقه وعلم الكلام؛ حيث ذكر في سياق يدل على تقصير من سبقه من النحاة أنه لم ير أحدًا من الكوفيين أو البصريين قد «تعرض لعمل أصول النحو؛ على مذهب أصول الكلام والفقه» (١).

وقد نقل السيوطي عن ابن جني أنه قسم الأدلة التي يعتمد عليها في بناء القواعد النحوية ثلاثة أقسام، وهي: السماع، والإجماع، والقياس<sup>(٢)</sup>.

ويقول ابن الأنباري: «أقسام أدلته ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال، ومراتبها كذلك، وكذلك استدلالاتها» (٣).

فقد أثبت ابن جني - في الأدلة - الإجماع ولم يثبت الاستصحاب، وأثبت ابن الأنباري الاستصحاب ولم يثبت الإجماع، وقد أقر السيوطي بمجموع هذه الأدلة، فقال معلقًا على كلام ابن الأنباري: «فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع، فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية، كما هو رأيٌ قوم، وقد تحصّل مما ذكراه أربعة، وقد عقدت لها أربعة كتب» (3).

وينبغي الإشارة إلى أن ثمة فروقًا بين الاحتجاج والاستشهاد والتمثيل؛

 <sup>(</sup>١) الخصائص (١/ ٢).

<sup>(</sup>٢) الاقتراح مع فيض الانشراح (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة (٨١).

<sup>(</sup>٤) الاقتراح مع فيض الانشراح (١/ ٢١٩).

فإن الاستشهاد عبارة عن: ذكر الأدلة النصية التي تُبنى عليها القواعد النحوية، ويراعى فيه أن يكون من نصوص لغوية مسموعة من عصر الاستشهاد، أما الاحتجاج فهو أوسع من الاستشهاد؛ إذ هو الاستدلال على صحة القواعد النحوية مطلقًا؛ سواء أكانت الأدلة نصوصًا لغوية، أم أصولًا، أم قواعد عقلية.

وبهذا يتضح الفرق بينهما وبين التمثيل؛ إذ التمثيل لا يلتزم فيه أن يكون من نصوص لغوية معينة، بل يجوز أن ينشئ النحوي من عند نفسه أمثلة لشرح القاعدة النحوية (١).

وفيها يلي بيان للأدلة والأصول التي بنى عليها النحاةُ قواعدهم وموقعها عند الشنواني، وذلك في المباحث التالية.

<sup>(</sup>١) أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم (٢١٩).

## المبحث الأول

#### السماع

يقول ابن فارس<sup>(۱)</sup>: «السين والميم والعين أصل واحد، وهو إيناس الشيء بالأُذن من الناس وكلِّ ذي أذن<sup>(۲)</sup>»، ويستخدم لازمًا ومتعديًا، فيقال: سمعت فلانًا، وسمعت له، وسمعت إليه، وسمعت منه<sup>(۳)</sup>.

وعرفه ابن الأنباري بأنه: «الكلام العربي الفصيح، المنقول النقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة» (٤).

وقد حظي السماع باهتمام هملة اللغة، والأدلة السماعية مقدمة على الأدلة العقلية عند النحاة، وهو الأمر الطبيعي الذي ترتضيه العقول السليمة، وقد صرح به غير واحد من النحاة؛ فقد نص ابن جني على أنه «إذا أداك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه، إلى ما هُم عليه، فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير، تستعمل أيها شئت، فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت؛ كنت

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، ولد سنة تسع وعشرين وثلاثيائة، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري، فتوفي فيها سنة خمس وتسعين وثلاثيائة، وإليها نسبته. من تصانيفه: مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي، وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان (۱/ ۳۰۹)، آداب اللغة (۲/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (سمع) (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (سمع) (٣/ ٩٥ ٢٠)، وفيض نشر الانشراح لأبي الطيب الفاسي (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) الإغراب في جدل الإعراب، (٤٥)، ولمع الأدلة (٨١).

على ما أجمعوا عليه ألبتة، وعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد، أو لساجع، أو لضرورة؛ لأنه على قياس كلامهم»(١).

ونجد بين النحاة اتفاقًا على المعايير الموضوعة لقبول الأدلة السهاعية، أو المادة اللغوية التي تبنى عليها القواعد، من ذلك تقسيمهم المادة المسموعة - بحسب وسيلة نقلها - إلى متواتر وآحاد، واشترطوا في الأدلة المسموعة عن طريق التواتر: أن يكون عدد ناقليها يبلغ حدًّا لا يُمكن معه تواطؤهم على الكذب، وفي الأدلة المسموعة عن طريق الآحاد اشترطوا عدالة الراوي.

وأجازوا قبول ما ينقله أهل الأهواء؛ بشرط ألا يكون من مذهبهم التدين بالكذب كالخطابية من الروافض (٢).

ويتمثل السماع عند النحاة في تلك الأدلة النقلية التي يستنبطون منها قواعدهم، وهذه الأدلة النقلية تتمثل في ثلاثة مصادر:

أولها: القرآن الكريم بقراءاته.

وثانيها: الحديث النبوي الشريف.

وثالثها: كلام العرب، وهو أقسام: الشعر، والمأثورات النثرية، من حِكَم وأمثال و ما سمع مما جرى على ألسنة العرب.

وقد نبه الشنواني لهذا عند شرحه لقول الشيخ خالد الأزهري في باب

<sup>(</sup>۱) الخصائص (۱/ ۱۲۵ – ۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لمع الأدلة (٨٦، ٨٧)، والاقتراح (٥٩، ٦٠)، ودور النحو في العلوم الشرعية (٣٥٣).

المبتدأ والخبر: «بالألف شاهد»؛ إذ يقول: «والشاهد جزئي يُذكر لإثبات القاعدة، ولا يكون إلا من كلام الله تعالى، وكلام رسوله هي، أو كلام من يوثق بعربيته» (١).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٢٥/ أ).

المصدر الأول: القرآن الكريم بقراءاته:

القرآن هو: كلام الله المعجز، المنزل على النبي الله المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته (۱).

أما القراءات، فقد قال الزركشي ..: «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان:

فالقرآن هو: الوحي المنزل على محمد ﷺ للبيان والإعجاز.

والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتشديد وغيرهما»(٢).

وأما القراءة الشاذة، فقد عرفها الشَاطِبي (٣) بأنها: «كل قراءة سوى القراءات السبع المعتبرة» (٤).

وإذا رجعنا إلى أهل الفن عرفنا القول الفصل؛ فقد قرر ابن الجزري أن «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو

(٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي\_ (١/ ٣١٨)، والإتقان في علوم القرآن (١/ ٢١٤)، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: التلويح على التوضيح (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو: القاسم بن فيره الرعيني الشاطبي المقرئ الضرير، كان إماما فاضلا في النحو والقراءات والتفسير والحديث، صنف: القصيدة المشهورة في القراءات، والرائية في الرسم، ومات سنة تسعين وخمسائة هـ.

ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ٧١)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٦١)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إبراز المعاني (٦).

احتمالًا، وصح سندها - فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشر، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف»(١).

ولا خلاف بين أحد من النحاة على جواز الاستشهاد بالقرآن الكريم وبكل ما ورد أنه قرئ به ؛ سواء أكان متواترًا أم آحادًا أم شاذًًا (٢).

يقول السيوطي: «وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، إذا لم تخالف قياسًا معروفًا، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه نحو: «استحوذ»، و«يأبي».

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة، لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه»<sup>(٣)</sup>.

وقد يعترض معترض على احتجاج النحويين بالقراءات الشاذة، مع ورود رد بعض القراءات المتواترة من قبل بعض النحاة لمخالفتها أقيستِهم!

<sup>(</sup>١) ينظر: إبراز المعاني (٦)، والتقرير والتحبير (٢/ ٢٨٥)، والإتقان (١/ ٢٨٥)، ومناهل العرفان (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) السابق (١/ ٤٢٠).

ويجاب عن هذا بأن هناك فرقًا بين مصطلح «الشاذ» عند القراء، ومصطلح «الشاذ» عند اللغويين والنحاة؛ فإن للقراء ضوابط يطلقون بها مصطلح «الشاذ»، تختلف عن ضوابط اللغويين في ذلك.

وقد أدرك بعض علماء القراءة الفرق بين منهج النحويين والقراء، فيقول الداني: «وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبت عندهم لا يَرُدُّها قياسُ عربيةٍ، ولا فُشُوُّ لغة؛ لأن القراءة سُنة مُتَّبعة، يلزم قبولها والمصير إليها» (١).

وأما ما ورد عن بعض النحاة من رد لبعض القراءات التي خالفت أقيستهم؟ فقد بين النحاة المتأخرون وجهها من العربية، وخَطاً من فعل ذلك (٢). وسبب إيراد هذه المقدمة هو تبين الأصول التي اعتمد عليها الشنواني في احتفائه بالقراءات، وأنه سار في ذلك على منهج سلفه من أئمة النحاة.

وقد أكثر الشنواني من الاستشهاد بالقرآن الكريم وبقراءاته المتواترة والشاذة وغيرها في حاشيته، وتنوعت طرق استشهاده بذلك وأغراضه منه، كما كان يميل إلى التوسع في الاستشهاد بالقراءات القرآنية، وقد يأتي استشهاده بالقرآن وقراءاته استطرادًا لتوضيح معنى لغوي، أو الاستشهاد على قاعدة نحوية، أو لتوجيه الآية نفسها، وبيان موافقتها لإحدى اللغات.

<sup>(</sup>١) ينظر:الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٠٤)، ومناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاقتراح مع الفيض (١/ ٤٢٨).

#### ١ - الاستشهاد على معنى لغوي لمصطلح نحوي:

من نهاذج استشهاد الشنواني على المعاني اللغوية للمصطلحات النحوية بالقرآن وقراءاته:

استشهد الشنواني على معنى البدل في اللغة بالقرآن؛ إذ يقول: «وهو لغة: العوض، ومنه: ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبَدِلَنَا خَيِّرًا مِّنْهَآ ﴾ [القلم: ٣٢]»(١).

ويقول في باب التمييز: «اعلم أن التمييز والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحًا. وهو في اللغة بمعنى: فصل الشيء عن غيره؛ قال الله تعالى: ﴿ وَٱمۡتَـٰزُواْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَٱمۡتَـٰزُواْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَٱمۡتَـٰزُواْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَآمَـٰتُرُواْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَآمَـٰتُرُواْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ومنه قوله في باب المستثنى عند شرحه لقول الشيخ خالد عن «إلا» إنها أم أدوات الاستثناء: «قوله: وهي أمها؛ أي: أصلها. وأصل كل شيء أمه.

فائدة: ذكر بعض المفسرين أن الأم في القرآن على خمسة أوجه:

أحدها: الأصل ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَإِنَّهُ مِنْ أُمِّرِ ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: ٤].

والثاني: الوالدة ومنه قوله عز وجل: ﴿ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ [النساء: ١١].

<sup>(</sup>١) السابق (٨٠/ ب).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٨٩/ أ).

والثالث: المرضعة ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّرِضِعَةَ وَمِنه قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ المرضعة بالرضاع تسمى [النساء: ٢٣]، أراد: حرمت عليكم المرضعات؛ لأن المرضعة بالرضاع تسمى أُمَّا.

والرابع: مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَا جُهُرَ أُمَّهَا تُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦].

والخامس: المرجع والمصير، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأُمُّهُ مَ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٩]، وقيل: أراد أم رأسه.

وقال ابن قتيبة (١): ﴿ فَأُمُّهُ مَ هَاوِيَةٌ ﴾ يعني: النار له كما يأوي إليها (٢).

#### ٢ - الاستشهاد على القواعد النحوية:

سلك الشنواني في الاستشهاد بالقرآن وبقراءاته مسلك أكثر النحاة؛ إذ لم يفرقوا في ذلك بين القراءات المتواترة والشاذة كما سبق بيانه، والنهاذج على استشهاده بالقرآن الكريم وقراءاته عديدة، منها: قوله في باب الأفعال الخمسة: فائدة: ورد حذف نون الأفعال الخمسة نشرًا ونظمًا:

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين، المكثرين، ولي قضاء دينور مدة فنسب إليها. من تصانيفه: تأويل مختلف الحديث، وأدب الكاتب، والمعارف، توفي ببغداد سنة ست وسبعين ومائتين هـ.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٥١)، لسان الميزان (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٩١/ أ).

قرئ (۱): «ساحران تظاهرا» [القصص: ٤٨]، بتشديد الظاء. أي: أنتها ساحران تتظاهران، فحذف المبتدأ وهو ضمير المخاطبين، وأدغمت التاء في الظاء. وفي الصحيح: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تجابوا» (۲). وقال الشاعر:

أبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدُلُكِي وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْسِكِ الذَّكِي (٣)

ولا يقاس على شيء من ذلك في الاختيار، وذلك أن النون المذكورة لما كانت نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع، وكانت الضمة قد تحذف على سبيل التخفيف؛ كقراءة أبي عمرو<sup>(3)</sup>: «وما يشعرْكم» [الأنعام: ١٠٩] بتسكين الراء. وقراءة بعض السلف<sup>(٥)</sup>: «ورسلْنا لديهم يكتبون» [الزخرف: ٨٠]، بسكون اللام، أرادوا أن يعاملوا النون المذكورة بهذه المعاملة لئلا يكون

ينظر: الغيث (٣٤٩).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الحسن، وأبي حيوة، ويحيى بن الحارث الذماري، وأبي خلاد، واليزيدي. ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٧٤)، كتاب الإيمان، باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...، حديث (٢) أخرجه مسلم (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز بـلا نسبة في المحتسب (٢/ ٢٢)، ورصف المباني (٣٦١)، ولسان العـرب (٣/ ٢٢) (دلك)، (٢٢/ ٢٣٧) (ردم)، وهمـع الهوامـع (١/ ١٧٦)، والأشـباه والنظـائر (١/ ٢٨)، (٣/ ٩٥)، وخزانة الأدب، (٨/ ٣٣٩، ٣٤٠، ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر (١٣٦/ ٢١٥)، والبحر المحيط (٤/ ٢٠١)، والغيث (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي عمرو.

الفرع آمنا من حذف لم يأمن منه الأصل. فحذفوها في بعض المواضع لغير ناصب ولا جازم (١).

وعند حديث الشيخ خالد الأزهري على أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار منصوبًا على أنه حال، يقول الشنواني: «واحترز بنعت النكرة عن نعت المعرفة؛ فإنه إذا تقدم أُعْرِب بحسب العوامل، وأعربت المعرفة بدلًا، وصار المتبوع تابعًا؛ كقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ١، المتبوع تابعًا؛ كقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١، المقولة نص عليها ابن مالك» (٢).

ويقول في الباب نفسه في إعراب «حمالة» من قوله تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَ عَمَالَة اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَ مَالَة اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقرئ في السبعة بالنصب - أيضًا: بإضهار «أذم»؛ فهي نعت مقطوع على النصب، وكذا على الرفع على الخبرية» (٤).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٤٤/ أ).

<sup>(</sup>۲) السابق (۱۱۹/*ب*).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وابن عامر، وابن كثير، ونافع، وأبي جعفر، وخلف، ويعقوب.

ينظر: المعاني للفراء (٣/ ٢٩٨)، والمعاني للأخفش (٢/ ٥٤٨)، السبعة لابن مجاهد (٧٠٠)، والإعراب للنحاس (٣/ ٧٨٥)، والبحر المحيط (٨/ ٢٢٥)، والتيسير للداني (٢٢٥)، النشر لابن الجزري (٢/ ٤٠٤)، وإتحاف الفضلاء (٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (١١٨/ ب)، وهي قراءة حفص عن عاصم، في المراجع السابقة.

ويقول في فائدة تكرار «بل»: «فائدة: قد تكرر «بل» في الجمل رجوعًا عما ولي المتقدمة؛ نحو: ﴿ بَلْ قَالُوۤا أَضۡغَتُ أَحۡلَمٍ بَلِ ٱفۡتَرَلهُ بَلۡ هُو رَجوعًا عما ولي المتقدمة؛ نحو: ﴿ بَلْ شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء: ٥]، أو تنبيهًا على رجحان ما ولي المتأخرة، نحو: ﴿ بَلِ الدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنَهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ادَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنَهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٢٦]» (١).

(١) السابق (٧٩/ ب).

#### المصدر الثاني: الحديث النبوي الشريف:

شغلت قضية الاستشهاد بالحديث النبوي على إثبات القواعد النحوية أذهان كثير من الباحثين قديمًا وحديثًا، وربا كان من أول من نبه على أن النحويين الأوائل لم يكونوا يحتجون بالحديث هو ابن الضائع شيخ أبي حيان (١).

وكان هذا الموقف من النحاة المتقدمين مثار جدل فيها بعد، فإن علماء البلاغة واللغة قد استعانوا في إثبات القواعد بالأحاديث بكثرة ملحوظة؛ «فأصبح رَبْع اللغة به خصيبًا، بقدر ما صار رَبْع النحو منه جديبًا» (٢)، وكان سبب هذا الجدل أن اللغة العربية لم تعهد «في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانًا أبلغ من الكلام النبوي، ولا أروع تأثيرًا، ولا أفعل في النفس، ولا أصح لفظًا، ولا أقوم معنًى «(٣) منه.

وقد عرف العلماء «الحديث» في الاصطلاح بأنه: الكلام الذي أسند إلى رسول الله هي، وعليه يكون الحديث الاصطلاحي قد خصص هذه الكلمة، وأصبحت عند إطلاقها لا تنصرف إلا إلى كلام النبي هي. وقد فرق بعضهم بينه وبين «السنة» بأنها إذا أُضيفت إلى رسول الله هي، كان المراد بها: ما أُثِرَ عنه من قول أو فعل أو تقرير، أما «الحديث»: فإنه الكلام الذي يُتحدث به، ويُنقل

<sup>(</sup>١) ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف لخديجة الحديثي (١٦،١٦).

<sup>(</sup>٢) نظرات في اللغة والنحو لطه الراوي (٢٣).

<sup>(</sup>٣) في أصول النحو للأستاذ الأفغاني (٤١).

بالصوت أو الكتابة، فإذا نُسب إلى رسول الله على، قيل: يكون خاصًّا بها يُنقل من قوله؛ فيكون أخص من السنة، وقيل: يراد به كل ما يُنقل عنه؛ فيكون مرادفًا لها(١).

وقد تمثلت مواقف النحويين حول الاستشهاد بالحديث في ثلاثة اتجاهات:

### الاتجاه الأول: المانعون مطلقًا:

ومن أشهر من أثر عنه هذا الاتجاه: أبو الحسن بن الضائع، وأبو حيان.

وكانت أسباب هذا المنع في نظر أصحاب هذا الاتجاه هي:

۱- أن الحديث وقع فيه - كثيرًا - الرواية بالمعنى، يقول ابن الضائع: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب - عندي - في ترك الأئمة -كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث. ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث؛ لكان أولى في إثبات فصيح اللغة كلامُ النبي الله النبي المعنى العرب (۲).

٢- أن بعض رواة الأحاديث كانوا من الأعاجم، وقد أوقع ذلك اللحن
 في الأحاديث، يقول أبو حيان: «وقد وقع اللحن كثيرًا فيها روي من الحديث؛
 لأن كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول التشريع الإسلامي (٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح (١/ ٥٠٣،٥٠٣).

النحو؛ فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون»(١).

7- أنهم لم يروا النحاة الأوائل يستشهدون بالحديث الشريف، يقول أبو حيان: «قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرًا بالاستدلال بها وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بها روي فيه، وما رأيت أحدًا من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل» (٢).

## الاتجاه الثاني: المجّوزون مطلقًا:

وهم طائفة من العلماء اشتهر عنهم الاحتجاج بالحديث، وعلى رأس هذه الطائفة: السهيلي، وابن خروف، وابن مالك، والرضيّ، وابن هشام، والبدر الدماميني، والبغدادي، وغيرهم (٣).

وهذه الطائفة لم تُبد سببًا لموقفها هذا من الحديث الشريف، ولعل احتجاجهم بالحديث يرجع إلى:

١- أن هذا هو الأصل المفترض؛ لأن الحديث إنها صدر عن أفصح العرب، ونحن نحتج بمن هو في عصره، فحديثه الله من باب أولى، وما جاء على أصله لا يُسأل عن علته.

٢- أن بعضهم كان يميل إلى التيسير، ولا سيما ابن مالك، ولعله اتجه إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: تمهيد القواعد (٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تمهيد القواعد (الصفحة نفسها).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خزانة الأدب (١/ ٩- ١٢).

الأحاديث لتشهد له في بعض ما قرر من أحكام (١).

٣- أنهم استأنسوا بها وجدوه عند أسلافهم من اللغويين، فإنا «نجد الاحتجاج بالحديث مالئًا معاجم اللغة» (٢)، واللغة أخت النحو.

#### الاتجاه الثالث: المتوسطون:

وقد وقف أصحاب هذا الاتجاه موقفًا وسطًا بين المانعين مطلقًا والمجوزين مطلقاً، ومن أول من نبه على هذا المذهب البغدادي؛ فقد نسب فيه الشاطبي إلى هذا المذهب المناطبي الحديث قسمين (٤):

القسم الأول: ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، وقال عن هذا القسم: «فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان» (°).

القسم الثاني: ما عُرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديث التي قُصد بها بيان فصاحته بي ككتبه وأمثاله، وقال عن هذا القسم: فهذا يصح الاستشهاد به في اللغة (٦).

وقد نسب البغدادي السيوطي - أيضاً - إلى هذا المذهب؛ إذ إنه بعد أن

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول التفكير النحوى لعلى أبي المكارم (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: في أصول النحو لسعيد الأفغاني (٤٤)، وأصول التفكير النحوي (١٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خزانة الأدب (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق (١/ ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق (١/ ١٣).

تحدَّث عن الشاطبي ومذهبه في التجويز المشروط، أردف قائلًا: «وقد تبعه السيوطي في الاقتراح» (١) ، وكذلك قال ابن الطيب المغربي في فيض نشر الانشراح (٢) ، والحق أن السيوطي قد تردد موقفه بين المانعين والمتوسطين (٣).

لكنَّ السيوطيَّ تصدى للرد على الذين ادعوا ندرة المتواتر في الحديث النبوي .. فأثبت قائمة الأحاديث المنقولة بالتواتر اللفظي، والتي اتفقت ألفاظها في شتى كتب الحديث، وجمع من تلك الأحاديث ما أقام منه كتابًا خاصًا؛ سهاه: «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» (3).

أما مجمع اللغة العربية: فقد ناقش بحث الشيخ محمد الخضر حسين «الاستشهاد بالحديث في اللغة» ودرس أنواع الحديث التي ذكرها فيه، والشروط التي وضعها لما يصح الاحتجاج به منها، ولما لا يصح الاحتجاج به، ووضع قراره الآتي: «اجتمعت اللجنة التي أُلِّفَت للنظر في موضوع الاحتجاج بالحديث في اللغة؛ بناءً على اقتراح فضيلة الأستاذ الشيخ: محمد الخضر حسين، وبعد البحث وضعت التقرير التالي:

اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية؛ لجواز روايتها بالمعنى، ولكثرة الرواة الأعاجم، فقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فيض نشر الانشراح (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاقتراح للسيوطي، ضمن «الإصباح في شرح الاقتراح» لفجال (٧٤، ٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تدريب الراوي (٢/ ١٧٩).

أحوال خاصة، مبينة فيها يأتي:

أ- لا يُحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الستة فها قبلها.

ب- يُحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:

١ - الأحاديث المتواترة المشهورة.

٢- الأحاديث التي تُستعمل ألفاظها في العبادات.

٣- الأحاديث التي تُعد من جوامع الكلم.

٤ - كُتُب النبي عَلاً.

٥ - الأحاديث المروية لبيان أنه على كان يخاطب كل قوم بلغتهم.

٦- الأحاديث التي عُرف من حال رواتها: أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى؛ مثل: القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

V-1 الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة  $V^{(1)}$ .

وقد كان هذا القرار أكثر حرصًا على ألا يُحتج إلا بالحديث الذي ثبتت صحته، ويمنع كل تقول فيه؛ لأنه راعى الأقوال المتباينة والمذاهب المختلفة في هذه المسألة، ودرس كل الظروف التي أحاطت بالحديث وروايته ورواته،

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموعة القرارات العلمية (٣)، مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (٣،٤)، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف لخديجة الحديثي (٤١٨،٤١٧).

وموقف النحاة على اختلافهم منه؛ فلم يُجز الاحتجاج إجازة مطلقة، ولم يمنعه منعًا مطلقًا، وإنها أجازه بناءً على هذه الشروط التي قد تُستدرك عليها شروط أخرى. فكان موقفه أقرب إلى التوسط.

- موقف الشنواني من الاستشهاد بالحديث النبوي:

أكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، على غرار نحاة عصره، وقد نص - كها سبق ذكره - على أن الحديث مصدر من مصادر الشواهد عنده. على أنه مثل غيره لم ينفرد ببناء قاعدة أو نقض أخرى مستندا في ذلك إلى الحديث.

واستشهاد الشنواني بالحديث النبوي على ضربين:

الأول: الاستشهاد على المعاني اللغوية:

- فقد يستشهد الشنواني بالحديث على تأكيد معنى لغوي، ومنه قوله في باب: أنواع البناء، عند قول الشيخ خالد: «وأنواع البناء أربعة: ضم وكسروهما ثقيلان»: قوله: وهما ثقيلان: أثقل الحركة الضمة (١)، فإنها تعمل العضلتين الواصلتين إلى طرف الشفة، ثم الكسرة إذ يكفي فيها العضلة الواحدة الجاذبة، ثم الفتحة إذ يكفي فيها عمل ضعيف لهذه العضلة وللأمزجة تأثير في ذلك.

قال الجوهري: «وكل لحمة مجتمعة مكتنزة في عضبة، فهي عضلة».

وقال بعضهم: كل لحمة غليظة مثيرة كلحمة الساق والعضد.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التصريح (١/ ٥٩، ٥٩).

وفي حديث النسائي<sup>(۱)</sup>: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه»<sup>(۲)</sup>، وفي لفظ: «إلى أنصاف ساقيه»، والمنقول عن الخليل ابن أحمد أنها كل لحمة اشتملت على عضبة، وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة مفتوحين<sup>(٤)</sup>.

ثانيا: الاستشهاد على حكم نحوي أو لغة:

ومن ذلك قوله في حذف نون الأفعال الخمسة لغير عامل: وردحذف نون الأفعال الخمسة نشرًا ونظمًا: قرئ: ﴿سَاحِرَانِ تَظَّاهَرَا﴾ [القصص: ٤٨]، بتشديد الظاء، أي: أنتها ساحران تتظاهران، فحذف المبتدأ، وهو ضمير المخاطبين، وأُدغمت التاء في الظاء.

وفي الصحيح: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا» (٥).

(۱) هو: أحمد بن علي بن شعيب، النسائي: الإمام المحدث، صاحب السنن، أصله من «نسا» بخراسان، قيل: إن شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم، ومات في الرملة بفلسطين سنة ثلاث وثلاثائة هـ.

ينظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٢٤١)، البداية والنهاية (١١/ ١٢٣).

(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٠)، كتاب اللباس، باب: مبلغ الإزار، برقم (١٧٨٣)، والنسائي (٢) أخرجه الترمذي الزينة، باب: موضع الإزار، برقم (٥٣٤٤)، من حديث حذيفة بن اليان - رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) ينظر: العين (٣/ ٢٤٥).

(٤) الدرر البهية ( $\sqrt{1}$   $\nu$ ).

(٥) السابق (٤٤أ).

والحديث أخرجه مسلم (١/ ٧٤)، كتاب الإيهان، باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون... برقم (٩٣/ ٥٤)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. وعند تعريف الشيخ خالد للفاعل بأنه: الاسم الصريح أو المؤول، المسند إليه فعلٌ – متعد أو لازم – أو شبهه، وهو: اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، يقول الشنواني: قوله: «وهو اسم الفاعل» إلى آخره، كلامه يفهم الحصر، ويرد عليه أن شبه الفعل لا ينحصر فيها ذكره، بل منه مثل: اسم الفعل، نحو: هيهات، وصه، وواه (۱). ومنه: المصدر واسم واسم المصدر نحو: ﴿ وَلُولًا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ [الحج: ٤٠] الآية، وقوله ﷺ: «من قُبلةِ الرجلِ امرأتهَ الوضوء» (۱).

- وقد يورد الحديث للاستشهاد على لغة يستند إليها رأي نحوي كها في باب «إن» يرد على من قال: إنَّ «إنَّ» تنصب المبتدأ والخبر، بقوله: قوله: اعلم أنَّ «إنَّ» وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهو المشهور وقول الجمهور. قيل: وقد تنصب «إنَّ» المبتدأ والخبر في لغة؛ كقوله:

إذا اسودَّ جُنْحُ الليل فلتأتِ خطاك خِفَافًا إِنَّ حرَّ اسنا أُسدَا<sup>(٣)</sup> وفي الحديث: «إن قعر جهنم سبعين خريفًا» (٤). وخُرِّج البيت على

(١) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤) كتاب الطهارة، باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته، الحديث الحديث (٦٦)، والدارقطني (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنبي الداني (٣٩٤)، وشرح شواهد المغنبي (٢) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنبي الداني (١٢٢)، والسبة في خزانة الأدب (١٢٢)، والسدر (٢/ ١٦٧)، وشرح الأشموني (١/ ١٣٥). ويُروى «التفَّ» بدلا من «اسود».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ ١٨٧)، كتاب الإيهان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم (٣٢٩/ ١٩٥) (٤) أخرجه مسلم (١٩٥/ ١٩٥) من حديث حذيفة وأبي هريرة - رضى الله عنهها.

الحالية، وأنَّ الخبر محذوف؛ أي: تلقاهم أسدًا. والحديث: على أن القعر مصدر «قَعَرْتُ البئر» بلغت قعرها، و «سبعين» ظرف؛ أي: بلوغ قعرها يكون في سبعين عامًا (١).

ثم يقول: وقد يرفع بعدها المبتدأ، فيكون اسمُها ضميرَ شأن محذوفًا.

كقوله الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» (١) الأصل: إنه؛ أي: الشأن، كما قال:

إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الْكَنِيسةَ يومًا يَلْقَ فيها جَاذِرًا وَظِبَاءً (٣)

وإنها لم يجعل «مَنْ» اسمها؛ لأنها شرطية، بدليل جزمها الفعلين، والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله.

وتخريج الكسائي (٤) الحديث على زيادة «مِنْ» في اسم «إنَّ» يأباه غير

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱/ ۸۱۱)، كتاب اللباس، باب: عذاب المصورين يوم القيامة، برقم (۲) أخرجه البخاري (۱۱/ ۵۹۱)، كتاب اللباس والزينة، برقم (۹۸/ ۲۱۰۹)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) البيت من الخفيف، وهو للأخطل في شرح شواهد المغني (٢/ ٩١٨)، وخزانة الأدب (١/ ٧٥٤)، والدرر (٢/ ١٧٩)، وليس في ديوانه، وهو بلا نسبة في وشرح المفصل (٣/ ١١٥)، ومغني اللبيب (١/ ٣٧)، وأمالي ابن الحاجب (١/ ١٥٨)، وخزانة الأدب (٥/ ٤٢٠)، ومغني اللبيب (١/ ٣٧)، والأشباه والنظائر (٨/ ٤٦)، وهمع الهوامع (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافية بشرح الرضى (٢/ ٣٦٢).

الأخفش (1) من البصريين (٢)؛ لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح. والمعنى -أيضًا- يأباه؛ لأنهم ليسوا أشد عذابًا من سائر الناس، كذا في المغني (٣).

وقد يتعرَّض الشنواني لتخريج ما ورد في الحديث النبوي من إشكالات، ومنه تخريجه لقوله الله «لا وتران في ليلة» (٤).

وقوله في واو المعية: «فائدة: ألحق الكوفيون<sup>(٥)</sup> بذلك لفظة «ثُمَّ» في قوله وقوله لله ينولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة، أبو الخطاب، اشتهر بالأخفش الكبير: من كبار العلماء بالعربية، لقي الأعراب وأخذ عنهم، وهو أول من فسَّر الشعر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنها كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسَّروها، توفي سنة سبع وسبعين ومائة هـ.

ينظر: شذرات الذهب (٥/ ٥٥٧)، والنجوم الزاهرة (٧/ ٣٢)

<sup>(</sup>٢) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد (١/ ٣١٠)، وشواهد التوضيح (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) الدرر البهية (٥٦ أ، ٥٦ ب)، والمغنى (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (١٤ب).

والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ٦٧)، كتاب الصلاة، باب: في نقض الوتر (١٤٣٩)، وفي باب: ما جاء لا وتران في ليلة (٤٧٠)، وأخرجه النسائي (٣/ ٢٢٩)، كتاب قيام الليل، باب: نهي النبي على عن الوترين ليلة، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢٥١)، والبحر (٣/ ٣٣٧)، وشرح التصريح (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١/ ٢١٤) كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم (٢٣٨)، ومسلم (١/ ٢٣٥)، كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨٢/ ٩٦)، والترمذي (١/ ٢٠٠) كتاب الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، برقم (٦٨).

وجوز ابن مالك (١) فيه الرفع والنصب، ورد بأنه يصير المعنى: النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، وليس الحكم خاصًّا به، بل لو بال في الماء فقط كان داخلًا تحت النهي، ويجوز فيه الجزم أيضًا (٢).

ويقول في باب الجوازم من «لم» و«لما»: «قوله: وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام؛ أي: الهمزة الموضوعة للاستفهام، وإن استعملت في غيرها فإن المهزة تدخل على منفي فيخرج عن الاستفهام إلى التقدير، أي: حمل المخاطب على الإقرار بها بعد النفي، نحو: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الانشراح: ١]، فيُجاب «ببلى» كما في حديث البخاري: «بَيْنا أيوب يغتسل عريانًا فَخَرَّ عليه جراد من فيجاب «ببلى» كما في حديث البخاري: «بَيْنا أيوب، ألم أكن أغنيتك عمَّا ترى؟ قال: ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه رَبُّه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عمَّا ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لاغنى بي عن بركتك» (٣).

وقد تبقى على الاستفهام كقولك لِن قال: لم أفعل كذا: «ألم» تفعله؟ أي: أحق انتفاء فعلك، فيجاب بنعم أو لا(٤).

ومن الملاحظ على الشنواني -رحمه الله- في استشهاده بالحديث فيها سبق أمور:

<sup>(</sup>١) ينظر: شواهد التوضيح (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (١٠١ ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٩٠٥)، كتاب الغسل، باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، برقم (٢٧٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (١٠٢ب).

## الأول: الاهتمام بالروايات ، والكتاب والباب أحيانًا:

فمن اهتمامه بالروايات عرضه لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر» (١)، وما ذكر فيه من روايات.

ومن اهتهامه بذكر الباب قوله السابق عن الحديث: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ المال؛ أمن حلال أم من حرام؟». ذكره في باب: قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، كتاب البيوع (٢).

# الثاني: بيان درجة الحديث من حيث الصحة والحكم عليه:

قد يحكم على الحديث من حيث القوة والضعف؛ وهو ما يدل على تمكنه من علم الحديث، ودراسته له دراسة متأنية، وهذا يتضح من قوله في حديث «آلُ محمد كلُّ تَقِيّ» (٣): سنده واهٍ جدًّا، روي عن جابر (٤) بسند ضعيف (٥).

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١)، وعزاه إلى الحافظ عبد القادر الرحاوي في الأربعين بسند حسن عن أبي هريرة، وكذلك المتقي الهندي في كنز العال (١/ ٥٥٥) رقم (٢٤٩١).

<sup>(</sup>١) السابق (١ ب).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٧٧أ).

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام الأنصاري السَّلَمي: صحابي مشهور، قال جابر: استغفر لي رسول الله البعير خسًا وعشرين مرة. مات سنة ثهان وسبعين بالمدينة، عن أربع وسبعين سنة.

ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكهال (١/ ٢٥٦)، تهذيب التهذيب (٢/ ٤٢)، تقريب التهذيب (١/ ٢٢٢)، تقريب التهديب (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) الدرر البهية (٦٠).

الثالث: الاستشهاد للمسألة الواحدة بعدة أحاديث:

ومن ذلك ماأورده من الأحاديث في كلامه عن (أبالي)، قال: قال النووي في تهذيب الأسهاء واللغات (١): وقولهم: «لا أبالي به» قد استعملوه في هذه الكتب وغيرها، وهو صحيح، وقد أنكره بعض المحدثين من أهل زماننا، وزعم أن الفقهاء يلحنون في هذا، وأن الصواب: «لا أباليه» وأنه لم يسمع من العرب إلا هكذا، وغلط هذا الزعم، بل أخبرنا بجهالته وقلة بضاعته، بل يقال: «لا أبالي به» وهو الصحيح المسموع من العرب.

وقد روى الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي (٢) في أول كتاب «أدب الفقيه والمتفقه» (٣) بإسناده عن معاوية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي الله قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ومن لم يبال به لم يفقهه» (٤). وثبت في

<sup>(</sup>۱) ينظر: (۲/ ۳۲)، وفيه «المتحذلقين» بدل المحدثين.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن علي بن مهدي، الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين معرفة وحفظًا وإتقانًا وضبطًا وتفننًا في علله، وعلمًا بصحيحه وغريبه. من تصانيفه: تاريخ بغداد. توفي سنة ثلاث وستين وأربعهائة.

ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٠)، وطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكى (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) أدب الفقيه والمتفقه (١/ ٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١/ ١٩٧)، كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرًا، حديث (٧١) وفي (٢/ ٢٥٠)، كتاب الخمس، باب: قول الله ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴿ برقم (٣١١٦)، وفي (٢/ ٢٥٠)، كتاب الخمسام، باب: قول النبي ﷺ: «لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ...» برقم (٣١١)، ومسلم (٢/ ٧١٨)، كتاب الزكاة، باب: النهي عن المسألة برقم (١٠٣٧).

الصحيحين عن أبي برزة (١) -رضى الله عنه - قال: «كان رسول الله ﷺ لا يبالي بتأخير العشاء»<sup>(٢)</sup> هكذا في الصحيحين بتأخير «بالباء». وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه- عن رسول الله على: «ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بها أخذ المال؛ أمِنْ حرام أم من حلال»("). ذكره في باب قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠] في أول كتاب البيوع. وثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود (١٤) في كتاب «الجنائز» منها أن رسول الله على مرَّ على امرأة تبكى على صبى لها فقال لها:

«اتقي الله واصبري» ، فقالت: وماتبالي بمصيبتي (٥).

<sup>(</sup>١) هو: نضلة بن عبيد، أبو برزة الأسلمي - وقيل: نضلة بن عمرو، وقيل: نضلة بن عائذ، ويقال: ابن عبد الله، وقيل: عبد الله بن نضلة، ويقال: خالد بن نضلة-: نـزل البصرـة وأقـام مـدة مـع معاوية، وشهد فتح مكة.

ينظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٢٩٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ٢١٢)، كتاب مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر....، برقم (٥٤٧)، ومسلم (١/ ٤٤٧)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٢٣٦/ ٦٤٧)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٤٧)، كتاب البيوع، باب: من لم يبال من حيث كسب المال (٢٠٥٩)، وفي باب: ما يمحق الكذب والكتمان (٢٠٨٣)، والنسائي (٧/ ٣٤٣)، في البيوع.

<sup>(</sup>٤) هو: سليهان بن الأشعث بن عمران الأزدي، أبو داود السجستاني، الإمام الحافظ العَلَم، نزيل البصرة، طوَّفَ وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر من خلق، مات سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة، عن ثلاث وسبعين سنة.

ينظر: خلاصة تـذهيب تهـذيب الكـمال (١/ ٨٠٤)، تهـذيب التهـذيب (٤/ ١٦٩)، التقريب (١/ ٣٢١)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) الدرر البهية (٧٦).

والحديث أخرجه البخاري (٣/ ١٧٧)، كتاب الجنائز، باب: زيارة القبور، برقم (١٢٨٣)، (١٢٥٢ - ١٣٠١، ١٣٠٤)، ومسلم (٢/ ٦٣٧، ٦٣٨)، كتاب الجنائز، باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (١٥/ ٦٢٦).

#### المصدر الثالث: كلام العرب:

يعد كلام العرب المصدر الثالث من مصادر المادة اللغوية المسموعة عن العرب، وهو وإن احتل عند أصولي النحاة المرتبة الثالثة في الأصول الساعية من الناحية الدينية بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فإنه يحتل المرتبة الأولى من ناحية الاستدلال الفعلي للنحاة به، وذلك عن طريق أقسامه المختلفة؛ من: شعر، ومأثورات نثرية .

ولعل مرجع توسع النحاة في الأخذ بهذا المصدر أكثر من اتخاذهم القرآن والحديث الشريف مصدرين للاحتجاج؛ هو عدم وجود تحرز ديني من الاستشهاد ببعض كلام العرب وترك بعضه أو الحكم عليه بأي حكم نحوي، بخلاف القرآن والحديث الشريف، فالمنثور من كلام العرب أوسع دائرة من الكلام المنظوم؛ حيث إنه لا يتقيد بوزن ولا قافية تحمله على ارتكاب الضرورة والتي من شأنها أن تخالف القاعدة النحوية.

ومع ذلك فإن الشعر كان أكثر ذيوعًا من النشر؛ لما يتمتع به من وزن وجرس يجعل الإنسان يتقبله بسهولة ويسر. وفي هذا يقول ابن رشيق (١): «ما

<sup>(</sup>١) هو: أبو علي الحسين بن رشيق المعروف بالقيرواني، أحد الأفاضل البلغاء، من كتبه: العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه، وكتاب الأنموذج، والرسائل الفائقة، والنظم الجيد. توفي سنة ست وخمسين وأربعهائة هـ،

ينظر: بغية الوعاة (١/ ٤١٧)، وكشف الظنون (٢/ ١٧٣)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٩٧)، ومعجم الأدباء (٨/ ١٩١)، ووفيات الأعيان (١/ ٣٦٦)، والأعلام (٢/ ١٩١).

تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون. فلم يحفظ من المنثور عُشْرُه، ولا ضاع من الموزون عشره»(١).

وفيها يلي بيان لأنواع كلام العرب ومدى اعتهاد الشنواني في حاشيته على الاستشهاد جها.

# أولًا: المأثورات النثرية:

النثر: الكلام المتفرق من غير وزن أو قافية، مِن نَشَر الشي-ء: إذا رماه متفرقًا (٢).

وتتمثل المأثورات النثرية عن العرب في كلامهم الجاري على العادة اليومية، والأمثال والحكم.

وقد ضربها النبي الله و عثل بها هو ومَن بعده مِن السلف (٣).

وفي الأمثال يقول الزمخشري: «ولم يضربوا مثلًا ولا رأوه أهلًا للتسيير، ولا جديرًا بالتداول والقبول، إلا قولًا فيه غرابة من بعض الوجوه؛ ومن شم حوفظ عليه وحمى من التغيير»(٤).

ومما ذُكر، يتبين الحرص على إيراد المثل بلفظه، وهو عين مطلوب النحاة

\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: العمدة لابن رشيق (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب (نثر) (٦/ ٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأعين النواظر لابن الجوزي (٥٢٥)، والمزهر (١/ ٣٧٤)،

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف (١/ ١٠٩).

في نقل كلام العرب، والأمر نفسه ينسحب على خطب العرب التي حُفظت ودُوِّن بعضُها كخطب قُسِّ بن ساعدة (١)، وأكثم بن صيفي (٢) وغيرهما.

ومن ثم لم يختلف النحاة في قبول ما ورد من المأثورات النثرية عن العرب ورودًا صحيحًا، ولكنهم اشترطوا فيه أن يكون محدودًا بإطارين:

## الإطار الأول: الإطار المكاني:

لم يَبْنِ النحاة قواعدهم على كل ما جاء عن عربي، وإنها حددوا بعض القبائل يكون على لغتها معتمدُهم، وفي ذلك يقول السيوطي - نقلًا عن الفارابي في كتابه الألفاظ والحروف-: «كانت قريش أجود العرب انتقادًا للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعًا وأبينها إبانة عمّا في النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية، وجهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، هم: قيس، وتميم، وأسد،

<sup>(</sup>۱) هو: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك، من بني إياد: أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية. كان أسقف نجران، ويقال: إنه أول عربي خطب متوكئاً على سيف أو عصا، وأول من قال في كلامه «أما بعد». طالت حياته وأدركه النبي على قبل النبوة، ورآه في عكاظ.

ينظر: البيان والتبيين (١/ ٢٧)، الأغاني (١٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو: أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي: حكيم العرب في الجاهلية، وأحد المعمرين. أدرك الإسلام، وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون الإسلام؛ فهات في الطريق سنة تسع، ولم ير النبي الله وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه.

ينظر: أسد الغابة (١/ ٢٧٢)، الإصابة (١/ ١١٣).

فإن هؤ لاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه.

وعليهم اتكل في الغريب، وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة، فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البوادي ممن كانوا يسكنون أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم»(١).

ففي هذا النص، يحدد الفارابي القبائل المأخوذ عنها اللغة، ويبين تحامي النحاة عن الأخذ عمَّن تغيرت عربيتهم باختلاطهم بغير العرب.

### الإطار الثاني: الإطار الزماني:

حدد النحويون فترة زمنية لاعتهاد اللغة الواردة عنها، وسموا هذه الفترة بـ«عصر الاستشهاد»، وهو العصر الذي ظل فيه العرب محتفظين بها يطلق عليه «السليقة اللغوية»، ويقصد بها: أن النشاط اللغوي في الجنس العربي غير ناتج عن الدُّرْبة والمِران، وإنها يمتد عن الدم والجنس (٢).

وقد تحدد هذا العصر في البوادي من قرن ونصف قبل الإسلام، حتى عهد بني العباس، وتحديدًا في منتصف القرن الرابع الهجري، وفي الحواضر إلى منتصف القرن الثاني الهجري<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتراح الفيض (١/ ٥٢٧ - ٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول التفكير النحوي (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق (٢٢١).

وقد اعتمد سيبويه - رحمه الله - على هذين الطريقين؛ فهو يسمع عند العرب، ويحكي - أيضًا - عن الثقات:

يقول: «وسمعت بعض العرب يقول: «بيس» فلا يتحقق الهمزة ويدع الحرف على الأصل، كما قالوا: «شهد» فخففوا وتركوا الشين على الأصل» (١).

ويقول - أيضًا -: قال أبو عمرو: سمعت أبا زيد يقول: «رميت عن القوس» (٢) وناس يقولون: «رميت عليها» (٣).

وقد ورد العديد من المأثورات النثرية في حاشية الشنواني؛ استدلالًا أو توجيهًا لها، ومن أمثلة ذلك: قوله في إعراب الاسم المنقوص: «تنبيه: خلاف ما قاله المصنف من تقدير الضمة والكسرة وظهور الفتحة، ضرورة، أو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

كقولهم في تقدير الفتحة: أَعْطِ القَوْسَ بَارِيهَا (٤)، بسكون الياء (٥).

ويقول في حالات خروج المثنى عن أصل دلالته: «ومنه ما يراد به التكثير نحو: ﴿ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾ [ الملك ٤] لأن المعنى «كرات»؛ لأن البصر لل

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة (١/ ٣٧١)، واصلاح المنطق (١/ ١٠٠)، والصحاح (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفصل (٥٣٦)، ومقاييس اللغة (١/ ٢٢٢)، والمزهر (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) الدرر البهية (٢٣أ).

ينقلب خاسئًا وهو حسير من كرتين، بل كراتٍ. ومثله قولهم: «سبحان الله وحنانيه (۱) (۲).

وربها ذكر الشاهد وضعّفه، ومنه قوله في النعت السببي: «وحكى الفرّاء: مررت بِرَجُل حسنة العين؛ كما يقال: حسنت عينه (7)، وما حكاه الفراء وجه ضعيف، ومذهب كثير – منهم الجرمي – منعه (3).

ويقول عن الموصولات: «قوله: ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامَّيْنِ: جنس يشملُ الموصولاتِ وغيرَها مما يفتقر، وعبَّر بالمجرور عن الجار والمجرور؛ تعبيرًا باسم البعض عن الكل، واحترز بالتَّامَّيْنِ – أي: اللذين تتم بهما الفائدة، نحو: جاء الذي عندك، والذي في الدار – عن غير التامَّيْنِ نحو: «جاء الذي اليوم أو بك».

وحكى الكسائي: «نزلنا المنزل الذي البارحة» (٥)، أي: الذي نزلناه البارحة، وهو شاذ» (٦).

ويقول في الحال المبينة - شارحًا لقول الشيخ خالد، ومقرًّا له - وأنها قد

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٤٩)، والمخصص (٣/ ٢٤٩)، ولسان العرب (١٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٣٩ ، ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن، للفراء (٢/ ٤٠٨)، والبحر المحيط، لأبي حيان (١/ ١١٣، ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجالس ثعلب (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) الدرر البهية (٦١/ ب).

تجيء لازمة: قوله: «وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها (١): الزرافة مفعول «خلق»، و «يديها» بدل بعض، و «أطول» حال لازمة من «يديها». وفي شرح الشذور (٢): أنه حال من «الزرافة».

قال أبو البقاء (٣): وبعضهم يقول: «يداها أطول من رجليها» بالرفع، فريداها» مبتدأ، و «أطول»: خبره، والجملة حالية. انتهى.

و لا تتعين الحالية لجواز الوصفية؛ لأن «الزرافة» معرف بأل الجنسية» (٤).

ويقول في خروج «سوى» عن الظرفية (٥): «قوله: برفع «غير» و «سوى»: ما ذكره من أن «سوى» كـ «غير» معنًى وإعرابًا، هـ و ما قالـ ه الزجـاجيُّ، وابن مالك؛ ويؤيدهما: حكاية الفراء: أتاني سواءَك (٦).

وقال سيبويه والجمهور: هي ظرف؛ بدليل وصل الموصول بها ك: جاء الذي سواك (٢) (٨).

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه (۱/ ١٥٥)، والأصول في النحو (٢/ ٥١)، وأساس البلاغة (١/ ١٩٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٩٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح شذور الذهب (٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (٥٠)، والتصريح (١/ ٣٦٨).

<sup>(3)</sup> الدرر البهية  $(\lambda\lambda)$  ب،  $\lambda\lambda$  أ).

<sup>(</sup>٥) السابق (٩٢/ ب).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء (١/ ٧٣). وينظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٤٠٧)، وإصلاح المنطق (١٣٣)، والأصول في النحو (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب (١/ ١٨٨)، وحاشية الصبان (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٨) الدرر البهية (٩٣/ أ).

#### ثانيًا: الشعر:

اهتم النحاة واللغويون بالشعر العربي اهتهامًا بالغًا؛ وذلك لأجل تأصيل قواعدهم، حتى إنه كان في بداية عصر التأليف يحتل المكانة الأولى، والناظر في كتاب سيبويه يجد أنه قد استشهد فيه بالشعر في نحو ألف وخمسين بيتًا.

وغلب الشعر على معظم القول لشرفه بالوزن والقافية، وحدُّه: ما تركب – من الكلام – تركبًا متعاضدًا وكان مقفى موزونًا مقصودًا به ذلك (١).

وقد قسم العلماء طبقات الشعراء إلى أربع طبقات:

## الطبقة الأولى:

وهم شعراء الجاهلية وهم الذين كانوا قبل الإسلام مثل امرئ القيس، والأَعْشَى (٢)، وطَرَفَة، والمُتَلَمِس الضبي، والشَنْفَرَى، وعنترة، وأَوْس بن حجر (٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب (شعر)، والقاموس المحيط (شعر)، والمصباح المنير (شعر)، والمفردات في غريب القرآن (شعر)، والتعريفات (شعر)، والكليات (٣/ ٧٧)، التوقيف على مهات التعريف (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو: ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، والأعشى الكبير. أحد أصحاب المعلقات، كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشعر، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرًا منه، وأدرك الإسلام ولم يسلم. توفي سنة سبع هـ.

ينظر: جمهرة أشعار العرب (٢٩، ٥٦)، والشعر والشعراء (٧٩)، ومعاهد التنصيص (١/ ١٩٦)، والأغاني (٩/ ١٠٨)، وخزانة الأدب (١/ ٨٤، ٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو: أوس بن حجر بن مالك التميمي، شاعر تميم في الجاهلية، وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى، سلمى، عمر طويلا، ولم يدرك الإسلام، في شعره حكمه ورقة، وتوفي السنة الثانية ق.هـ. ينظر: طبقات فحول الشعراء (١١/٨)، وسمط اللآليء (٢٩٠)، والأغاني (١١/٧٠)، والأعلام (٢/ ٢١).

#### الطبقة الثانية:

ويسمى أبناؤها: المخضرمين، وهم من أدركوا جزءًا من الجاهلية وجزءًا من الجاهلية وجزءًا من الإسلام؛ مثل لبيد بن ربيعة، وحسان بن ثابت (١)، والشاخ بن ضِرَار، وكعب بن زهير (٢)، والحُطَيْئة (٣).

#### الطبقة الثالثة:

المتقدمون، ويقال لهم: الإسلاميون، وهم من كانوا في صدر الدولة الإسلامية —عصر الاستشهاد – مثل جرير، والفرزدق، والأَخْطَل، والأَحْوَص الأنصاري (٤)،

(۱) هو: حسان بن ثابت بن المنذر، الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، الصحابي: شاعر النبي ، و و أحد المخضر مين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش ستين سنة في الجاهلية، و مثلها في الإسلام. قال أبو عبيدة: فضل حسانُ الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي في النبوة، وشاعر اليهانيين في الإسلام.

ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٤٧)، الإصابة (١/ ٣٢٦)، خزانة الأدب (١/ ١١١)، ذيل المذيل (٢/ ٢١١)، الأغاني (٤/ ١٣٤).

(٢) هو: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضرَّب: شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد، وقد أسلم. له «ديوان شعر» توفي سنة ست وعشرين.

ينظر: عيون الأثر (٢/ ٢٠٨)، الأعلام (٥/ ٢٢٦).

(٣) هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مُلَيْكة، شاعر مخضر م، أدرك الجاهلية والإسلام، كان هَجَّاءً، له ديوان شعر. توفي نحو سنة خمس وأربعين.

ينظر: فوات الوفيات (١/ ٩٩)، الأغاني (٢/ ١٥٧).

(٤) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري، شاعر هَجَّاء، لقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه، توفي في دمشق سنة خمس ومائة هـ.

ينظر: الأغاني (٤/ ٢٢٤)، والشعر والشعراء (٥٢٥)، وطبقات الجمحي (٦٤٨)، والأعلام (١١٦/٤).

# والراعي النميري، والطِّرِمَّاح (١)، وكُثَيِر عزة (٢).

#### الطبقة الرابعة:

المولدون، ويقال لهم: المحدثون، وهم شعراء ما بعد الطبقة الثالثة – مابعدعصر الاستشهاد – مثل: أبي تمام، وبشار بن بسرد، وأبي نسواس<sup>(۲)</sup>، وأبي العسلاء المعسري<sup>(٤)</sup>،

(١) هو: الطِّرِمَّاح بن حكيم بن الحكم، من طيء، شاعر إسلامي فحل، ولد ونشأ في الشام، وانتقل إلى الكوفة، وكان هجَّاء، وكان معاصرًا للكميت صديقا له، لا يكادان يفترقان، وله ديوان شعر. توفي سنة خمس وعشرين ومائة هـ.

ينظر: البيان والتبيين (١/ ٢٧)، والأغاني (١٠/ ١٤٨).

(٢) هو: أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود، الخزاعي، القحطاني، شاعر متيم من أهل المدينة، كان مفرط القصر دميها. هام بحب عزة بنت جميل الضمرية، واشتهر بها، وأخباره معها كثيرة، وتوفي بالمدينة سنة خمس ومائة هـ.

ينظر: خزانة الأدب (٢/ ٣٨١)، ومعجم الشعراء (٣٥٠)، والأعلام (٦/ ٧٧).

(٣) هو: الحسن بن هانئ الحكمي بالولاء، أبو نواس: شاعر العراق في عصره، نشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد وتوفي بها سنة ثهان وتسعين ومائة هـ، وهـ و أول مـن نهـ بلشـ عر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية، وقد نظم في جميع أنواع الشعر، وأجود شعره خمرياته. ينظر: طبقات الشعراء (٧٨ - ٩٩)، ووفيات الأعيان (١/ ١٦٨)، والشعر والشـعراء (٣١٣)، ونزهة الألباء (٩٦ - ٣٠٠)، والفهرست (١٦٠)، والأعلام (٢/ ٢٢٥).

(٤) هو: أحمد بن عبد الله بن سليان، التنوخي المعري، أبو العلاء: شاعر فيلسوف، ولد في معرة النعمان، كان نحيف الجسم، أصيب بالجدري صغيرًا؛ فعمي في السنة الرابعة من عمره، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، ورحل إلى بغداد فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من بيت علم كبير في بلده، مات سنة تسع وأربعين وأربعيائة هن ولما مات وقف على قبره أربعة وثهانون شاعرًا يرثونه.

ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٣٣)، معجم الأدباء (١/ ١٨١)، وإنباه الرواة (١/ ٢٦).

والبُّحْتُري (١)، ودِعْبِل الخزاعي (٢)، وغيرهم.

وقد اتفق النحويون وعلماء اللغة على جواز الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والثانية، ولم يُحُك في هذا خلاف، وإنما الخلاف وقع في شعر الطبقة الثالثة والرابعة.

والصحيح عند أهل العلم صحة الاستشهاد بكلام الطبقة الثالثة، وكان أبو عمرو بن العلاء، وعبد الله بن أبي إسحاق<sup>(٣)</sup>، والحسن البصري، وعبد الله بن شبرمة – يلحِّنون الفرزدق والكُمَيْت (٤) وذا الرمة، وكانوا

(١) هو: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، أبو عبادة البحتري: شاعر كبير، كان مع المتنبي وأبي تمام أشعر زمانهم، وتوفي سنة أربع وثهانين ومائتين هـ.

ينظر: طبقات الشعراء (٣٩٣)، ومعجم الشعراء (٢٦١)، والأعلام (٨/ ١٢١).

(٢) هو: دعبل بن علي بن رزين الخزاعي، أبو علي: شاعر هَجَّاء، بذيء اللسان، مولعٌ بالهجاء والحط من أقدار الناس، وكان صديق البحتري وصنف كتابا في طبقات الشعراء. توفي سنة ست وأربعين ومائتين هـ.

ينظر: الشعر والشعراء (٣٥٠)، ووفيات الأعيان (١/ ١٧٨)، والأعلام (٢/ ٣٣٩).

(٣) هو: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، جد يعقوب بن إسحاق الحضر مي أحد العشرة، أخذ القراءة عرضًا على: يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، ورواها عنه: عيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهم، توفي سنة تسع وعشرين ومائة.

ينظر: غاية النهاية (١/ ٤١٠).

(٤) هو: الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، أبو المستهل: شاعر الهاشميين، من أهل الكوفة، اشتهر في العصر الأموي، وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها. أشهر شعره: الهاشميات. توفى سنة ست وعشرين ومئة.

ينظر: الأغاني (١٥/ ١٠٨)، وخزانة الأدب (١/ ٦٩- ٧١).

يعدونهم من المولدين؛ لأنهم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب كما يقولون.

أما الطبقة الرابعة: فالصحيح من أقوال النحاة واللغويين أنه لا يستشهد بكلامها مطلقًا.

وقيل: يستشهد بكلام من يوثق به منهم، وإلى هذا نحا الزمخشري؛ حيث استشهد في تفسيره المسمى ب"الكشاف" ببيت من شعر أبي تمام وهو:

هُما أَظلَ حاليَّ ثُمَّت أَجليا ظلامَيهِ عَن وَجهِ أَمرَدَ أَشيبِ (١)

وقال: «وهو وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه» (٢).

وممن ارتضى هذا المنهج أيضًا: الرضي؛ فإنه قد استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من شرحه لكافية ابن الحاجب<sup>(٢)</sup>.

ويقول السيوطي: أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية (٤). ونقل ثعلب عن الأصمعي قال: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج (٥).

\_

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو في ديوانه (٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف (١/ ١١٩)، والبحر المحيط (١/ ٢٢٨)، وخزانة الأدب (١/ ٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان أبي تمام (٤٥)، وشرح الرضى (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح (١/ ٦١١- ٦١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاقتراح مع فيض نشر الانشراح (١/ ٦١٨، ٦١٩).

#### الشنواني والشعر:

حوت حاشية الشنواني على شرح الأزهرية المسهاة ب"الدرر البهية على شرح الأزهرية" - ما يقرب من واحد وستين ومائة بيت، فقد استشهد بشعر الجاهليين كامرئ القيس، وزهير، والأعشى، والنابغة الذبياني، وعمرو بن كلثوم، وحاتم الطائي، وغيرهم.

واستشهد - أيضًا - بشعر المخضر مين كحسان، ولبيد، وغيرهما.

واستشهد بشعر الإسلاميين كجرير والفرزدق، والأخطل، وابن قيس الرقيات، ورؤبة، وأبيه العجاج، وحميد بن ثور، وغيرهم.

وأورد من أشعار المولدين مثل شعر أبي نواس. ومن أمثلة ذلك:

# أولاً: استشهاده بشعراء الطبقة الأولى:

ورد في حاشية الشنواني العديد من الأبيات المنسوبة إلى العصر الجاهلي؟ إما شارحًا لها، أو مستشهدًا بها على قاعدة، ومن ذلك:

نجده يستدل على ورود المضارع خبرًا لعسى غير مقترن برأن» ولكن على قلة، فيقول: قوله: ويغلب مع عسى وأوشك. يعني: أن الغالب في المضارع خبر عسى اقترانُه بأن، ويقل كونه بدون أن، ومنه:

عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه يكون وراءه فربُ قريبُ (١)

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر، وهو لهُدْبة بن خَشْر م في الكتاب (٣/ ١٥٩)، واللمع (٢٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٤٢)٥)، وشرح شواهد الإيضاح (٩٧)، وشرح شواهد المغني (٤٤٣)، وخزانة الأدب (٩/ ٣٢٨، ٣٣٠)، والـدرر (٢/ ١٤٥)، ، وبـلا نسبة في المقتضب (٣/ ٧٠)، وأسرار العربية (١٢٨)، وأوضح المسالك (١/ ٣١٦)، وتخليص الشواهد (٣٢٦)، وخزانة الأدب (٩/ ٣١٦)، وهمع الهوامع (٢/ ١٤٠).

وجمهور البصريين على أن حذف «أن» بعد «عسى» ضرورة (١).

ويقول في نواصب المضارع: فائدة: ذكر بعض النحويين، وأبو عبيدة أن بعض العرب يجزم به وأنه، ونقله اللحياني عن بعض بنى صباح، وأنشدوا:

إذا ما غَدَوْنَا قال وِلْدَانُ أَهْلِنا تعالَوْا - إلى أَن يَأْتِنا الصَّيْدُ - نَحْطِبِ (٢) وقد يرفع المضارع بعدها فتكون مهملة (٣).

ويقول – عند قول الشيخ خالد: ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال –: قوله: ونعت النكرة... إلى آخره. يعني: أنه قد ينصب على الحال عند تقدمه. ففي الرضي: واعلم أنه إن صلح النعت لمباشرة العامل إياه، جاز تقديمُه وإبدال المنعوت منه؛ نحو: مررت بظريف رجل، قال:

والمؤمِن العائِذاتِ الطيرَ يمسحُها ركبانُ مكَّةَ بيْن الغِيلِ والسَّعَدِ (١٤) ويقول في باب العطف، استدلالًا على وقوع «لكن» حرف ابتداء: قال المرادي: ولا يشترط فيها إذا تلتها جملة تقدم النفي أو النهي؛ فيكون بعد إيجاب، أو نفي، أو نهي، أو أمر، لا استفهام، فلا يجوز: هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم، قوله:

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٩٥ ب، ٩٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في تاج العروس (أنن).

<sup>(</sup>٣) الدرر البهية (٩٧أ، ٩٧ب).

<sup>(</sup>٤) السابق (١١٩أ). البيت في البحر المحيط (٧/ ١٣٣).

إِنَّ ابنَ وَرقاءَ لا تُخشى بَوَادِرُهُ لَكِنْ وَقائِعُهُ فِي الْحَربِ تُنتَظَرُ (١) قائله: زهير بن أبي سلمي (٢).

وفي صدد اشتراط كون التمييز نكرةً يقول: فإن قلت: فها تصنع بقول القائل:

رَأْيَتُكَ لِمَّا أَنْ عَرَفَتَ وُجوهَنَا صَدَدتَ وَطِبتَ النَفْسَ يَا قَيسُ عَنْ عَمْرِو (٣)

قلت: هو محمول عند البصريين على زيادة «أل»، وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى جواز تعريف التمييز (٤).

ويستشهد بشعر أمية بن أبي الصلت على قلة مجيء «أوشك» غير مقترنة بـ«أن» فيقول: قوله: وأوشك: يعني أن الغالب في خبرها أن يقترن بـ«أن» كقوله:

ولو سُئِلَ الناسُ الترابَ لأوْشَكُوا إذا قِيلِ هاتُوا أن يَمَلُّوا فيَمْنَعُوا (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمي في ديوانه (٣٠٦)، واللمع (١٨٠)، وشرح شواهد المغنى (٢/ ٧٠٣)، وهمع الهوامع (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٩٧أ).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو لرشيد بن شهاب في شرح اختيارات المفضل (١٣٢٥)، الدرر (١/ ١٢٥)، والجنى (١/ ١٤٨)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٨١)، وتخليص الشواهد (١٦٨)، والجنى الداني (١٩٨)، وهمع الهوامع (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٩٠أ).

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٣١١)، وتخليص الشواهد (٣٢٢)، وشرح شذور الذهب (٣٥٠)، وشرح ابن عقيل (١٦٨، ١٧١)، ولسان العرب (وشك)

ويقل مجيئها بدونها كقوله:

يوشِكُ مَن فَرَّ مِن مَنِيَّتِهِ في بَعض غِرَّاتِهِ يوافِقُها» (۱) ثانيًا: استشهاده بالمخضر مين من الشعراء:

من ناذج استشهاد الشنواني بأشعار المخضر مين، استشهادُه بشعر الخُطيئة على النصب على المعية بعد الاستفهام، فيقول:

«قوله: ولم يسمع النصب بعد واو المعية إلا بعد أربعة، فيه نظر؛ لأنه قد يسمع بعد الاستفهام - أيضًا - كقوله:

أَلَمْ أَكُ جِارَكُمْ ويَكُونَ بيني وبينكُمُ المودَّةُ والإِخاءُ (٢) (٣)

\_\_\_\_

(۱۰/۱۳)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٨٢)، وهمع الهوامع (٢/ ١٤٠)، وتاج العروس (وشك)، والدرر (٢/ ١٤٤).

(١) الدرر البهية (٩٦).

والبيت من المنسرح، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (٤٢)، والكتاب (7/11)، وشرح أبيات سيبويه (1/17)، وشرح المفصل (1/17)، والعقد الفريد (1/17)، ولسان العرب (بيس) (1/17)، (كأس) (1/17)، والمقاصد النحوية (1/17)، ولعمران بن حطان في ديوانه (1/17)، ولأمية أو لرجل من الخوارج في تخليص الشواهد (1/17)، والدرر (1/17)، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (1/17)، وأوضح المسالك (1/17)، وشرح شذور الذهب (1/17)، وهمع الهوامع (1/17)، وشرح الأشموني (1/17).

(۲) البيت من الوافر، وهو للحطيئة في ديوانه (٥٥)، والكتاب (٣/ ٤٣) وشرح أبيات الكتاب (٢/ ٢٧)، وشرح ابن عقيل (٥٧٤)، ، ومغني اللبيب (٦٦٩)، وشرح شذور الذهب (٤٠٣)، وشرح شواهد المغني (٩٥٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤١٧)، والدرر (٤/ ٨٨)، وبلا نسبة في المقتضب (٢/ ٢٧)، وجواهر الأدب (١٦٨)، ورصف المباني (٤٧)، وهمع الهوامع (٤/ ١٢٧)، وشرح الأشموني (٣/ ٢٥).

(٣) الدرر البهية (١٠١ ب).

وكذلك استشهد بشعره على جواز المنع والصرف في العلم المؤنث إن كان ثانيًا ساكن الوسط فيقول: ولا فرق في جواز الوجهين في ذلك بين ما تسكينه أصلي كرهند»، وما تسكينه عارض بعد التسمية كرفخذ»، وما تسكينه بالإعلال كردار»، قد جاء بالوجهين كقوله:

أَلا حَبَّذَا هِنَدُّ وَأَرضٌ بِهَا هِنَدُ وَهِندٌ أَتَى مِن دُونِهَا النَّأَيُ وَالبُعدُ (۱) وَهِندٌ أَتَى مِن دُونِهَا النَّأَيُ وَالبُعدُ (۱) ودخل في كلام المصنف التنائي كريد» ففيه الوجهان، كما قال سيبويه، وظاهر كلام التسهيل أن المنع أجود كما في «هند» (۲).

ويستشهد على حذف «كان» قبل لام الجحود بقول عمرو بن معديكرب<sup>(۳)</sup>:

في اجمع ليغلب جمع قومي مُقَاوَمة، ولا فرد لفرد الفرد الفرد الفرد (٤)

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، وهو للحطيئة في ديوانه (٣٩)، ولسان العرب (٣/ ٢٢٣) (سند)، (١) البيت من الطويل، وهو للحطيئة في ديوانه (٣٩)، وبالا نسبة في شرح المفصل (١/ ٢٠، ٧٠)، وبالا نسبة في شرح المفصل (١/ ٢٠، ٧٠)، والصاحبي في فقه اللغة (٩٧)، ولسان العرب (٤/ ١٢٣) (جدر)، وهمع الموامع (٥/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) الدررالبهية (٣٤أ).

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن مَعْدِيكِرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي، فارس اليمن، وصاحب الغارات المشهورة، دخل الإسلام في أيام النبي الله ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وشهد معركة اليرموك، ومات سنة إحدى وعشرين هـ.

ينظر: الشعر والشعراء (١٣٨)، وسمط اللآلي (٦٣)، والأعلام (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر، وهو بـ لا نسبة في تـ ذكرة الحفاظ (٥٦٠)، والجنبي الـ داني (١١٧)، ومغنبي اللبيب (١/ ٢١٢)، والأشباه والنظائر (٤/ ١١٠).

ويقدره بقوله: «أي: فها كان جمع»(١).

ويستشهد بقول أنس بن مدركة الخثعمي (٢):

إنِّي وقتِي سُلَيْكًا ثُلَم أَعْقِلَه كالثورِ يُضرب لما عافتِ البقَرُ (٣) على النصب به أَنْ مَعْدُ وفة بعد «ثم» (٤)، وهي جائزة الحذف هنا؛ لأن قبله اسمًا صريحًا، وهو قتلي» (٥).

# ثالثًا: استشهاده بشعر المتقدمين، أو الإسلاميين:

استشهد الشنواني في حاشيته بشعر الإسلاميين في العديد من المواضع، ومن نهاذج استشهاده بشعراء هذه الطبقة: استشهاده بقول الفرزدق:

(١) الدرر البهية (١٠٠ أ).

<sup>(</sup>٢) هو: أنس بن مدركة بن كعب الأكلبي الخثعمي، أبو سفيان: شاعر فارس من المعمِّرين، كان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها وأدرك الإسلام؛ فأسلم، أقام بالكوفة، ومات في إحدى المعارك سنة خمس وثلاثين هـ.

ينظر: الشعر والشعراء (٣٧٥)، والإصابة (١/ ٧٣)، وخزانة الأدب (٣/ ٣٦٦)، والأعلام (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو لأنس بن مدركة في الحيوان (١/ ١٨)، والأغاني (٢٠/ ٣٥٧)، ولسان البيت من البسيط، وهو لأنس بن مدركة في الحيوان (١/ ٢٦٠) (عيف)، والمقاصد النحوية العرب (٤/ ٢٠٩) (ثور)، (٨/ ٣٨٠) (وجع)، (٩/ ٢٦٠) (عيف)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٩٩)، والمدرر (٤/ ٩٣)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٩٥)، وخزانة الأدب (٢/ ٢٦٤)، وهمع الهوامع (٤/ ١٧١٤).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٩٩أ).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن عقيل (٤/ ٢٢)، وشرح شذور الذهب (٤٠٦)، وهمع الهوامع (٤/ ١٤٢).

فلو كنتَ ضبيًّا عرفتَ قَرَابَتِي ولكنَّ زنجيُّ عظيمُ المشافِر (۱) على جواز حذف اسم «لكنَّ»، وقدره بقوله: «أي: ولكنك زنجي» (۲).

واستشهد بشعره كذلك على مجيء «أفعل» التفضيل مطابقًا مع كونه عاريًا عن الألف واللام، فيقول: ولكن ربها استعمل «أفعل» التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقًا مع كونه مجردًا؛ قال:

إذا غاب عنكم أَسْوَدُ العَين كنتمُ كرامًا، وأنتم - ما أقام - ألائِمُ (٣) أي: لئام، فعلى ذلك يتخرَّج البيت، وقول النحويين، وكذلك قول - لعروضيين فاصلة كبرى وفاصلة صغرى (٤).

ويوجه الشنواني ظهور الحركات في بيتَي جرير وابن قيس الرقيّات

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه (٤٨١)، والكتاب (٢/ ١٣٦)، وجمهرة اللغة (١٣١٢)، المفصل (٨/ ٨١، ٨٨)، ، ولسان العرب (٤/ ٤١٩) (شفر)، وخزانة الأدب (١/ ٤٤٤)،، وشرح شواهد المغني (٢/ ٢٠١)، وشرح وبلا نسبة في مجالس ثعلب (١/ ١٢٧)، والمنصف (٣/ ١٢٩)، والانصاف ١/ ١٨٢)، والجني الداني (٥٩٠)، وخزانة الأدب (١/ ٢٢٧)، ومغنى اللبيب (٢٩١)، وهمع الهوامع (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٥٦ س).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في شرح شواهد المغني (٢/ ٩٩٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٥٧)، وليس في ديوانه، وتاج العروس (عين)، وبلا نسبة في أمالي القالي (١/ ١٧١، ٢/ ٤٧)، وجمهرة اللغة (٢٥٠)، وسمط اللآلي (٤٣٠)، ولسان العرب (١/ ٢٣١) (سود)، (٢/ ٤٣١)، (عـتم)، (أسود العين). وخزانة الأدب (٨/ ٢٧٧)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (١٠٦أ).

بالضرورة، فيقول: ومن الضرورة - أيضًا - ظهور الضمة والكسرة في ياء المنقوص كقوله:

.... خبيثُ الشرى كَــأبِيُ الأَزُنــدِ<sup>(۱)</sup> وقوله:

لا بارَكَ اللهُ في الغَوانِي هَلْ ... ... (٢)

ويستشهد بقول كثير عزة على إلغاء «إذن» ورفع الفعل بعدها، لوقوعها بين القسم، وعدم تصدرها، فيقول في مواضع وقوعها حشوًا:

الثالث: أن يكون جوابًا للقسم الذي قبلها نحو: والله - إذن - لأخرجن.

والبيت من المنسرح، وهو لعبيد بن قيس الرقيات في ديوانه (١٣)، والكتاب (٣/ ٣١٤)، والبيت من المنسرح، وهو لعبيد بن قيس الرقيات في ديوانه (١٠١)، والمحتل (١٠١/١٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٥)، وشرح المفصل (٢٠١)، والدرر والأزهية (٢٠٩)، ولسان العرب (١٥/ ١٣٨) (غنا)، وشرح شواهد المغني (٢٢)، والدرر (١/ ١٦٨)، وبلا نسبة في والمنصف (٢/ ١٠٧)، ومغني اللبيب (٢٤٣)، ولأشباه والنظائر (٢/ ٣٦٦)، وهمع الهوامع (٤/ ١٠٧). وعجزه: يصبحن إلا لهن مطلب.

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب، وهو لجرير في ديوانه (٨٤٣)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٢٤)، والدرر (١/ ١٦٧)، وبلا نسبة في همع الهوامع (١/ ٥٣). وصدره :

وعرق الفرزدق شر العروق.

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٢٣أ).

وقوله:

لَئِن عادَ لِي عَبدُ العَزيزِ بِمِثلِها وَأَمكَنني مِنها إِذاً لا أُقيلُها (١) رابعًا: إيراده شعر المولدين:

المُطالِع لحاشية الشنواني، يجد فيها بعض الأبيات المنسوبة إلى شعراء محدثين، كأبي نواس والمتنبي وأبي العلاء المعري، وأضرابهم، والحق أنه لم يدر خلاف بين النحاة في عدم جواز الاحتجاج بشعر هذه الطبقة إلا ماندر، وما جاء في حاشية الشنواني من ذكر لأبيات هذه الطبقة بينها كان موافقًا فيه صنيع كثير من النحويين الذين أتوا بمثل هذه الأشعار توجيهًا لما وقع فيها، أو تبينًا لخطأ، أو لمجرد التمثيل، فقد فعل هذا – على سبيل المثال – ابن الناظم – وتبعه ابن عقيل وغيره (٢)، من إيراد بيت أبي العلاء المعري:

يُذيبُ الرّعْبُ منه كلَّ عَضْبِ فلولا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالا (٢)

(١) الدرر البهية (٩٨ ب).

والبيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه (٣٠٥)، والكتاب (٣/ ١٥)، وسر صناعة الإعراب (١/ ٣٩٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٤٤)، وشرح المفصل (٩/ ٣١، ٢٢)، وشرح شواهد المغني (٦٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٨٢)، خزانة الأدب (٨/ ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٤)، وبلا نسبة في العقد الفريد (٣/ ٨)، أوضح المسالك (٤/ ١٤٥)، وشرح شذور الذهب (٣٧٥)، ومغني اللبيب (١/ ٢١)، خزانة الأدب (٨/ ٤٤٧، ١١/ ٣٤٠)، وشرح الأشموني (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وهو لأبي العلاء المعري في رصف المباني (٢٩٥)، وأوضح المسالك (١/ ٢٥١)، والدرر (٢/ ٢٧١)، وبلا نسبة في المقرب (١/ ٨٤)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٥١)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٣)، شرح الأشموني (١/ ٢٠١).

وإيراد ابن هشام وابن عقيل والسيوطي (١) لبيت أبي نواس:

غيرُ مأسوفٍ على زَمَنِ يَنْقَضِي بِالْهُمِّ والحَزَنِ (٢) فهذا - وغيره كثير - إنها أرادوا به مجرد التمثيل، ويتضح هذا من تقدير البيت المستشهد به بكلهات توحي بأنه للتمثيل مثل: «ومنه»، أو «نحو».

وهذه أمثلة من الأبيات التي أوردها الشنواني لشعراء هذه الطبقة:

قال الشنواني عن «ثم»: لا تكون «ثم» للسبية؛ لأنه لا يتراخى المسبب عن السبب التام، وقد تجيء «ثم» لمجرد التعقيب في الذكر والتدرج في درج الارتقاء، سواء كان بينها تراخ ومهلة، أم لا، وسواء كان الثاني بعد الأول في الزمان كقوله:

إنَّ من ساد ثُمَّ ساد أبوه ثم قَدْ ساد قبل ذلك جدُّهُ (٣) فقدم سيادة الابن وإن كانت متأخرة عن سيادة أبيه؛ لأن سيادة نفسه أخص، وكذا سيادة الأب بالنسبة إلى سيادة الجد (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مغني اللبيب (٢١١، ٨٨٦)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٩١)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) البيت من المديد، وهو لأبي نواس في مغني اللبيب (۱/ ١٥١، ٢/ ٢٧٦)، وأمالي ابن الحاجب (۲) البيت من المديد، وهو لأبي نواس في مغني اللبيب (۱/ ٢)، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (۱۰۱)، وخزانة الأدب (۱/ ۳۵۵)، والدرر (۲/ ۲)، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (۱۰۱)، والمقاصد النحوية (۱/ ۱۹۳)، والأشباه والنظائر (۳/ ۹۶، ٥/ ۲۸۹، ۲/ ۱۱۳، ۷/ ۲۰)، وشرح الأشموني (۱/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) البيت من الخفيف، وهو لأبي نـواس في ديوانـه (١/ ٣٥٥)، ورصـف المبـاني (١٧٤)، وخزانـة الأدب (١/ ٣٧، ٤٠، ٤١)، والدرر (٦/ ٩٣)، وبلا نسبة في الجني الـداني (٤٢٨)، وجـواهر الأدب (٣٦٤)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) الدرر البهية (٥٧أ، ٥٧٠).

ومثل الشنواني - في حديثه عن الجملة المعترضة - لقلة مجيء «إن» للشرط في غير الاستقبال بأن قال: قوله: نحو علي - وإن لم يحمل السلاح - شجاع إلى آخره، في المطول أن الجملة فيه مقترنة بواو الحال ونصبه، وكذا - يعني - قد تُستعمل «إن» في غير الاستقبال قياسا، إذا جيء بها في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل والربط، ولا يذكر - حينئذٍ - له جزاء نحو: «زيد - وإن كثر ماله - بخيل»، «وعمرو - إن أعطى جاها - لَئيم»، وفي غير ذلك قليل كما في قول أبي العلاء:

فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال وقوله - أيضًا -:

وإن ذَهَلَتْ عما أجن صدورها فقد أَهْبَتْ وجدًا نفوس رجال لظهور أنَّ المعنى على المضى دون الاستقبال (١).

وقال الشنواني في أثناء حديثه عن ورود النصب بـ«ليت» للجزأين:

وقال الفرَّاء وبعض أصحابه: وقد تنصب ليت الجزأين؛ كقوله:

يا ليت أيامَ الصِّبارواجعَا(٢)

<sup>(</sup>١) السابق (١٠٧أ). لم أجد للبيتين أثر في الديوان ولا غيره.

<sup>(</sup>۲) الرجز لرؤبة في شرح المفصل (۱/ ۱۰۶)، وليس في ديوانه، وللعجاج في ملحق ديوانه (۲/ ١٩٠)، والكتاب (۲/ ١٤٢)، وشرح شواهد المغني (۲/ ١٩٠)، وتاج العروس (٥/ ٨٨) (ليت)، والكتاب (٤٩٢)، ولسان العرب (٢/ ٨٧) (ليت). وجواهر الأدب (٣٥٨)، وخزانة الأدب (١٥٧/ ٢٣٥)، وهمع الهوامع (٢/ ١٥٧)،

وبني على ذلك ابن المعتز قوله:

مرَّتْ بِنَا سحرًا طَيْرٌ، فقلتُ لها: طُوبَاكِ، يا ليتنِي إياكِ، طُوباكِ! (١)
قال في المغني: والأول - عندنا - محمول على حذف الخبر، وتقديره:
أقبلت، لا تكون - خلافًا للكسائي - لعدم تقدم «إن» و «لو» الشرطيين، ويصح بيت ابن المعتز على إنابة ضمير النصب على الرفع (٢).

ووضَحَ من الأمثلة السابقة أن الشنواني لم يعمد إلى بيت من شعراء المولِّدين، ليستشهد به، وإنها هو توجيه أو تمثيل؛ كما سبق.

(۱) البيت من البسيط، وهو لابن المعتز في ديوانه (٢/ ٤٠٩)، ومغني اللبيب (١/ ٢٨٥)، وتاج العروس (٣/ ٢٨٣) (طيب)، وخزانة الأدب (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الدرر البهية (٢٥أ).

## المبحث الثانى

#### القياس

القياس لغة: التقدير، وفي «لسان العرب»: «قاس الشي-، يقيسه قيسًا وقياسًا، واقتاسه وقيسَ)، إذا قدره على مثاله». قال الشاعر:

فهُ نَّ بِالأَيْ بِهِ مُقَيِّسَ اتُهُ مُقَلِّسَ اتُهُ مُقَلِّ اللَّهِ وَخُيِّطَاتُ هُ<sup>(۱)</sup> وَخُيِّطَاتُ هُ<sup>(۱)</sup> ويقال: قِسْته وقُسْته قوسًا وقياسًا، ولا يقال: أقَسْتُه بِالأَلف، والمقياس: ما قيس به، والقَيْس والقاس: القَدْر<sup>(۲)</sup>.

والقياس اصطلاحًا: حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان، وإن لم يكن كل ذلك منقولًا عنهم، وإنها لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول؛ كان محمولًا عليه، وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب<sup>(٣)</sup>.

وقيل: تقدير الفرع بحكم الأصل. وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع. وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع. وقيل: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (خيط) (٧/ ٢٩٨)، وتاج العروس (خيط) (١٩/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب (قيس).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإغراب في جدل الإعراب (٤٦،٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لمع الأدلة (٩٣).

ولا يمكن لأحد أن ينكر القياس؛ لأنه امتزج بالنحو منذ بدايته حتى صار أحد أعمدته التي شيد عليها، وفي ذلك يقول ابن الأنباري: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله قياس»(١). ثم يقول بعد ذلك بقليل: «فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو».

تشدد البصريون في قبول الرواية، فكانوا لا يثبتون إلا ما سمعوه عن العرب الفصحاء الذين لم تشبهم شوائب التحضر وآفاته كما سبق بيانه؛ فبنوا قواعدهم على أكثر الأساليب شيوعًا وألفة، ثم التزموا هذه القواعد والأصول لا يتعدونها، ولا يسمحون لغيرهم أن يجاوزوها في شعر أو في نثر.

وحاول البصريون تأويل أكثر الشواهد التي خرجت من قواعدهم ولم تجد لها مكانًا في قوالبهم، فإن لم يستطيعوا تأويلًا أو تخريجًا حكموا على الاستعمال بالشذوذ.

هكذا كان تعاملهم مع النصوص؛ فمنعوا القياس على ما خالف المطرد والشائع من القواعد.

وقد لخص أبو عمرو بن العلاء مذهبهم بقوله: «أحمل على الأكثر، وأسمى ما خالفني لغات» (٢).

لم يخالف الكوفيون في الأخذ عن القبائل الفصيحة التي كان البصريون

<sup>(</sup>١) ينظر: لمع الأدلة (٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المزهر (١٤٦/١).

يأخذون عنها، وكانوا يرحلون للسماع عن هذه القبائل، ويُروَى عن الكسائي «أنه خرج إلى نجد وتهامة والحجاز، ورجع وقد أنفذ خمس عشرة وتنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ»(١).

ولكن لم يكتفِ الكوفيون بذلك، بل توسعوا فأخذوا عن أهل حواضر العراق الذين لم يأخذ البصريون عن كثير منهم لمخالطتهم الفرس. فحمل البصريون عليهم حملة شعواء وبخاصة على الكسائي رأسهم قائلين: «إنه كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن، وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك أصلًا ويقيس عليه حتى أفسد النحو» (٢).

هكذا توسع الكوفيون في السماع والرواية عن العرب على أساس أنها كلها داخلة في لغات العرب، فيجوز القياس عندهم على أي لغة من لغاتهم، وبنوا قواعدهم على كل هذا المسموع مهما يكن مقداره من حيث الكثرة والقلة، ومن ذلك ما جرى في المناظرة الشهيرة بين الكسائي وسيبويه في المسألة المسماة بالزنبوية، فقد تمسك سيبويه بها سمعه عن العرب الفصحاء في مثل قولهم: قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو؛ هي فقال الكسائي: يجوز ذلك، ويجوز: فإذا هو إياها، فاستنكر سيبويه ذلك وأبى إلا الرفع، فاستشهد الكسائي بعشيرة الحطمة فشهدوا معه (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: إنباه الرواة (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم الأدباء (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ بغداد (١٠٤/١٠).

وقد أدى هذا الاتساع في الرواية إلى الاتساع في القياس ووضع القواعد النحوية، فبينها اشترط البصريون في الشواهد المستمد منها القياس أن تكون مطردة في كلام العرب الفصحاء؛ بحيث يمكن استنتاج قاعدة مطردة منها، نجد الكوفيين اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من العرب، كها اعتدوا بالأقوال والأشعار الشاذة التي سمعوها على ألسنة الفصحاء، فأدخلوا قواعد فرعية على القواعد الكلية العامة والتي قد ينقض بعضها بعضًا.

والقياس (الشكلي) يتكون من أربعة عناصر تسمى أركان القياس، والمقيس، والمقيس عليه، والجامع، والحكم.

وواضح من هذا التقسيم تأثر النحاة بالأصوليين في تقسيمهم للقياس الفقهي.

ولقد بدا أثر القياس واضحًا في حاشية الشنواني؛ إذ استعمله أصلًا من الأصول التي يبني عليها القواعد، ويرجح به بينها، والأمثلة على استخدام الشنواني للقياس تفوق الحصر، ويكتفي الباحث هنا بذكر هذه الأمثلة لاستخدام الشنواني للقياس في حاشيته؛ إذ ينص على ذلك.

فمن نهاذج استدلاله بالقياس، قوله في باب النعت: «وأما البدل، فالأخفش، والرماني، والفارسي، وأكثر المتأخرين على أن العامل فيه مقدر من جنس الأول استدلالًا بالقياس والسماع:

أما السماع فنحو قوله تعالى: ﴿ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِ مِ ﴾ [الزخرف: ٣٣]، وغير ذلك من الآي والأشعار.

وأما القياس فلكونه مستقلًا بنفسه، ومقصودًا بالذكر؛ ولذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفًا وتنكيرًا.

ويقول في باب نائب الفاعل عند قول الشيخ خالد: «قوله: «أكرمنا»:

إن قيل: كان ينبغي أن يأتي بحرف العطف في ذلك ويقول: «وأكرمنا»، وليس حذف العاطف من مثل هذا بمقيس حتى يرتكبه.

فالجواب: «نحو» خبر مبتدأ محذوف تقديره: «وذلك نحو كذا»، فهي أخبار متعددة، كل منها خبر مستقل نحو: «زيد قائم وقاعد»، فيجوز العطف وتركه قياسًا».

وينبه الشنواني إلى ما يقاس عليه وما لا يصح القياس عليه، فيقول في باب أقسام المعرب من الأفعال: «قوله: فإنه تقدّر فيه الضمة فقط، وتظهر الفتحة على الواو والياء: وأما خلاف ذلك فهو ضرورة، أو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فمن ظهور الضمة قول القائل:

إِذَا قُلْتُ عَلَّ الْقَلْبَ يَسْلُو قُيِّضَتْ (١)

ويشير إلى عدم موافقته لمنهج الكوفيين في القياس في جمع المؤنث السالم فيقول: «قوله: فشرطه أن يكون مذكره قد جُمع بواو ونون: احترز به عن «فَعْلَى

هـــواجس لا تنفـــك تغريـــه بالوحـــد

وهو بلا نسبة في الدرر (١/ ١٧٠)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٥٢)، وهمع الهوامع (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

فَعْلاَن»، كـ«سكرى»، فلا يقال: «سَكْرَيَات»، وعن «فَعْلاء أَفْعَل»، كـ«حـراء»، فلا يقال: «حمراوات»، كما لا يجمع مذكرهما، وأجازه الفراء، وهو قياس قول الكوفيين في جمع: «أحمر»، و«أسود» بالواو والنون».

ومنه أيضًا قوله في باب التوكيد: «وقالوا: «شابت مفارقه» وليس له إلا مفرق واحد، و«عظيم المناكب، وغليظ الحواجب، والوجنات، والمرافق، وعظيمة الأوراك» فكل هذا مسموع لا يقاس عليه، وقاسه الكوفيون، وابن مالك، إذا أمن اللبس، وهو ماضٍ على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ النادر».

#### المبحث الثالث

## الإجماع

## معنى الإجماع في اللغة:

جاء في لسان العرب: جمع الشيء عن تفرقة، قال في القاموس: والإجماع الاتفاق، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه، والعزم على الأمر، أجمعت الأمر وعليه (١).

# معنى الإجماع في الاصطلاح:

الإجماع إما مطلق أو مضاف. فالمطلق: هو ما يذكر فيه لفظ الإجماع دون إضافة على فريق معين، بأن يذكر مقطوعًا عن الإضافة.

والمضاف: أن يذكر مضافًا إلى الأُمة، أو العلماء أو نحو ذلك، مما يفيد عمومه وعدم اختصاصه بفريق دون فريق (٢).

ويُقصد بالإجماع اللغوي أنواع ثلاثة، هي:

۱ - إجماع الرواة: ويكون باتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من الشواهد.

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب (جمع)، والقاموس المحيط (جمع). المستصفى للغزالي (١/ ١٧٣). هداية العقول إلى غاية السول وحواشيه (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: البرهان لإمام الحرمين (۱/ ۲۷۰)، والبحر المحيط للزركشي ـ (٤/ ٤٣٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٧٩)، والتمهيد للأسنوي (٥١)، نهاية السول (٣/ ٢٣٧)، ولمنخول للغزالي (٣٠٣)، والمستصفى له (١/ ١٧٣)، وحاشية البناني (٢/ ١٧٦)، والإبهاج لابن السبكي (٢/ ٣٤٩).

٢- إجماع العرب: وهو حجة إذا أمكن الوقوف عليه.

٣- إجماع النحاة. ويطلق عند النحاة ويُراد به إجماع نُحاة البلدين:
 البصرة، والكوفة.

ويكون حجة إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص، وإلا فلا (١).

قال ابن جني: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إنها يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص، والمقيس على المنصوص، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه» (٢).

ونقل السيوطي: «إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافًا لمن تردد فيه، وخرقُهُ ممنوع، ومن ثم رُدَّ».

وقال -أيضًا-: «وإجماع العرب -أيضًا- حجة، ولكن أنَّى لنا بالوقوف عليه، ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ويَبْلُغهم ويسكتون عليه» (٤).

وقد ألمح الشنواني إلى الإجماع باعتباره أحد أصول النحو وفرق بينه وبين معناه في أصول الفقه، فهو يذكر في أول حاشية الدرر البهية في شرح أجزاء الكلام، عند قول الأزهري: «وهذا القول حدث بعد انعقاد الإجماع... فلا

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص لابن جني (١/ ١٨٩)، وفيض نشر الانشراح (٢/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فيض نشر الإنشراح (٢/ ٧١٠، ٧١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق (٢/ ٢١٤).

يُعتد به...»: «والإجماع -هنا- بمعنى: الاتفاق، لا بالمعنى المصطلح، وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من الأئمة في عصر على حكم من أحكام الدين، فإن المذكور ليس كذلك»(١).

فهو - رحمه الله- يفرق بين الإجماع اللغوي على قاعدة «ما»، والإجماع بالمعنى المصطلح؛ أي: في مصطلح أهل الأصول.

وقد احتج الشنواني بالإجماع في مواضع عديدة من حاشيته «الدرر البهية على شرح الأزهرية» منها:

1- قوله في باب النعت: «وقال الزمخشري في ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ الخبر، [فاطر: ١٣]، يجوز كون اسم الله صفة للإشارة أو بيانًا، و﴿ رَبُّكُمْ ﴾ الخبر، فيجوز في الشيء الواحد البيان والصفة، فَتجّوز كون العلم نعتًا، وإنها العلم يُنعَت ولا يُنعَت به، وجوز نعت الإشارة بها ليس معرفًا بلام الجنس، وذلك مما أجمعوا على بطلانه» (٢).

٢- قوله في باب المفعول به: «قوله: ما ضمن معنى «في» أي: اسم ضُمِّن معنى «في» لكونه مذكور الواقع فيه من فعل أو شبهه، وأشار به إلى أنه لا يعتبر فيه صحة التصريح بها؛ إذ لا يصح التصريح بها في الظروف التي لا تنصرف كـ«عبد» كـذا قيـل، وخـرج من التعريف نحـو ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (١٢ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (٦٦ب).

[النساء: ١٢٧] إذا قدر برفى فإنه ليس باسم زمان ولا مكان، ونحو ﴿ تَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ [النور: ٣٧] ونحو ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ بَجِعَكُ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ونحو ﴿ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]؛ فإنها ليست بمعنى «في» فانتصاب الأولين على المفعول به وناصب «حيث يعلم» محذوفًا؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعًا (١).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٨٤ب، ٨٥أ).

#### المبحث الرابع

#### التعليل عنايته به

تُعتبر العلة أو «الجامع» من أهم أركان القياس؛ إذ بها يُعدَّى الحكم من الأصول إلى الفروع، وقد جُبِل الإنسان على تلمس سبب وعلة لكل ما يدور حوله من ظواهر أو أشياء؛ وانسحبت هذه الطبيعة الفطرية عند الإنسان على العلوم، ومنها: علم النحو، وقد عضَّد دخول العلة في علم النحو فكرة رسخت في أذهان النحويين، «وهذه الفكرة هي ما تتميز به العربية من مستوى خاص، تفضُّل به اللغات الإنسانية بأسرها، وما ينتج عن ذلك -ضرورةً - من بعدها عن العبث واللغو، وبراءة ظواهرها من الاضطراب والخلط، واتسامها وفي كل جوانبها ومستوياتها - بالحكمة، ومن ثم فإن على الباحث الحكيم أن يبحث عن الحكمة فيها يلتمس من ظواهر اللغة، وألا يكتفي بالتقنين لهذه الظواهر فحسب» (۱).

ومما يؤيد أن فكرة حكمة العرب في كلامها، ومعرفتها للأسباب الدافعة إليه – كانت راسخة في أذهان النحويين، ما حكاه الزجاجي عن الخليل بن أحمد، وفيه: أن الخليل بن أحمد – رحمه الله – قد سئل عن العلل التي يُعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بها عندي أنه علة لما علَّلته منه، فإن

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول التفكير النحوي (١٦٢).

أكن أصبتُ العلة فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علة له؛ فَمَثِلي في ذلك مثلُ رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق و بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها، قال: إنها فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، سنحت له، وخطرت بباله محتملة ذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ذلك عما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما علّلته من النحو هي أليق عما ذكرته بالمعلول؛ فليأتِ بها»(١).

وقد قسم ابن السراج على النحاة في أول كتابه «الأصول في النحو»، فقال: «واعتلالات النحويين على ضربين:

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب؛ كقولنا: كل فاعل مرفوع.

وضرب آخر يسمى علة العلة، مثل أن يقولوا: لِمَ صار الفاعل مرفوعًا والمفعول به منصوبًا؟ ولِمَ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلها مفتوحًا قلبتا ألفًا؟. وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كها تكلمت العرب، وإنها نستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها، ونبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات، وقد وفّر الله - تعالى - من الحكمة بحفظها، وجعل فضلها غير مدفوع» (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي (٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول في النحو لسعيد الأفغاني (١/ ٣٥).

وقسمها الزجاجي وغيره إلى ثلاثة أقسام، وهي: علة تعليمية يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب؛ كالتعرف على قياس اسم الفاعل في قولنا: أكل فهو آكل، وذهب فهو ذاهب. وعلة قياسية؛ كعلة نصب «إن» المبتدأ ورفعها الخبر. وعلة جدلية؛ ككل ما يعتل به في باب «إن» بعدُ (۱).

وقد اهتم الشنواني بالعلة النحوية اهتهامًا كبيرًا، وكان لكثير من أقسامها في حاشيته ظهور لا يُنكر، ويضرب الباحث مثلًا لبعض ما ورد في حاشيته من أنواع العلة -حيث أورد أمثلة لمعظم أنواع العلل المعروفة - ومنها:

# (١) علة التشبيه أو الشبه:

وردت علة التشبيه عند الشنواني في حديثه عن علامة الفعل؛ إذ يقول: «قوله: قد:

إن قيل: كان عليه أن يقيد بـ«الحرفية»؛ للاحتراز عن «قد» الاسمية، وهي مرادفة لـ«حسب»، وتستعمل مبنية -وهو الغالب- لشبهها بـ«قد» الحرفية في لفظها، ولكثير من الحروف في وضعها؛ يُقال: «قد زيد درهم» بالسكون، و«قدني» بالنون؛ حرصًا على بقاء السكون فيها يبنون... قاله السعد التفتازاني (٢)».

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي (٦٥، ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المطول على التلخيص (٥٤).

<sup>(</sup>٣) الدرر البهية (١٦ ب، ١٧ أ).

ووردت كذلك في باب تقسيم الاسم إلى معرب ومبني إذ يقول: «وقيل: إنها - أي الأسهاء قبل التركيب - مبنية، وإليه ذهب ابن الحاجب؛ لجعله عدم التركيب من أسباب البناء، وعلل غيره بأنها تشبه الحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة، واختاره ابن مالك.

ويقول في أقسام المبني: «للخفة علة لكون البناء على الفتح لا مطلق البناء، ولا لكون البناء على حركة، وعلة البناء شبهها بالحرف من حيث كونها متضمنة لمعنى حرف الشرط أو الاستفهام».

#### (٢) علة الاستغناء:

من نهاذج ورود علة الاستغناء عند الشنواني قوله في باب جمع المؤنث السالم: «... واستثنى منه بعضهم - أيضًا -: شاة، وشفة، وأَمَة إذا جعلت علمًا، استغناء بتكسيرها على: شياه، وشفاه، وإماء».

وقوله في باب التوكيد: «فليس منه قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّا كُلًّا فِيهَا ﴾ [غافر: ٤٨] في قراءة بعضهم خلافًا للفراء، والزنخشري، والكوفيين كها نقله عنهم بعضهم في زعمهم أن أصله: «إنا كنا» فحذف الضمير استغناء عنه بنيته...» (١).

وقوله في باب التوكيد: عند قول الشيخ خالد: «أفهم أنه لا تجوز تثنية أجمع ولا جمعاء، وهو كذلك؛ استغناء بـ«كلا وكلتا»، كما استغنى بتثنية سيّ عن تثنية سواء» (٢).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٢٨أ).

<sup>(</sup>٢) السابق.

#### (٣) علة الفرق:

علل الشنواني في مواضع من حاشيته بالفرق؛ ومن هذا قوله في الممنوع من الصرف عن ألف التأنيث الممدودة: «وقيل: إن الأولى للتأنيث، والثانية مزيدة للفرق بين مؤنث «أفعل» ومؤنث «فعلان» (١).

# (٤) علة عدم النظير:

ومنها: قوله في باب الحال ردًّا على مذهب ابن خروف في العامل في الحال المؤكدة للجملة: «وهو بعيد؛ لأن عمل المضمر، والعلم في نحو: «أنا زيد»، و«زيد أبوك»، مما لم يثبت نظيره في شيء من كلامهم» (٢).

#### (٥) علة الحمل:

ومنه قوله فيها لا ينصرف: وأما رمان - علمًا - فإنه لا ينصرف عند الخليل وسيبويه لزيادتها، حملًا على الأكثر<sup>(٣)</sup>.

وقوله في المثنى: وأجاب الشيخ أبو حيان عن الأول بأنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر، أُجْرَوا الحكم على الياء حكمًا واحدًا(٤).

وقوله في النائب عن الفاعل: قوله: ضم أوله: أي: حملا على الماضي(٥).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٣٢أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (٨٩أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (٣٣أ).

<sup>(</sup>٤) السابق (١٤أ).

<sup>(</sup>٥) السابق (٥٥أ).

#### (٦) علة المشاكلة:

من أمثلتها عنده: قوله في المبني من الأفعال: والصحيح أن هذا السكون ليس ببناء، وأن الفعل مبني على فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون المذكور، وإنها ضم مع الواو طلبًا للمشاكلة (١).

#### (٧) علة المجاورة:

وردت علة المجاورة في حاشية الشنواني، ومن ذلك ما جاء في حديثه عن العلامات الفرعية، حيث قال – معترضًا على قول الشيخ خالد: فالواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما، الأول: في جمع المذكر السالم؛ اسمًا كان أو صفة، نحو: جاء الزيدون والمسلمون. فرالزيدون»، و«المسلمون» فاعل -: «... وغُلِّب الفاعل لشرفه؛ لأنه متبوع، أو للمجاورة» (٢).

ويقول في النعت، عن المجاورة في قولهم: جحر ضب خرب: «ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض، ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك».

#### (٨) علة التغليب:

وقد وردت في النص السابق مع علة المجاورة؛ حيث يقول: «قوله:

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٢٤ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢٩أ).

#### فـ«الزيدون والمسلمون» فاعل:

لا يخفى أن الفاعل إنها هو: «الزيدون»، وأما «المسلمون» فنعت. فإطلاق الفاعل عليه للتغليب، وغُلب الفاعل لشرفه؛ لأنه متبوع، أو للمجاورة» (١).

#### (٩) علة الاختصار:

من أمثلة علة الاختصار – أو الإيجاز – في الحاشية: قول الشنواني عن أغراض حذف الفاعل في باب نائب الفاعل: «ومنه الإيجاز كقوله تعالى: ﴿ فَا صَدَعَ بِمَا تُؤَمِّرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، ولا يكون إلا حيث يعلم الفاعل؛ لاشتراط العلم بالمحذوف في باب الإيجاز مطلقًا، بطريق ما من العقل أو العادة أو الاقتران أو غيرها» (٢).

#### (١٠) علة التخفيف:

من مواضع اعتهاد الشنواني على علة التخفيف: قوله عن قول الشيخ خالد في المقدمة: «وبعد»، وأصلها: أما بعد؛ بدليل لزوم الفاء في خبرها غالبًا؛ فإن لزومها لتضمُّن «أما» معنى الشرط، ثم حذفت «أما» تخفيفًا...» (٢).

ويقول عن «لكنَّ»: «وقال الفراء: أصلها «لكن أن» فطرحت الهمزة للتخفيف ونون «لكن» للساكنين» (٤).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٢٩أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (٩٤ ب).

<sup>(</sup>٣) السابق (٧ب).

<sup>(</sup>٤) السابق (٥٦ ب).

# (١١) علة الأصل:

المقصود بعلة الأصل: التعليل بالبقاء عليه (١)، ومن نهاذجها: قوله في الممنوع من الصرف عن الممنوع للوصفية مع وزن الفعل، في القسم الثالث من أنواع الوصف – بعد الصفة الأصلية الباقية، والصفة العارضة –: «وصفة أصلية لكن عرض لها غلبة اسمية نحو: «أدهم» و«أبطح»، و«أبرق»، و«أجرع»، و«أسود»، و«أرقم» للحية، أو لحية فيها نقط كالرقم، فهذه كلها لا تنصرف؛ نظرًا إلى أصلها» (٢).

#### (١٢) علة المناسبة:

علل الشنواني كذلك بالمناسبة، ومنه قوله في أنواع البناء عن عدم دخول الضم والكسر في بناء الأفعال: «... ظاهر على القول بأن الضمة في نحو: «ضربوا» عارضة لمناسبة الواو، لا ضمة بناء» (").

وقوله في جمع المذكر السالم: «ثم جعلوا جر المثنى والجمع بالياء لمناسبة الكسرة...» (٤).

#### (١٣) خوف اللبس:

ومنها قوله في الممنوع من الصرف - عند قول الشيخ خالد عن «عمر»: فإنه معدول عن «عامر»؛ خوف الالتباس بالصفة -: «... يعني: أنه عدل عن «عامر» علمًا إلى «عمر» خوف التباس «عامر» علمًا بـ«عامر»، وصفًا» (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: فيض نشر الانشراح (٢/ ٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) السابق (٣٧أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (٢٥ ب، ٢٦ أ).

<sup>(</sup>٤) السابق (٢٤ب).

<sup>(</sup>٥) السابق (٣٥أ).

#### استصحاب الحال

اختلف العلماء في كون الاستصحاب يُعَدُّ دليلاً فنجد أن ابن جني لم يَعُدَّ الاستصحاب من الأدلة النحوية، بينها عده ابن الأنباري ولم يعد الإجماع، وجمع بينها السيوطي، وقبل بيان موقف الشنواني من الاستصحاب واعتباره له أصلاً من أصول النحو، يقوم الباحث ببيان مفهوم الاستصحاب.

وقد عرفه ابن جني ترجمةً لباب من أبواب الخصائص وإن لم يذكر قبله المُعرَّف، فقال عنه: إنه «إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل، ما لم يَدْعُ داعٍ إلى الترك والتحول»(١).

وعرفه ابن الأنباري بقوله: «وأما استصحاب الحال، فإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» (٢).

وعرفه الدكتور تمام حسان بأنه: «البقاء على الصورة الأصلية المجردة من قِبَلِ النحاة، سواء أكانت هذه الصورة صورة حرف، أو صورة كلمة، أو صورة جملة، وكل صورة من هذه الصور الأصلية المجردة تسمى أصل وضع» (٣).

وعرفه الأستاذ سعيد الأفغاني بأنه: «اعتبار الواقع إذا لم يقم دليل يناهضه؛ إذ الأصل، فيها لم يرد فيه مانع و لا موجب أن يكون مباحًا» (٤).

<sup>(</sup>١) الخصائص (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) الإغراب (٤٦).

<sup>(</sup>٣) الأصول (٦٩).

<sup>(</sup>٤) في أصول النحو (١٠٣).

وبتتبع منهج الشنواني في حاشيته، تبين أنه استعان بالاستصحاب وجعله أصلًا من الأصول المعتبرة، ومن أمثلة اعتباره للاستصحاب قوله عن ظهور الفتحة في الاسم المنقوص، واستثناء المركب المزجي الذي أولُ جزأيه منقوص: «قوله: وتظهر فيه الفتحة:

يعني: إذا كان منصوبًا، لما سبق. يُستثنى منه: ما أُعرب من مركب إعرابَ متضايفين، وآخِرُ أولِم ياءٌ نحو: رأيت معدي كرب، ونزلت قالي قلا، فإنه تقدر في آخر الأول الفتحة حالة النصب بلا خلاف؛ استصحابًا لحكمها حالة البناء وحالة منع الصرف» (١). حيث صرح بالاستصحاب وبنى اتدلاله عليه.

ويقول عن معنى «الأصل»: «قوله: لأنه الأصل في البناء:

ويجوز أن يكون الأصل فيه بمعنى الراجح، والمُستصْحَب؛ يقال: تعارض الأصل والظاهر والدليل، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة قول الشاعر»(٢).

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٢٢ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢٣ ب).

# الفصل الرابع

# الشنواني بين التأثر والتأثير أ- التأثر

للحديث عن تأثر الشنواني بغيره من النحاة، ينبغي التعرُّض لأمرين:

أحدهما: مصادر الشنواني في حاشيته.

ثانيهما: أقوال العلماء السابقين وآراؤهم من خلال الشرح.

ويعرض الباحث لهذين الأمرين كما يلي:

# أولًا: مصادر الشنواني في كتابه

إن البحث عن مصادر الشنواني في استقاء مادته ينبئ عن سعة اطلاعه وعمق تفكيره؛ فلقد تعددت مصادره في كتابه وتنوعت بين نحوية وصرفية، وتفسيرية ولغوية، وفيها يلى تفصيل ذلك:

مصادر الشنواني من كتب النحو والصرف:

## ١ - الكتاب لسيبويه:

نقل الشنواني<sup>(۱)</sup> من كتاب سيبويه في العديد من المواضع من حاشيته، منها: قوله في بناء الحروف. قوله: « الحروف كلها مبنية » لا يُعترض عليه بها ورد في الكتاب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) الكتاب لسيبويه (۳/ ۲۲۲).

لأن « لو » قد جُردت عن معنى الحرفية، وجذبت إلى حيز الاسمية، وأريدَ مها لفظُها لا معناها ».

# ٢- شرح كتاب سيبويه للسيرافي:

نقل الشنواني (١) في حاشيته من شرح الكتاب للسيرافي.

ومن المواضع التي نقلها عن شرح أبي سعيد السيرافي للكتاب: قوله في عطف النسق، مبحث «أم»: «وقال السيرافي في شرح الكتاب: إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت «أم» بعدها؛ كقولك: «سواء عليَّ أقمت أم قعدت»، وإذا كان بعد «سواء» فعلان بغير استفهام، كان عطف أحدهما على الآخر بد أو» كقولك: «سواء عليَّ قمتَ أو قعدتَ» انتهى كلامه».

# ٢- الفرخ لأبي عمرو الجرمي:

نقل الشنواني (٢) عن كتاب الجرمي المسمى بـ « الفرخ » في باب الاستثناء حيث يقول: قوله: « ما لم يحكم بزيادة « ما » ؛ فإنه يجوز الجرعلى تقدير الحرفية » – إشارة إلى ما حكاه الجرمي في « الفرخ » : أن بعض العرب يقولون: ما خلا زيدٍ، وما عدا عمرٍ و ؛ على زيادة « ما » .

٣- الحجة في علل القراءات، والتذكرة، والإغفال، للفارسي:

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٧٧أ)

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٩٣ ب).

فقد صرح بذكر الحجة في موضع واحد، وهو في باب البدل:

فقال<sup>(۱)</sup> عقب قول الشارح: قوله: «المشتمل هل هو الأول على الثاني، أو الثاني على الأول»، قال الفارسي في الحجة: المشتمل هو الثاني، قال بدليل: سرق زيد ثوبه.

كما نقل عن التذكرة في موضع واحد، وهو: في باب النعت:

فقال (۲): العائد الذي هو الضمير وخلفه، أي: الاسم الظاهر: قال أبو على الفارسي في التذكرة: ومن الناس من لا يجيز هذا.

كما نقل (٣) عن الإغفال لأبي على في موضع واحد.

٤ - الأنموذج، والمفصل للزمخشري، وشرحه لابن الحاجب:

نقل الشنواني<sup>(ئ)</sup> عن الأنموذج وقد صرح بذكره مرة واحدة، في الكلام عن « لن » في باب إعراب الفعل، قال: قال في الأنموذج نقلًا عن جماعة: إنها تقتضى تأييده.

كما صرح<sup>(٥)</sup> بـذكر المفصل في موضع واحد، وهـو في نصب الفعـل المضارع بـ« لن » قال: وذكر الزمخشرى في المفصل والكشاف عند قوله تعـالى:

<sup>(1)</sup> الدرر البهية ( $b/1/\psi$ ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٢٢أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٨٦أ).

<sup>(</sup>٤) السابق (ل/ ٩٧ ب).

<sup>(</sup>٥) السابق (ل/ ٩٧ ب).

﴿ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ أنها تفيد تأكيده.

كما نقل عن شرح ابن الحاجب المسمى بـ « الإيضاح في شرح المفصل » ، في موضعين هما:

أ- في باب الفعل المضارع المنصوب(١).

معللًا لشرطية عمل «إذن » من التصدير والاستقبال حيث قبال: قبال ابن الحاجب في شرح المفصل: «وإنها لم تعمل معتمدًا ما بعد ما على ما قبلها لأنه أي: لأن الواقع بعدها ثابت لما قبلها قبل مجيئها، ومجيئها في مثل لغرض معنى يحصل بلفظها مع بقاء المعنى الأول فيبقى كها كان عليه قبل مجيئها إيذانًا ببقاء المعنى، وكراهة أن يتوهم تغير المعنى فيه بسببها بخلاف قولك: زيد لن أكرمه وشبهه، فإنه ليس كذلك.

ب- وقال (٢): وقال ابن الحاجب في شرح المفصل: وإنها لم تعمل « إلا » في المستقبل إجراءً لها مجرى النواصب كلها.

٥- الأمالي النحوية، وشرح الكافية لابن الحاجب:

صرح بذكر الأمالي النحوية في مواضع منها:

في « علامة الاسم » عند القول في « ألف ابن » :

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٩٨ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٩٨ ب).

قال<sup>(۱)</sup>: وفي آمالي ابن الحاجب: وقياسه أن يكتب بالألف؛ لأن قياس الكتابة أن تكتب كل كلمة بالحروف، التي ينطق بها عند الابتداء والوقف، والدال على ذلك كتابتهم في «الله» بإثبات الياء في «في» وإثبات الألف من «الله» ولذلك إذا كتبت «قه زيد»، كتبت «قافًا»، و«هاء» لأنك لو وقفت قلت: «قه» فدل ذلك على أن قياس «ابن» أن يكتب بالألف مطلقًا، لأنك لو ابتدأت به، قلت: ابن، وإنها حذفت الألف اختصارًا لكثرتها؛ ولذلك حذفت العرب التنوين من الاسم الأول، فالعلة التي حذفت التنوين لأجلها هي العلة التي حذف الكتاب الألف لأجلها.

كما نقل<sup>(٢)</sup> عن شرح الكافية وصرح بذكرها مرة واحدة في بـاب: حكـم الظروف والمجرورات.

قال عقب قول الشارح: قوله: «ثم تارة» أي: مرة وطورًا فهي ألفاظ مترادفة ويفهم من كلام ابن الحاجب في شرح كافيته: أنَّ انتصاب «مرة» في مثل قولنا: «ضربته مرةً»، يجوز أن يكون على الظرف ويجوز أن يكون على المفعول المطلق.

٦ - مؤلفات ابن عصفور:

أ- المقرب.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٥أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ١١٤ ب).

ب- شرح الجمل الصغير.

صرح الشنواني<sup>(۱)</sup> بذكر المقرب في موضع واحد، في باب المنصوبات؛ حيث قال: «.... وبدأ من المفاعيل بالمفعول به، كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحب المقرب».

كما صرح (٢) بذكر شرح الجمل الصغير مرة واحدة في باب المستثنى:

قال عقب قول الشارح قوله: «وسوى بلغاتها»، وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: لم يشرب منها معنى الاستثناء إلا «سوى» المكسورة السين، فإن استثنى بها عداها فبالقياس.

٧- مؤلفات ابن مالك:

أ- الخلاصة «الألفية».

ب- التسهيل «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد».

ج- شرح التسهيل.

د- شرح الكافية الشافية.

صرح الشنواني<sup>(٣)</sup> بذكرها مرة واحدة في باب: عطف النسق، عند عدد حروف عطف النسق، قال: ... وعدها في الخلاصة تسعة.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٠أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٧٣ب).

كما صرح (١) بذكر التسهيل في اثني عشر موضعًا تقريبًا، منها:

في باب الكلام- عند تعريف الكلام؛ حيث قال: ... وما جرى عليه المصنف، من اشتراط القصد هو مذهب الجمهور ومنهم سيبويه وابن مالك في التسهيل.

كما صرح (٢) بذكر شرح التسهيل في ثلاثة مواضع تقريبًا، منها:

في أنواع الأعراب: حيث قال عقب قول الشارح: قوله: برفع تشرب على الاستئناف، أي: لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، كذا في شرح التسهيل لابن مالك.

كما صرح (٣) بذكره في موضعين، منهما:

في باب المفعول فيه: حيث قال: وأما المقادير فظاهر كلام الفارسي أنها داخلة تحت المبهم، فقال الشلوبين: ليس داخلة تحته، وصحح بعضهم أنها شبيهة بالمبهم لا مبهم، وأما ما صِيغ من الفعل واتحدت مادته ومادة عامله، فالظاهر كما قال المرادي من أنه من المختص لا من المبهم، كما نص عليه بعضهم، وهو ظاهر كلام ابن مالك في شرح الكافية حيث قال فيه: وأما المكان فلا يكون من أسمائه ظرفًا صناعيًّا إلا ما كان مبهمًا أو مشتقًّا من اسم الحدث فجعله قسمه.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١١أ).

<sup>(</sup>۲) السابق (ل/ ۲٦*ب*).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٨٥ب).

#### ٨- شرح كافية ابن الحاجب للرضي:

أكثر الشنواني من النقل عن كافية ابن الحاجب وشرْحِها للإمام الرضي وقد يصرح بذكرها تارة ب: «قال الرضي»، وتارة أخرى ب: «نص الرضي» مما يجعلنا نقول: إن هذا الشرح من المصادر الأساسية التي اعتمدها «المحشِّي-» في تكوين بنيان هذا الشرح، والتي استقى منها مادته.

هذا ومع كثرة النقل عن الرضي، لم يصرح بذكر اسم كتابه «شرح الكافية» إلا في موضع واحد، في باب: الجملة وأقسامها:

حيث قال (١): ... وفي شرح الحاجبية للرضي: الفرق بين الجملة والكلام، أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي؛ سواء كانت مقصودة لذاته أم لا، فكل كلام جملة ولا تعكس كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل فيخرج المصدر، واسها الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، والظرف مع ما أسندت إليه، والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته، فكل كلام جملة ولا ينعكس.

#### ٩ - مؤلفات أبي حيان الأندلس:

أ- التذكرة.

ب- شرح التسهيل المسمى بـ (التذييل والتكميل).

ج- غاية الإحسان.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٠٦أ).

وصرح الشنواني (١) بذكر التذكرة مرة واحدة.

كما صرح<sup>(۲)</sup> بذكر شرح التسهيل المسمى بالتذييل والتكميل مرة واحدة أيضًا، كما نقل<sup>(۲)</sup> عن غاية الإحسان له مرة واحدة أيضًا.

### ١٠ - مؤلفات ابن هشام الأنصاري:

أ- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.

ب- شرح شذور الذهب.

ج- شرح اللمحة البدرية.

د- مغني اللبيب.

ه\_- حواشي التسهيل.

- نقل الشنواني<sup>(٤)</sup> عن أوضح المسالك وقد صرح بذكره مرة واحدة.

- كما نقل (٥) عن الشذور وصرح بذكره في خمسة مواضع منها: في المعرب والمبني، عند اختلافهم في «امرئ وابنم»؛ حيث قال عقل قول الشارح، قوله: «فقال البصريون حركة ما قبل الآخر اتباع حركة الآخر قال ابن هشام في شرح الشذور: وقول البصريين هو الصواب.

\_

<sup>(1)</sup> الدرر البهية ( $b/1/\psi$ ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٢٢أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٢٦أ).

<sup>(</sup>٤) السابق (ل/ ٩٣أ).

<sup>(</sup>٥) السابق (ل/ ٢١ب).

- كما نقل (١) عن شرح اللمحة البدرية وصرح بذكره في موضعين.

كما أكثر النقل عن ابن هشام في مغنيه؛ فقد صرح بذكره في خمسة وأربعين موضعًا مما يجعلنا نقول إن هذا الكتاب «المغني لابن هشام» من المصادر الأصلية التي اعتمدها الشنواني في تكوين بنيان كتابه، والتي استقى مادته منه، وهاك أمثلة من التحقيق.

قال: قال (٢) في المغني: وتقع «أيْ» تفسيرًا للجمل، أيضًا: كقوله:

وترمينني بالطرف أي: أنت وتقلينني لكن إياك لا أقلي

وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل فعل مسند لضمير حكى الضمير: نحو: تقول استكتمته الحديث؛ أي: سألته كتهانه، يقال: ذلك بضم التاء، ولو جئت بـ «إذا» مكان «أي» فتحت التاء، فقلت: إذا سألته: لأن «إذا» ظرف لـ «تقول» وقد نظر ذلك بعضهم فقال:

إذا كنيت بأيْ فعلاً تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف وإن تكن بإذا يومًا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف حكا نقل (٣) عن حواشي التسهيل وصرح بذكره في موضع واحد.

<sup>(</sup>١) السابق (ل/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ١٠أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٨٧أ).

#### مصادر الشنواني من كتب اللغة والمعاجم:

استمد الشنواني مادته اللغويَّة في كتابه «حاشية على شرح الأزهرية» من مصادر كثيرة ومتنوعة وأبرزها ما يلي:

#### ١ - تهذيب اللغة للأزهرى:

ونقل<sup>(۱)</sup> عنه الشنواني في موضع واحد عند حديثه عن الهجائية، قال: وفي تهذيب الأزهري، عن الليث تقول: تهجأت وتهجيت بهمزة وتبديل.

## ٢- تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري:

ونقل عنه الشنواني في مواضع عديدة منها:

قال<sup>(۲)</sup>: قال في الصحاح: "إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهم "صنو" والاثنتان "صنوان" والجمع "صنوان" برفع النون، بخلاف "زيدون" فإن الواو عوض عن الضمة، والنون عوض عن التنوين.

### ٣- أساس البلاغة للزمخشري:

وصرح بذكره في موضعين:

عند تعريفه لمعنى اللفظ، قال<sup>(٣)</sup>: والمناسب المعنى الاصطلاحي هو اللفظ بالشيء، لا اللفظ؛ لأن اللفظ بدون الباء حينئذ صفة للمُتكلم دون

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١١ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٢٧ب).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ١٠أ).

الكلمة، بخلاف اللفظ بمعنى الطرح والرمي، أي: من الفم كما قالوه، بعضهم قال: لا الرمي مطلقًا، كما يتوهم من لفظت الرحى الدقيق؛ لأنه مجاز صرح به في الأساس.

### ٤ - القاموس المحيط للفيروزبادي:

وأفاد النقل منه في خمسة مواضع، منها:

عند تعريف اللفظ، قال<sup>(۱)</sup>: قال صاحب القاموس: أصل «أشاوي»: أشايي -بثلاث ياءات- قال: وقال الجوهري: أصله أشائي بالهمز غلط؛ لأنه لا يصح همز الياء الأولى لأنها أصلًا غير زيادة، كما تقول في جمع أبيات: أباييت، فلا تهمز الياء التي بعد الألف.

## ٥- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده:

ونقل عنه الشنواني (٢) عند حديثه عن الهجائية، قال: وفي المحكم: هجوت الحرف وتهجيته.

### ٦ - تهذيب الأسهاء واللغات للنووي:

ونقل عنه الشنواني في ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٣أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ١١ ب).

### ثانياً : تأثر الشنواني بالسابقين من النحاة:

الناظر في حاشية الشيخ الشنواني يدرك من أول وهلة عمق وغزارة علم هذا الرجل ومكانته السامية ومدى اطلاعه على آراء من سبقه فقد نقل عن كثير من النحاة في مواضع مختلفة سواء منهم البصري، أو الكوفي، أو البغدادي، أو الأندلسي على اختلاف تنوعهم ومشاربهم فمن أبرز هؤلاء النحاة:

#### أ- نحاة البصرة:

نقل الإمام الشنواني في مواضع عديدة من حاشيته عن نحاة البصرة ومن أبرزهم:

#### ١ - عيسى بن عمر الثقفي.

ونقل عنه في ثلاثة مواضع منها:

في الممنوع من الصرف؛ حيث قال<sup>(۱)</sup>: «... ولهذا أجمعوا على صرف «كعسب» اسم رجل، مع أنه منقول من «كعسب» بمعنى أسرع، ومنعه من الصرف عيسى بن عمر؛ مُستدلًّا بقول الحجاج بن يوسف المشهور لَّا وَلِيَ العراق.

و لا حجة فيه؛ لاحتمال كونه صفة لموصوف محذوف.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٣٥أ).

#### ٢- أبو عمرو بن العلاء.

ونقل (١) عنه في ثلاثة مواضع منها، في القراءات ومنها دعمًا لمعنى نحوي.

## ٣- الخليل بن أحمد الفراهيدي:

ونقل منه في ستة مواضع، ومنها:

في الكلام في أشياء، قال<sup>(٢)</sup>: ... اعلم أن في «أشياء» مذاهب:

أحدها: ما ذهب إليه المحققون ومنهم الخليل وسيبويه، وهو أن أصلها «شيّاء» على وزن «فعلاء» كحمراء، كرهوا اجتماع همزتين بينهما ألف؛ فقلبوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى موضع ألفا، فقالوا: «أشيّاء» بوزن لفعلاء، فهو غير منصرف لألف التأنيث، وإن كان اسم جمع لا جمعًا لشيء.

### ٤ - يونس بن حبيب الضبي.

ونقل عنه في موضعين:

في حروف عطف النسق: قال<sup>(٣)</sup> عقب قول الشارح: قوله: «وحروف العطف على الأصح تسعة»، عدها في التسهيل ثمانية، ثم قال: وليس منها «لكن» وفاقًا ليونس، ولا «إمَّا» وفاقًا له.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٤٤أ).

<sup>(</sup>۲) السابق (ل/ ۱۲ *س*).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٧٣ب).

#### ٥ – سيبويه:

احتف الشنواني بإمام النحاة وأكثر من النقل عنه حيث نقل عنه في ستة وخمسين موضعًا تقريبًا، ومنها:

أ-قال سيبويه (١): العبد في الأصل صفة، ثم استعمل استعمال الأسماء.

ب- في حديثه عن الكلام - عند تعريف الكلام - قال (٢): ... وما جرى عليه المصنف من اشتراط القصد هو مذهب الجمهور، ومنهم سيبويه.

## ٦- قُطْرب:

نقل منه في ستة مواضع، ومنها:

في المثنى - عند حديثه عن إعراب المثنى؛ حيث قال<sup>(٣)</sup>: ... ما ذكره من أنَّ المثنى يرفع بالألف وينصب ويُجر بالياء هو المشهور، وكذا ذكره في الجمع، وهو مذهب الجمهور من المتأخرين، ونسبه الشيخ أبو حيان للكوفيين، وقطرب في الأسهاء الستة.

#### ٧- الأخفش الأوسط «سعيد بن مسعدة»:

نقل منه في ثمانية وعشرين موضعًا، و منها:

في «منذ ومذ»، عند الحديث عن الاسم الواقع بعدها.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٥أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ١١أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٤٠).

قال<sup>(۱)</sup>: إنه يليها اسم مفرد مرفوع نحو «ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومان»، وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أنها ظرفان في موضع الخبر، والمرفوع في موضع المبتدأ، والتقدير: بيني وبين لقائه يومان، وإليه ذهب الأخفش في الممنوع من الصرف.

## ٨- أبو عمر الجرمي:

نقل منه في خمسة مواضع، ومنها:

في الممنوع من الصرف، قال<sup>(۲)</sup> -عقب قول الشارح-: قوله: «أو النقل من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة»؛ وذلك لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل عادل خفة اللفظ، فتحتم المنع كها قال سيبويه، وقال عيسى بن عمر، والجرمي: يجوز فيه الوجهان.

## ٩ - أبو عثمان المازني:

نقل منه في خمسة مواضع، ومنها:

في عطف النسق، قال<sup>(٣)</sup>: الإبل: اسم جمع، والشاء بهمزة بعد الألف، هي الشياة الكثيرة، وليس جمع شاة في اللفظ، ولكنه جمع لا واحد له من لفظه، قاله أبو عثمان.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٢٥أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٣٤أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٧٧ب).

#### ١٠ - أبو العباس المبرد:

نقل منه في خمسة عشر موضعًا، ومنها:

في التنوين عند الحديث عن تنوين «جوار».

قال<sup>(۱)</sup>: وقال المبرد: التنوين فيه عوض من حركة الياء، ومنع الصرف مقدم على الإعلال، وأصله «جواري» بالتنوين ثم «جواري» بحذف الحركة ثم «جوارٍ» بتعويض التنوين من الحركة ليخفف الثقيل بحذف الياء للساكنين.

### ومن المسائل النحوية التي وافق فيها البصريين:

١ - أن العامل في النعت هـ و العامل في المنعـ وت، وأنـ ه ينصـبُ عليها
 انصبابة واحدة، وهو مذهب كثير من البصريين.

٢- أن التسمية الاصطلاحيّة للتابع المقصود بـالحكم بـلا واسطة هـي:
 البدل، وهو اصطلاح البصريين، بخلاف الكوفيين الذين نوعوا في الاصطلاح عليه.

٣- أن نسبة رفع المبتدأ لأفعال «كان» وأخواتها تشبيه بالفاعل، والنصب مها للخبر تشبيه بالمفعول، وهو مذهب جمهور البصريين.

٤- أن المبني للفاعل أصل للمبني للمفعول، وليس المبني للمفعول
 أصلًا برأسه.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/١٦ب).

٥- أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، ويرى الكوفيون أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ؛ فهما يترافعان.

٦ - المصدر أصل المشتقات، بينها يرى الكوفيون أن أصلها الفعل.

٧- أن «أفعل» في صيغة «أفْعِلْ به» في التعجب فعل ماض أتى على صورة
 الأمر، وهو عند الكوفيين فعل أمر حقيقي.

٨- أن ثلاث ومَثْلَث وأخواتهما غير منصرفة للوصفية والعدل، وقال الكوفيون: إنها غير مصروفة؛ للتعريف والعدل كـ«عمر».

9- أن «كان» وأخواتها تعمل الرفع في اسمها، وقال الكوفيون: لا عمل لها إلا في الخبر؛ لأن الاسم لم يتغير عما كان عليه.

• ١ - لا يفصل بين المؤكِّد والمؤكَّد بـ«إما» وأجازه الفراء.

١١- لا يجيء التمييز معرفة خلافًا للكوفيين.

۱۲ – أن الجر بعد واو «رب» إنها هو بـ«رب» مقدرة، وذهـب الكوفيـون إلى أن الجار هو الواو.

#### ثانيًا: ما نقله من نحاة المدرسة الكوفية:

والناظر في حاشية الشيخ الشنواني يجد أن الشيخ كان كثير النقل عن المذهب الكوفي، فقد نقل عن أقطابه في كثير من المواضع التي تراها في أثناء المطالعة لهذه الحاشية فمن أبرز من نقل عنهم:

## ١ - الكسائي:

ونقل منه في تسعة مواضع، منها:

في الكلام عن «أشياء»، قال (١): وقال الكسائي: وزنها «أفعال» لأن «فعال» يجمع على «أفعال»، كـ «شيخ» و «أشياخ»، و «قول» و «أقوال».

#### ٢- الفرَّاء:

ونقل منه في سبعة عشر موضعًا، منها:

في الكلام عن أشياء، قال<sup>(٢)</sup>: وقال الفراء: أصلها «أشيَّاء» على وزن (أفعلاء».

#### ومن المسائل النحوية التي وافق فيها الكوفيين:

١ - تأتي «من» لابتداء الغاية زمانًا ومكانًا، وذهب البصريون إلى أنها لابتداء الغاية في المكان فقط.

٢ - «من» و «ما» الموصولتان لا يوصفان وأجاز البصري وصفها.

٣- يجوز العطف على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض، وقال البصريون لا يجوز ذلك إلا بإعادة الجارِّ.

الدرر البهية (ل/ ١٢ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ١٣أ).

٤ - إذا أضيف ظرف الزمان المبهم إلى فعل معرب أو جملة اسمية؛ جاز في الظرف الإعراب.

#### ثالثًا: ما نقله من نحاة المدرسة البغدادية:

لم يقتصر الشنواني -رحمه الله- على مدرستي البصرة والكوفة بل كان كثير النقل عن المدرسة البغدادية ومن أبرز من نقل عنهم:

### ١ - أبو إسحاق الزجاج:

نقل منه في خمسة عشر موضعًا منها:

في التنوين: عند الحديث عن تنوين «جواري». قال (١): قال الزجاج: إن تنوين نحو «جوار» تنوين صرف؛ لأن الإعلال مقدم على منع الصرف.

### ٢- ابن السراج:

نقل منه في تسعة مواضع، منها:

في إعراب الأفعال المعتلة: قال<sup>(٢)</sup>: والقول بأن علامة الجزم فيها حذف حرف العلة، إنها يتمشى على قول ابن السراج ومن تابعه، بأن هذه الأفعال لا يقدر فيها الإعراب بالضمة في حالة الرفع، والفتحة في الألف في حالة النصب.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٦ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٣٨أ).

### ٣- أبو القاسم الزجاجي:

نقل منه في ثلاثة مواضع.

#### ٤ - أبو سعيد السيرافي:

نقل منه في ثمانية مواضع، منها:

في إعراب الأسهاء الستة: قال<sup>(۱)</sup>: وقال الزجاج والسيرافي: المعنى: أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبلها حرف العلة، ومنع من ظهورها، كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها.

## ٥- أبو على الفارسي:

نقل منه في سبعة عشر موضعًا، منها:

في الأسهاء الستة، عند الحديث عن إعرابها: قال (٢): وقيل: إنها معربة ولا حرف إعراب فيها، وعليه الفارسي، قال: لأنه لا جائزًا أن يكون حرف الإعراب النون، لسقوطها للعامل، وهي حرف صحيح ولا الضمير، لأنه الفاعل، ولأنه ليس في آخر الكلمة ولا مقابله من اللامات لملازمتها لحركة ما بعدها من الضهائر؛ من ضم وفتح وكسر، وحرف الإعراب لا يلزم الحركة، فلم يبق إلا أن تكون معربة ولا حرف إعراب فيها.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٤٣ ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٤٤أ).

### ٦ - أبو الفتح عثمان بن جني:

نقل منه في ثمانية مواضع، منها:

في الممنوع من الصرف، عند الحديث عن العلمية والعجمة.

قال<sup>(۱)</sup>: ومنها ما نص عليه ابن جني، إن كل رباعي الأصول أو خماسيها متى خلا من بعض حروف الذلاقة الستة، وهو أعجمي، وهي: الراء، والنون، والفاء، واللام، والباء والميم، ويجمعها قولك: «من لب فر» وهذا علامة فلا يرد مثل: يوسف من حيث إنه أعجمي، مع أنه لم يخل عها ذكره؛ لأن العلامة لا يشترط انعكاسها.

قال<sup>(۲)</sup> - عند قول الشاعر -:

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضَّ اها ولا تملَّ ق

وقال ابن جني: وقد روي على الوجه الأعرف: «و لا ترضَّها».

#### ٧- ابن كيسان:

نقل منه في أربعة مواضع، منها:

في ترتيب المعارف. قال<sup>(٣)</sup>: وعند ابن كيسان: الأول المضمر، ثم العلم، ثم السم الإشارة، ثم ذو اللام، ثم الموصول.

الدرر البهية (ل/ ٣٥ب).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٣٨ب).

<sup>(</sup>٣) السابق (ل/ ٦٧ ب).

### ٨- أبو الحسن الرماني:

نقل منه في خمسة مواضع منها:

في عامل البدل. قال (١): وأما البدل فالأخفش والرماني على أن العامل فيه مقدر من جنس الأول؛ استدلالًا بالقياس والسماع.

كما نقل عن أبي البقاء العكبري، والزمخشري الذي أكثر النقل منه؛ إذ بلغ تعداد ما نقله منه نحو ثلاثين موضعًا تقريبًا، وأغلبها بصدد ما يدور حول الآيات القرآنية التي هي مناط الاستشهاد من تفسير لمعنى أو بيان لحكم نحوي، إلا في القليل النادر، وغالب هذه النقول ذكرها «المُحَشِّي» إما دعمًا لرأي ذكره أو توضيح معنى، وإليك ما يوضح ذلك.

ففي تعريفه للحن في الكلام قال<sup>(٢)</sup>: وقال صاحب الكشاف: اللحن أن تلحن بكلامك؛ أي: تميله إلى نحو من الأنحاء؛ ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية.

وقيل للمخطئ: لاحن؛ لأنه يعدل بالكلام عن الصواب.

ما نقله من نحاة المدرسة الأندلسية:

أكثر النقل عن أصحاب هذه المدرسة ومن أبرز من نقل عنهم:

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٦٨أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ٧أ).

- ١ أبو القاسم السهيلي، نقل منه في سبعة مواضع.
- ٢- أبو الحسن بن خروف، نقل منه في أربعة مواضع.
  - ٣- أبو موسى الجزولي، نقل منه في ثلاثة مواضع.
- ٤- أبو الحسن بن أبي الربيع، نقل منه في أربعة مواضع.
- ٥- أبو الحسن بن عصفور، نقل منه في اثني عشر موضعًا.
- ٦- ابن مالك، وقد أكثر النقل منه وعول على رأيه كثيرًا، فنقل منه ما يربو على أربعة وخمسين موضعًا.
- ٧- الرضِّي الأسترباذي: أولى الشنواني اهتهاماً بالغاً في النقل عنه والتأثر
   به، مما جعل آرائه تُعد من المصادر الأساسية التي قام بها صرح هذا الكتاب،
   فقد نقل منه ما يربوا على أربعة وستين موضعًا.
  - ٨- أبو حيان : وقد احتفى بآرائه ونقل منه في ثلاثة وعشرين موضعًا.

#### المدرسة المصرية:

يعد الشنواني في آرائه النحوية أقرب مايكون إلى هذه المدرسة، كيف لا يكون ذلك وهو ربيب هذه المدرسة والذي نشأ في معقلها - الأزهر - وبدا تأثره جلياً بفكرها النحوي وآراء أعلامها المتقدمين، ومن أبرزهم:

- ١ الحُوفي، فقد نقل الشنواني منه في موضعين.
- ٢- ابن الحاجب، ونقل منه في سبعة عشر موضعًا.
- ٣- ابن أم قاسم المرادي، ونقل منه في ثمانية مواضع.

٤- ابن هشام الأنصاري، وقد أكثر المُحشي النقل منه، والتعويل عليه في ما يزيد عن سبعين موضعًا، وكان معتمدًا في ذلك كتبه المُمثلة في: المغني، شرح اللمحة البدرية، شرح الشذور، منها:

في حذف «ألف ابن». استشهد الشنواني بابن هشام ردًّا على الشارح في حذف «ألف ابن» حيث قال<sup>(۱)</sup> -عقب قوله -: «وقد تحذف وصلًا...»: لم يبين أن هذا الحذف جائز أم واجب، وقد بينه ابن هشام في مغنيه فقال فيه: يحذف التنوين لزومًا؛ لكون الاسم علمًا موصوفًا بها اتصل به وأضيف إلى علم ظاهر سواء كان هذا العلم الذي أضيف «ابن» أو «ابنة» إليه «ابن» الأول أو جده.

٣- ابن يعيش: ونقل منه في موضع واحد.

٤ - سعد الدين التفتازاني: ونقل منه في خمسة عشر موضعًا.

جمهور النحاة:

نسب الشنواني الرأي إلى جمهور النحاة في موضعين.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٤ ب).

#### ب- التأثيــــر

### أولاً: بعض من نقلوا عن كتابه:

لقد كان الشنواني مصدر إشعاع لكثير من العلماء، فقد نقلوا عنه وتأثروا ببعض آرائه، واستفادوا من كتابه، ومن هؤلاء:

#### ١ - حسن بن محمد العطار:

وكان تأثره بكتاب «الشنواني» واضحًا في حاشيته على شرح الأزهرية؛ فقد نقل عنه في تسعة مواضع تقريبًا، صرح فيها بالنقل والأخذ، ومن هذه النقول ما يلي:

قال الشيخ خالد: «وعلى آله الذين جعلهم الله مصدر صحيح الأفعال».

قال العطار: «قوله: وعلى آله» المراد بهم -هنا- أمة الإجابة؛ لأن المقام مقام دعاء، ولا يضاف لفظ «آل» إلا للعقلاء، فمن له خطر دينيًّا أو دنيويًّا، والأصح إضافته للضمير خلافًا لمن منعه، قال الشنواني: لكن الأولى إضافته للمظهر.

(٢) قال الشيخ خالد: وإنها تكون «هـل» مشـتركة إذا لم يكـن في حيزهـا فعل...

قال العطار: قوله: «وإنها تكون هل مشتركة ...إلخ» اعترضه «الشنواني» بأنه لا حاجة إلى هذا؛ لأن «هل» بالنظر لذاتها مشتركة، والاختصاص بالفعل فيها ذكر أمر عارض.

(٣) قال الشيخ خالد: إن «أخر» معدولة عن «آخر».

قال العطار: ثم ما ذكره الشارح من أن «أخر» معدولة عن «آخر» قيل: إنه التحقيق، وقيل: إنها معدولة عن أخريات، قال الشنواني: وهو الصحيح؛ لأن «أخر» جمع «أخرى»، و «أخرى» مؤنث «آخر» وقد جمع بالواو والنون، فحق أخرى أن يجمع بالألف والتاء؛ لأن ما جمع مذكره بهاء جمع مؤنثه بالألف والتاء، فعدل عن أخريات إلى أخر.

## ٢- أبو العرفان محمد بن علي الصَّبَّان المتوفى سنة (١٢٠٦هـ):

لقد نقل «الصبان» في حاشيته على شرح الأشموني الكبير من آراء الشنواني المثبوتة في مصنفاته وتأثر بها أيّها تأثر، وأفاد منها أعظم فائدة، فنقل منها في أكثر من ثلاثين موضعًا، وقد جاء ضمن هذه النقول ثلاثة من هذا الكتاب – الدرر البهية على شرح الأزهرية – أما بقية النقول فهي من كتب الشنواني الأخرى، وهاك الثلاثة المنقولة:

(١) قال الأشموني في حديثه عن الحال<sup>(١)</sup>: ومؤكدة لمضمون جملة وقد أشار إليها بقوله: «وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها» أي: عامل الحال وجوبًا.

قال الصبان: قوله: «ومؤكدة لمضمون جملة» هو معنى المصدر المأخوذ من مسندها مضافًا إلى المسند إليه منها، إن كان المسند مشتقًا كـ «قيام زيـد» في: زيد قائم، وقام زيد، ولكون المضاف إلى المسند إليه مخبرًا عنه بالمسند إن كان

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٨٩أ).

المسند جامدًا، وهذا هو الممكن -هنا- لما سيأتي من اشتراط جمود جزأي الجملة ككون زيد أخًا في «زيد أخوك عطوفًا» والتأكيد في الحقيقة للازم الكون «أخًا» كما قاله «الشنواني» وهو العطف والحنو، ففي عبارته حذف مضاف؛ أي: اللازم مضمون الجملة.

(۲) قال الأشموني في باب النعت (۱) ... (خاتمة من الأسماء ما ينعت وينعت به كاسم الإشارة نحو (مررت بزيد هذا و (بهذا العالم) ونعته مصحوب آل خاصة فإن كان جامدًا مخضًا نحو: بهذا الرجل، فهو عطف بيان على الأصح منها: لا ينعت ولا ينعت به كالمضمر.

قال الصبان: قوله: «كالمضمر» إما أنه لا ينعت فلأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف؛ فلا حاجة لهما إلى التوضيح، وحمل عليهما ضمير الغائب، وحمل على الوصف المادح، أو الذم، أو غيرهما؛ طردًا للباب، وأورد عليه الشنواني أن اسم «الله» تعالى – أعرف المعارف؛ فهو غنيٌّ الإيضاح، ومع ذلك ينعت للمدح.

(٣) قال الأشموني في باب عطف النسق: «... وهذا معنى قولهم: الواو للطلق الجمع».

قال الصبان: قوله: «لمطلق الجمع» هـ و بمعنى قـ ول بعضـ هم للجمع المطلق، فذكر المطلق ليس للتقييد بالإطلاق، بل لبيان الإطلاق، فلا فرق بـ ين

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ١٤أ).

العبارتين، فاندفع الاعتراضُ على العبارة الثانية بأنها غير سديدة لتقييد الجمع فيها بقيد الإطلاق، مع أن الواو للجمع بلا قيد، قال الشنواني<sup>(۱)</sup>: «ومنشأ توهم الفرق بينها الفرق بين الماء ومطلق الماء، مع الغفلة عن أن ذلك اصطلاح شرعي، وما نحن فيه اصطلاح لغوي».

### ٣- الشيخ محمد الخضري الشافعي:

وقد تأثر به في حاشيته على «ابن عقيل» ، فنقل عنه في سبعة مواضع تقريبًا، منها:

في باب إعراب الفعل: قال الخضري: قوله: والواو كالفاء، مثلهما «ثم»، عند الكوفيين فينصب الفعل بعدها؛ كحديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه»، وجوز المصنف فيه الرفع والنصب، ويجوز الجزم -أيضًا - أفاده الشنواني (٢).

#### ٤ - العلامة أبو النجا:

نقل عنه في حاشيته على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية في أربعة مواضع، منها موضع واحد في هذا الكتاب.

قال أبو النجا في المقدمة: قوله: «على ما يشاء قدير» المشيئة والإرادة بمعنى واحد، وهي صفة أزلية متعلقة في الأزل بتخصيص الحوادث بأوقات حدوثها، والمقدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها فيها لا يـزال؛ أي: في المستقبل. اهـ.(٣)

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (ل/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) السابق (ل/ ١٠١ ب).

<sup>(</sup>٣) الدرر البهية (ل/ ٩أ).

#### ثانياً: بعض من نقلوا عن كتبه الأخرى

۱ – یس بن زین الدین العلیمی (ت ۱۰۶۱هـ):

أفاد من «الشنواني» بآرائه وأقواله، وبالأخص في حاشيته على «شرح التصريح» للشيخ خالد الأزهري، ومن آراء الشنواني التي نقلها العليمي في حاشيته - رأيه في تعريف الكلام، وفي علامة الفعل الماضي، وفي تعريف الإعراب، وفي الفعل المضارع المُعتل الآخر، ورأيه في «لكن» الاستدراكية في باب «إن وأخواتها»، وفي حذف «إن وأخواتها»(۱).

## ٢- أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي (ت ١١٩٧هـ):

إن كتب الشنواني كانت في مقدمة المؤلفات التي أفاد منها «السجاعي» فائدة عظيمة وانتفع بها - في حاشيته على شرح قطر الندى لابن هشام - انتفاعًا كبيرًا، وتأثر بها تأثرًا بالغًا، فنقل منها ما يربو على سبعين نقلًا في مواضع عديدة من كتابه، منها:

(۱) قال ابن هشام في شرح قطر الندى: فالجازم لفعل واحد خمسة أمور: أحدها: الطلب ...إلى قوله: وأما قول العرب: «اتق الله امرؤ فعلْ خيرًا يشب عليه» فوجهه أن «اتقى الله... وفعل» وإن كانا فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، إلا أن المراد بها الطلب، والمعنى: «ليتق الله امرؤ وليفعل خيرًا».

.

<sup>(</sup>١) حاشية يس على التصريح (١/ ٢٠، ٤١، ٥٤، ٢٠، ٢٣، ٨٧، ٢١١).

قال السجاعي (۱): قوله: «والمعنى: ليتق الله امرؤ وليفعل ...إلخ» قال العلامة الشنواني: الظاهر أن «ليفعل» تفسير لـ «فعل خيرًا»، ويرد عليه أنه صفة للنكرة قبله، ويمتنع في الصفة أن تكون طلبية، فكان على الشارح أن لا يذكر «فعل خيرًا» كما فعل غيره، أو يذكره ولا يفسره بما يدل على الطلب، أو يذكره ويعطفه على «اتق» كما في بعض النسخ.

والجواب: أن «فعل» ليس صفة للنكرة قبله، وإنها هو الطلب فعل الخير من المرء، ولو سلم فهو صفة على إضهار القول، ويجوز في الطلب أن يكون كذلك. اهـ.

(٢) قال ابن هشام في خاتمة «شرح القطر» وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة، وقد جاء بحمد الله مهذب المعاني، مشيد المباني محكم الأحكام، مستوفي الأنواع والأقسام...

قال السجاعي (٢): قوله: «مستوفي الأنواع والأقسام» قال الشنواني، أي: آخذًا لها بكمالها من قولك: استوفى فلان حقه، إذا أخذه وافيًا كاملًا.

وبعدُ، فهذا موقف بعض المتأخرين من النحاة من «الشنواني» ومن آرائه وكتبه، ومنه يتضح أن هذا الرجل بعث حركة قوية في التأليف والمناقشات، وتتضح منزلته عند تلاميذه، وغيرهم على ممن نقل عنه أو أفاد منه.

<sup>(</sup>١) حاشية السجاعي على شرح القطر (٣٨).

<sup>(</sup>٢) السابق (١٢٤).

#### الخاتمسة ونتائج البحث

أظهر البحث في حاشية «الدرر البهية» كثيرًا من جوانب الرؤية النحوية عند الشنواني، سواء في ذلك رؤيته في المسائل النحوية الفرعية، أو في أصول النحو، ويُجمل الباحث ما توصل إليه من نتائج حول آراء الشنواني فيها يلي:

### أولًا: آراؤه في المسائل النحوية:

١ – اختار الشنواني أن الأسماء الستة ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء<sup>(١)</sup>، وهو في ذلك سائر على أبعد المذاهب عن التكلف.

٢- يرى الشنواني أن الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له، وما ورد مخالفًا لذلك - كقولهم: شابت مفارقه، وليس له إلا مفرق واحد، وعظيم المناكب، وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق، وعظيمة الأوراك - فهو قليل، ويتوقف فيه على السماع (٢).

٣- منع الشنواني قول من أعرب «مَن» - في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى الشَّهِ عَلَى الشَّاسِ حِبُّ ٱلۡبَيْتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] - فاعلاً؛ لضعف ذلك في الآية لفظاً ومعنَّى (٣).

٤ - ذهب الشنواني إلى القول بالتفصيل في إعراب أحوى من قوله تعالى:
 ﴿ فَجَعَلَهُ وَ غُثَآءً أَحُوَىٰ ﴾، وجعل مناط إعرابها هو المعنى المقصود منها: فإن

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٤٣ أ، ٤٣ ب).

<sup>(</sup>۲) السابق (۲۹ ب، ۷۰أ).

<sup>(</sup>٣) السابق (٨١أ، ٨٨ب).

فسر بالأخضر كان حالًا من المرعى، أو بالأسود كان صفة لـ غثاء الله فسر بالأخضر

٥- تبع الشنواني جمهور البصريين في عدم تجويز تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية خلافًا للشيخ خالد (٢).

7- لم يرتضِ الشنواني ما ذهب إليه الكوفيون من أن المبني للمفعول أصل برأسه، وصحح قول البصريين بأن المبني للفاعل أصل للمبني للمفعول (").

٧- صحح الشنواني ما ذهب إليه البصريون من أن «كان» هي العاملة في الجزأين، أي: في اسمها وخبرها (٤).

٨- خالف الشنوانيُّ الفراء فيها ذهب إليه من جواز نيابة خبر «كان» عن السمها، ورأى أن الأصح أن خبرها لا يقام مقام اسمها

9- أعرب الشنواني «وراءكم» من قوله تعالى: ﴿ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣] ظرفًا نُصِبَ بـ «ارجعوا»، وجوّز أن تكون اسم فعل جاء للتوكيد (٦)، خلافًا للعكبري وابن هشام اللذين قالا: إن «وراءكم» اسم فعل فيه ضمير الفاعل، والمعنى: ارجعوا ارجعوا، فهو عندهما توكيد وليس

(١) الدرر البهية (٥٧أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (٤٧ ب، ٤٨).

<sup>(</sup>٣) السابق (٠٥أ).

<sup>(</sup>٤) السابق (٤٥ب).

<sup>(</sup>٥) السابق (٥٥ب، ٥٦أ).

<sup>(</sup>٦) السابق (٨٤ ب٥ ١٨).

ظرفًا(١).

• ١ - ذهب الشنواني إلى أن عامل الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها يكون محذوفًا وجوبًا، ويقدر تقديرًا موافقًا للمبتدأ (٢).

۱۱ - صحَّح الشنوانيِّ القول بأن المفعول معه قياسي وليس سماعيًّا؟ فيجوز القياس على ما سُمع منه<sup>(٣)</sup>.

17 - يرى الشنواني أن الكسر في المنوع من الصرف يسقط تبعًا للتنوين (٤).

17 - الممنوع من الصرف إن جُرَّ لإضافة أو اتصاله بـ«أل» فلا تسقط عنه تسمية الممنوع من الصرف عند الشنواني.

14 - يرى الشنواني أن علة منع الصفات التي على وزن «فعلان» من الصرف - كريان» و «لحيان» - هي انتفاء المجيء بـ «فعلانة» منها (٥).

١٥ - ذهب الشنواني إلى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت (٦).

١٦ - منع الشنواني الوقوف على المنعوت دون النعت.

(١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٠٨)، واللمحة البدرية (١/ ١٦٨).

(٢) السابق (٨٩ ب).

(٣) السابق (٨٦).

(٤) السابق (٢٦أ).

(٥) السابق (٣٦ب).

(٦) السابق (٦٨أ).

١٧ - أوجب الشنواني قطع النعت عن المنعوت في أربع صور:

الصورة الأولى: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل واللفظ، نحو: «جاء زيد ورأيت عمرًا الفاضلين».

والصورة الثانية: أن يختلف العاملان في المعنى والعمل والجنس، نحو: «هذا ناصر زيد، ويخذل عمرًا العاقلان».

والصورة الثالثة: أن يختلف العاملان في المعنى فقط، نحو: «جاء زيد، ومضى عمرٌ و الكاتبان».

والصورة الرابعة: أن يختلف العاملان في العمل فقط، نحو: «هذا مؤلمُ زيدٍ، ومُوجعٌ عمرًا الشاعران».

١٨ - وافق الشنواني جمهور النحاة في أنه لا يجوز نعت النكرة بالمعرفة، ولا نعت المعرفة بالنكرة (١).

19 - ذهب الشنواني إلى أن الأحسن جمع النعت السببي جمع تكسير (٢).

٠٢-رجح الشنواني استعمال لفظ التوكيد غير مهموز (٣).

٢١ - يرى الشنواني استواء معنى «كل» و«أجمع» في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٦٠أ).

<sup>(</sup>۲) السابق (۲۰أ، ۲۰).

<sup>(</sup>٣) السابق (٦٨ب).

﴿ فَسَجَدَ ٱلۡمَكَبِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠]، وأن التكرار جاء زيادة في التأكيد (١).

٢٢ - يعترض الشنوانيّ على جعل بدل بعض من كل قسمًا من أقسام البدل<sup>(٢)</sup>.

77 يرى الشنواني عدم جواز الفصل بين «كي» والفعل، وعدم جواز تقديم معمول معمولها عليها(7).

٢٤ - وافق الشنوانيُّ ابنَ هشام في أن اللام في قول تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦] هي لام «كي» وليست لام المحود (٤٠).

٢٥ جعل الشنواني «بل» الداخلة على الجملة حرف ابتداء، وليست عاطفة (°).

٢٦ - يرى الشنواني أن الجملة المحكية بالقول تقع مفعولاً به.

٢٧ - رجح الشنواني أن النون المحذوفة من (إنّي) هي نون الوقاية، ومن
 (إنّا) النون الثانية .

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٧٢أ).

<sup>(</sup>٢) السابق (٨١).

<sup>(</sup>٣) السابق (٩٩أ).

<sup>(</sup>٤) السابق (٩٩ب، ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) السابق (٧٩).

#### ثانيًا: موقفه من أصول النحو:

۱ – أبدى الشنواني اعتداده بالسماع مصدرًا من مصادر القواعد النحوية (۱).

٢- أكثر الشنواني من الاستشهاد بالقرآن الكريم، وكان يميل إلى التوسع في الاستشهاد بالقراءات القرآنية، من غير تفريق بين القراءات المتواترة والشاذة في الاحتجاج، وهو موافق في ذلك لجماهير النحاة من قبله.

٣- اعتد الشنواني بالحديث النبوي الشريف مصدرًا من مصادر الاحتجاج نظريًّا وعمليًّا، واهتم في بعض المواضع بإيراد الروايات المروية في الحديث، وببيان درجة صحة الحديث، وقد يستشهد على المسألة الواحدة بأكثر من حديث.

٤ - أورد الشنواني العديد من المأثورات النثرية على سبيل الاستشهاد
 وعلى سبيل التوجيه أيضًا.

٥- كان للاستشهاد بالشعر الحظ الأوفى عند الشنواني على عادة النحاة، وكان على وعي بها يجوز الاحتجاج به من الشعر وما لا يجوز، وما جاء من أشعار من لا يُحتج بشعره فقد سبق أن بينت أنه جاء تمثيلًا لا استشهادًا.

٦- اعتمد الشنواني على القياس النحوي كثيرًا؛ بوصفه أصلًا من
 الأصول التي تبنى عليها القواعد النحوية.

<sup>(</sup>١) الدرر البهية (٢٥/ أ).

٧- الشنواني من النحاة الذين اعتبروا الإجماع النحوي أحد المصادر في
 بناء القواعد النحوية.

٨- اعتدَّ الشنواني بالاستصحاب، وعمد إلى الاستدلال به صراحة.

#### ثالثًا: الشنواني والمدارس النحوية:

قام منهج الشنواني - كغيره من النحاة المتأخرين - على الاختيار من بين الآراء النحوية وعدم التقيد بمذهب معين:

فنراه ينقل عن سيبويه ويوافقه، وينقل عن المبرد، وعن ابن مالك فيوافقه تارة ويخالفه تارة أخرى، ويُكثر من النقل عن ابن هشام، وهو لاء كلهم من أعلام المدرسة البصرية، ويسير على مصطلح البصريين في البدل، ويرى مثلهم أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن المصدر أصل المشتقات، وأن التمييز لا يجيء معرفة... إلى غير ذلك من اختياراته للمذهب البصري.

ونجده ينقل عن الكسائي والفراء ويخالفها، وهما من أعلام المذهب الكوفي، ويوافق مذهب الكوفيين في بعض المسائل، كإجازة أن تكون «من» لابتداء الغاية زمانًا ومكانًا، وكإجازة الإعراب والبناء في ظرف الزمان المبهم إذا أضيف إلى اسم معرب أو جملة اسمية، وغير ذلك مما اختاره.

وعلى هذا؛ فلا نستطيع أن ننسبه إلى مدرسة محددة، وإن كانت اختياراته تميل إلى نصرة المذهب البصري، ولكن اعتهادًا على ما صح لديه من الدليل؛ ويؤيد ذلك ما سبق بيانه من مخالفاته للمذهب البصري في بعض المسائل التي تبين رجحان خلاف رأهم.

ونجد الشنواني كما تأثر بمن قبله، ونقل عنهم، واعتمد على جملة من كتبهم كمصادر له؛ فهو كذلك أثّر فيمن بعده من النحاة كالصبان، وياسين العليمي، وغيرهم ممن نقلوا عنه وتأثروا بآرائه سواءً في هذا الكتاب – الدرر البهية – أو غيره.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم ، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم. في أصبت فمن الله وحده، وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

تمَّ الكلام وربنا محمود وله المدائح والعلا والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود.

# الفهارس

### فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                   | رقمالآية | السورة   | الآية                      |
|------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| 707                                      | ١        | الفاتحة  | ﴿ پ پ پ پ ﴾                |
| ۲۸٦                                      | ٧_٦      | الفاتحة  | ﴿ت دُدُ﴾                   |
| 187                                      | ٥١       | البقرة   | ﴿قُوَّةٍ ہِ ہِ             |
| ١٨٤                                      | ٩١       | البقرة   | ﴿کُ کُ گُ ﴾                |
| 77                                       | 187      | البقرة   | «ب ب <u>ب</u> پ            |
| ۳۱۶،۳۱۰                                  | 188      | البقرة   | «کک گ گ.»                  |
| 190                                      | ١٨٧      | البقرة   | <pre></pre>                |
| YAY                                      | 717      | البقرة   | ﴿فَ فَ قَ نَ﴾              |
| £{£, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 97       | آل عمران | * ¿ & * *                  |
| 171                                      | 97       | آل عمران | ﴿ وُ وُ وَ فِ ﴾            |
| ۲۲۸،۳۲٦                                  | ١٣٠      | آل عمران | <b>€</b> □ □ <b>&gt;</b>   |
| 710                                      | 1 / 9    | آل عمران | ﴿ وَ وَ وَ ﴾               |
| 789                                      | 11       | النساء   | ﴿و وْ ﴾                    |
| ٣٥٠                                      | 77       | النساء   | «ک ک ک »                   |
| ١٧٢                                      | ٧٩       | النساء   | <b>€</b> □ □ □ <b>&gt;</b> |
| 198                                      | ٨٦       | النساء   | ﴿ 🗆 🖰 تَ                   |
| ٥٢١، ٢٠٤                                 | ١٢٧      | النساء   | <b>€</b> □ □ <b>&gt;</b>   |
| *17,717                                  | ١٣٧      | النساء   | ﴿ ٠٠ ٠٠ ﴾                  |
| 797                                      | 100      | النساء   | ﴿ ٻ بُ اُ                  |
| 7 2 9                                    | 1.7      | المائدة  | ﴿ وُ وَ وَ ي ﴾             |

| الصفحة        | رقم الآية | السورة   | الآيـة                       |
|---------------|-----------|----------|------------------------------|
| 801           | 1 • 9     | الأنعام  | <b>♦</b> □ □ <b>&gt;</b>     |
| ٢٠٢، ٧٢١، ٢٠٤ | 178       | الأنعام  | <b>€</b> □□□□□ <b>&gt;</b>   |
| ٣٠٩           | 771       | الأنعام  | ﴿كَ كَ وُ وُ ﴾               |
| ١٨٤           | ٧٣        | الأعراف  | <b>€</b> □ □ □ •             |
| ٣١٦           | ٣٣        | الأنفال  | <b>♦</b> □ □ □ □ <b>&gt;</b> |
| ١٣٨           | ٦         | التوبة   |                              |
| 197           | ۲۸        | يونس     | ﴿ دُ رُ رُ رُ رُ ﴾           |
| ۲۷۷،۱۷٥       | 99        | يونس     | ﴿ لُ لُ لُ فُ ﴾              |
| ١٩٠           | 117       | هود      | «ِدُ رُ رُ »                 |
| 184           | ٥١        | يوسف     | <b>€</b> □ □ □ □ □ •         |
| ۷۸۲،۲۸۷       | ١ ، ٢     | إبراهيم  | ﴿فَ قَ جَ ﴾                  |
| ٨٠٣، ١١٣، ٩٤٤ | ٤٦        | إبراهيم  | ﴿ ڑ ک ک ک ک گ ﴾              |
| 777, 777, 933 | ٣.        | الحجر    | <b>€</b> □ □ □ <b>&gt;</b>   |
| ٤٠٩           | 9 8       | الحجر    | ﴿ٺ ٺ ڏ ﴾                     |
| ۸۶۲،۱۷۲       | ٩١        | النحل    | ﴿ك گ گ گ ڳ﴾                  |
| ٣٢٣           | 77,77     | المؤمنون | ﴿فْ فْ قْ ﴾                  |
| ٢٠٢، ٢٠٤      | ٣٧        | النور    | ﴿ اُ بِ بِ ﴾                 |
| ١٦٦           | ٣٧        | النور    | ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾                |
| ۲۸۲           | ۸۲، ۹۲    | الفرقان  | ﴿ ٹ ٿ ۽ ﴿                    |
| 104           | ٩ ٤       | الشعراء  | ﴿ ک ک ک گ﴾                   |
| ٧٧، ٢٨٢       | ۱۳۲، ۱۳۲  | الشعراء  |                              |

 $\leq$ 

| الصفحة        | رقم الآية | السورة  | الآيــة                                                        |
|---------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| <b>707</b>    | ٦٦        | النمل   | ﴿ج ج ج ج ج ٠٠﴾                                                 |
| ۱ ه ۳ ، ۱ ۲ ۳ | ٤٨        | القصص   | ﴿ نے ٹ ﴾                                                       |
| ٣٥٠           | ٦         | الأحزاب | ﴿ وْ وْ ﴾                                                      |
| 154           | ١٢        | الأحزاب | ﴿ گُ ں ں نُ نُ اُ اُ اُ اُ اِ |
| ٤٠١           | ١٣        | فاطر    | √ ; ⇒ ⇒ ≫                                                      |
| 789           | ٥٩        | یس      | ﴿فَ فَ وَ ﴾                                                    |
| 771           | ١         | ص       | ﴿ اُب ب ہ ہ ہ ﴾                                                |
| 777,777       | ٨٢        | ص       | <b>€</b> □ □ <b>&gt;</b>                                       |
| ٣٠٩           | ١٢        | الزمر   | ﴿پٍڀٍڀٍ ٺٺ ﴾                                                   |
| 190           | ٣٥        | الزمر   | ﴿∴ ₹ ÷ ÷ ₹                                                     |
| 737, 007,007  | ۲،۱       | غافر    | ﴿ ت ٹ ٹ ﴾                                                      |
| ٤٠٦           | ٤٨        | غافر    | ﴿ ي ب ب ب ﴾                                                    |
| 789           | ٤         | الزخرف  | ﴿رُ رُ ک ک ﴾                                                   |
| ٣٩٦           | ٣٣        | الزخرف  | ﴿ى ى ي ي ي ﴾                                                   |
| 107           | ٧٦        | الزخرف  | ﴿ ت ت﴾                                                         |
| 701           | ۸٠        | الزخرف  | ﴿دُ دُ دُ ﴾                                                    |
| 1 8 0         | 7         | ق       | ﴿نُ لَٰ لَٰ كَ﴾                                                |
| ۱۷۳           | ٣١        | ق       | <b>€</b> □ □ <b>&gt;</b>                                       |
| 7.00          | ۲۰،۲۹     | طه      | <b>♦</b> □ □ □ □ <b>&gt;</b>                                   |
| 7.11          | ٥٦        | طه      | ﴿دُ دُ دُ ﴾                                                    |
| ٧٥            | ٦٣        | طه      | <b>♦</b> □ □ □ <b>&gt;</b>                                     |

| الصفحة        | رقم الآية | السورة   | الآية                      |
|---------------|-----------|----------|----------------------------|
| 777,177       | ٣٠        | مريم     | ﴿ 5 ش ش ش ﴾                |
| 719           | 71,70     | مريم     | ﴿ وَ وَ وَ ﴾               |
| <b>707</b>    | 77        | الأنبياء | ﴿دِ دَ دَ دْ ﴾             |
| ٣٢٠           | 77        | الأنبياء | ﴿ذْ تُ تُ دً﴾              |
| 777           | ٤٠        | الحج     | ﴿ لَا قُ قُ ﴾              |
| ١٣٤،١٢٧       | ٦٤        | الرحمن   | <b>€</b> □ <b>&gt;</b>     |
| 10            | ٧٥        | الواقعة  | ﴿ى ى ي ي ي ﴾               |
| ١٦٨           | ١٣        | الحديد   | ﴿ دُ فُ فُ ﴾               |
| £ £ 7 , 1 7 7 | ١٣        | الحديد   | <b>♦</b> → →               |
| 397,097       | ٧         | الحشر    | ﴿ ﴾ گ گ گ گ گ ن ﴾          |
| ١١٠،١٠٩       | ٤         | التحريم  | «ککگ گ»                    |
| *^*           | ٤         | الملك    | <b>♦</b>                   |
| 789           | ٨         | الملك    | ﴿ ب ہ ه ه ﴾                |
| 317, 137      | ٣٢        | القلم    | « ¿≿ ∠ ∠»                  |
| 777           | ١٧        | نوح      | <b>∜ ₹ ₹ \$</b>            |
| ***           | ٨         | المزمل   | <b>∜</b> ⊋ ⊋ æ﴾            |
| ۲۸٦           | ٩         | المدثر   | <b>♦</b> □ □ □ <b>&gt;</b> |
| 777, 177      | ١٧        | الطارق   | ﴿ كُ كُ كً كُ ﴾            |
| • ٢٣، ٣٢٣     | ۱۲،۱۵،۱۲  | الأعلى   | □ □ □ □ □ □ □ →            |
| 770           | 1         | الإنشراح | ﴿ ۵ م ہ ﴾                  |

| الصفحة        | رقمالآية | السورة  | الآية                           |
|---------------|----------|---------|---------------------------------|
| ١٩١،٨٢        | ١        | البينة  | <ul><li> ⊊ ∈ → → &gt;</li></ul> |
| ٣٥٠           | ٩        | القارعة |                                 |
| 737, 137, 707 | ۲_۱      | الهمزة  | ﴿ ت ت ﴾                         |
| <b>707</b>    | ٤        | المسد   | ﴿ کُ کُ کُ ﴾                    |

**—** 

# فهرس الأحاديث

| الصفحة      | الحديث                            | ۴  |
|-------------|-----------------------------------|----|
| ٣٠٦         | أتى ﷺ على امرأة تبكي              | ١  |
| ٣٦٢         | إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه        | ۲  |
| ٣٦٦         | آل محمد كل تقي                    | ٣  |
| 110,118     | قال ﷺ أن فاطمة اشتكت              | ٤  |
| 707         | قال ﷺ ارجعن مأزرات                | ٥  |
| ٣٠٧         | قال ﷺ إن الله لا يُغْلَب ولا يخلب | ٦  |
| 777         | قال ﷺ إن قعر جهنم                 | ٧  |
| 778         | قال على إن من أشد الناس عذاباً    | ٨  |
| 779         | قال ﷺ إنها جُعِل الإمام ليُؤتم به | ٩  |
| ٣٦٧         | بينا أيوب يغتسل                   | ١. |
| 779         | كان ﷺ لا يبالي بتأخير العشاء      | 11 |
| ٣٦٧،٦٠      | قال على كل أمر ذي بال             | ١٢ |
| 707,757     | قال ﷺ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا  | ۱۳ |
| ۲٦٥،٧٥      | قال ﷺ لا وتران في ليلة            | ١٤ |
| 657,733     | قال ﷺ لا يبلون أحدكم في الماء     | 10 |
| ۳٦٩،٣٦٧،٣٠٦ | قال على الناس زمان                | ١٦ |
| 779         | مر الرسول رها على امرأة تبكي      | ١٧ |
| 777         | قال ﷺ من قبلة الرجل امرأته الوضوء | ١٨ |
| <b>***</b>  | قال ﷺ من يرد الله به خيراً        | ١٩ |

# فهرس الأشعار

| الصفحة  | الشاعر           | البحر   | لبيــت                                         | 1                                         |  |  |
|---------|------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
|         | الهمـــــزة      |         |                                                |                                           |  |  |
| *7*     | الأخطل           | الخفيف  | يَلْتَ فيها جَآذِرًا وَظِبَاءَ                 | إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيســةَ يومًــا   |  |  |
| 47.5    | الحطيئة          | الوافر  | وبينكُمُ المودَّةُ والإِخاءُ                   | أَلَمُ أَكُ جارَكُمْ ويَكُــونَ بينــي    |  |  |
|         |                  |         | البساء                                         |                                           |  |  |
| 70      | جرير             | المنسرح | دعـــدٌ ولم تســق دعــدُ في العلــب            | لم تتلفع بفضل مئزرها                      |  |  |
| ١٢٩     | ذو الرمة         | البيسط  | وفِي اللِّشاتِ وفي أنْيَابِهَا شَــنَبُ        | لْمَيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسُ  |  |  |
| 189618+ | امرؤ القيس       | الطويل  | فَقِل فِي مَقِيلٍ نَحْسُهُ مُتَغَيِّبِ         | فظَلَّ لنا يـومٌ لذيـنُدٌ بنعمـةٍ         |  |  |
| ١٧٤     | بلا نسبة         | البيسط  | والـزم توقى خلط الجــد باللعب                  | أصخ مصيخاً لمن أبدى نصحيته                |  |  |
| 190     | بلا نسبة         | الطويل  | نَسِيتَ بِمَنْ تَهْواه ذِكْرَ العَوَاقِبِ      | وَمَا أَنْتَ بِالْيَقْظَانِ نَاظِرُه إِذا |  |  |
| ٣٨٠     | أبو تمام         | الطويل  | ظَلامَيهِما عَن وَجِهِ أَمرَدَ أَشيَبِ         | هُما أَظلَما حاليَّ ثُمَّتَ أَجلَيا       |  |  |
| 471     | هدبة بن خشرم     | الوافر  | يكـــون وراءه فـــرجٌ قريـــبُ                 | عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه                |  |  |
| ٣٨٢     | بلا نسبة         | الطويل  | تعالَوْا - إلى أن يَأْتِنا الصَّيْدُ - نَحطِبِ | إذا ما غَدَوْنَا قال وِلْدَانُ أَهْلِنا   |  |  |
| ۳۸۸     | عبد الله بن      | المنسرح | يصبحن الإلهن مطلب                              | لا بـــارَكَ اللهُ في الغَوَانِي هَــلْ   |  |  |
|         | قيس الرقيات      |         | ÷ 0 ° 0 ./ .                                   |                                           |  |  |
|         |                  |         | التـــاء                                       |                                           |  |  |
| 79.     | عبد الله بن      | الخفيف  | بِسِجِستانَ طَلحَةِ الطَلَحاتِ                 | رحـــم اللهُ أَعظُـــًا دَفَنوهـــا       |  |  |
|         | قيس الرقيات      | *       | , , ,                                          |                                           |  |  |
|         |                  |         | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |                                           |  |  |
| 179     | طرفة بن العبد    | الطويل  | مُظَاهِرُ سِـمْطَيْ لُؤلـؤٍ وزَبَرْجَـدِ       | وفِي الحيِّ أَحْوَى يَنفضُ المَرْدَ       |  |  |
| 47.5    | الحطيئة          | الطويل  | وَهِندٌ أَتَى مِن دونِها النَأْيُ وَالبُعدُ    | أَلا حَبَّذا هِندُّ وَأَرضٌ بِها هِندُ    |  |  |
| ١٤٠     | الزباء           | الرجز   | أجندلاً يَخْمِلْنَ أم حديدا                    | ما للجال مَشْيُها وئيدا                   |  |  |
| 1 £ 1   | النابغة الذيباني | الطويل  | إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصد                | فلا بد من عوجاء تهوى براكب                |  |  |
| 189     | النابغة الذيباني | الكامل  | وَبِذَاكَ خَبَّرَنا الغُدافُ الأَسوَدُ         | زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحلَتَنا غَـداً  |  |  |
| 107,701 | الأحوص الأنصاري  | البسيط  | وللمُغَنِّي رسولِ الزور قوَّادِ                | لابن اللعين الذي يُخبا الدخان له          |  |  |

| الصفحة  | الشاعر                                                                                                 | البحر    | بيـــت                                         |                                              |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| 790     | أبو ذؤيب الهذلي                                                                                        | الطويل   | وَهَل يُجمَعُ السَيفانُ وَيَحَكِ فِي غِمدِ     | تُريدينَ كَيها تَجمَعيني وَخالِداً           |  |  |
| *77     | عمر بن أبي ربيعة                                                                                       | الطويل   | خطاك خِفَافًا إنَّ حرَّاسنا أُسدَا             | إذا اسودَّ جُنْحُ الليل فلتأتِ ولـتكُن       |  |  |
| 474     | بلا نسبة                                                                                               |          | ركبانُ مكَّـةَ بـيْن الغيــلِ والسَّــنَدِ     | والمؤمِن العائِذاتِ الطيرَ يمسحُها           |  |  |
| ٣٨٥     | بلا نسبة                                                                                               | الوافر   | مقاومــــةً، ولا فـــرد لفـــرد                | فها جمعٌ لِيغلبَ جمْعَ قـومي                 |  |  |
| *^^     | جرير                                                                                                   | المتقارب | خَبيتُ الثرى كابِيُ الأَزُندِ                  | وعِرْق الفرزدق شر العـروق                    |  |  |
|         |                                                                                                        |          | الــــراء                                      |                                              |  |  |
| 90      | اللهُ يَعلَكُمُ أَنَّا فِي تَلَفُّتِنَا يَــومَ الفِــراقِ إِلَى أَحبابِنا صُــوَرُ البسيط ابن هرمة ٩٥ |          |                                                |                                              |  |  |
| 174.177 | سالم بن دارة                                                                                           | البسيط   | وهل بدارةَ يا للَّناس مِـن عــارِ              | أنا ابنُ دارةَ معروفًا بها نَسَبِي           |  |  |
| ۳۸۳     | زهير بن أبي سلمي                                                                                       | البسيط   | لَكِنْ وَقَائِعُهُ فِي الْحَرْبِ تُنتَظَرُ     | إِنَّ ابِنَ وَرقاءَ لا تُخشى بَــوَادِرُهُ   |  |  |
| 47      | إبراهيم بن هرمة                                                                                        | البسيط   | من حيثها سلكوا أدنـو فـأنظور                   | وأنني حيثها يثني الهوى بصري                  |  |  |
| ۳۸۳     | رشيد بن شهاب                                                                                           | الطويل   | صَلَدتَ وَطِبتَ النَّفَسَ يا قَيسُ بَن عَمرِو  | رَأَيتُكَ لِمَّا أَن عَرَفتَ وُجوهَنا        |  |  |
| ۳۸٦     | أنس بن مدركة                                                                                           | البسيط   | كالثورِ يُضرب لما عافتِ البقَرُ                | إنِّي وقتِلِي سُـلَيْكًا ثُـم أَعْقِلَـهُ    |  |  |
| ۳۸۷     | الفرزدق                                                                                                | الطويل   | ولكنَّ زنجيٌّ عظيمُ المُسافِرِ                 | فلو كنتَ ضبيًّا عرفتَ قَرَابَتِي             |  |  |
|         |                                                                                                        |          | السين                                          |                                              |  |  |
|         | بلا نسبة                                                                                               | الوافر   | وعندي زاجِــرٌ دون افـــتِراسِي                | فإني اللَّيثُ مرهوبًا حِماهُ                 |  |  |
|         |                                                                                                        |          | الضاد                                          |                                              |  |  |
| 477     | أبو النجم                                                                                              | الرجز    | فاء عن العيـــــاض                             | 1 const                                      |  |  |
| 111     | العجلي                                                                                                 | الوجو    | 99 في العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رب سهــــــ                                  |  |  |
|         |                                                                                                        |          | العين                                          |                                              |  |  |
| 702,729 | النابغة الذيباني                                                                                       | الطويل   | من الرقش في أنيابها السم ناقعُ                 | أبيت كأني ساورَتْنِي ضئيلةٌ                  |  |  |
| ۳۸۳     | بلا نسبة                                                                                               | الطويل   | إذا قِيل هـاتُوا أن يَمَلُّـوا فيَمْنَعُـوا    | ولمو سُئِلَ الناسُ الترابَ لأَوْشَكُوا       |  |  |
| 795     | بلا نسبة                                                                                               | الطويل   | وتتركها شنأ ببيداء بلقع                        | أردتُ لكيها أن تطير بقربتي                   |  |  |
|         |                                                                                                        |          | الفساء                                         |                                              |  |  |
| 97      | الفرزدق                                                                                                | البسيط   | نَفْيَ الدراهيمِ تنقادُ الصَّيَارِيفِ          | تَنْفِي يداها الحَصَى فِي كُلِّ هـاجِرَةٍ    |  |  |
| 11.     | الفرزدق                                                                                                | الطويل   | فَيَـبرَءُ مُنهاضُ الفُوادِ المُسَقَّفُ        | بِمَا فِي فُؤَادَينا مِنَ الْهَمِّ وَالْهُوى |  |  |
|         |                                                                                                        |          |                                                |                                              |  |  |

| الصفحة  | الشاعر            | البحر  | <u> </u>                                     | 11                                            |  |  |
|---------|-------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|         | القاف             |        |                                              |                                               |  |  |
| ١٢٢     | الأقيشر الأسدي    | البسيط | قرع القواقيز أفواه الأباريق                  | أفنى تلادي وما جمَّعت من نشب                  |  |  |
| 1 : 1   | عدي بن زيد        | الخفيف | هُ وتُعْطَفْ عليه كأسُ الساقي                | فمتَى واغِلُ يَنُبُهُم يُحَيُّو               |  |  |
| ۲۹، ۳۵  | رؤبة              | الرجز  | وَلا تَرَضَّ اها وَلا ثَمَلَّ قِ             | إِذَا الْعَجُ وزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ          |  |  |
|         |                   |        | الكـــاف                                     |                                               |  |  |
| 701     | بلا نسبة          | الرجز  | وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسكِ اللَّذَكِي | أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَـدْلُكِي         |  |  |
| 444     | ابن المعتز        | البسيط | طُوبَاكِ، يا ليتنِي إياكِ، طُوباكِ           | مرَّتْ بِنَا سحرًا طَيْرٌ، فقلتُ لها:         |  |  |
|         |                   |        | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |                                               |  |  |
| ٥٢، ٣٢٤ | بلا نسبة          | الطويل | وَتَقْلِينَنِي لَكَنَّ إِيَّاكَ لَا أَقْلِى  | وَتَرْمِينَي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ |  |  |
| 97      | بلا نسبة          | الرجز  | يا نَاقَتَا ما جُلت من مَجَالِ               | أقولُ إِذْ خَرَّتْ على الكَلْكَـالِ           |  |  |
| ١٢٨     | امرؤ القيس        | الطويل | مِن السَّيْلِ والأغْثَاءِ فلكةُ مِغْـزَلِ    | كَأنَّ طَميَّة المُجيمِرِ غُدوة               |  |  |
| 197     | الراعي النميري    | الكامل | لَــزِمَ الرِحالَــةَ أَن تَمَيــلَ تَمــيلا | أَزمانَ قُومي وَالجَماعَةَ كَالَّذي           |  |  |
| 7/0     | كثير عزة          | الوافر | يَلُ وحُ كأنَّ هُ خِلَ لَ                    | للِمَيَّة مُوحِشًا طَلَلُ                     |  |  |
| ٩٨٢     | امرؤ القيس        | الطويل | لَدى سَمُراتِ الْحَيِّ ناقِفُ حَنْظَلِ       | كَأَنِّي غَداةَ البَينِ يَـومَ تَحَمَّلـوا    |  |  |
| 797     | أبو ثروان العكلي  | الطويل | ومَن ذا الذي يُعطي الكَمالَ فيكمُلُ          | أردتُ لكيها لا ترَى لِيَ عَشْرَة              |  |  |
| 444     | بلا نسبة          | الخفيف | يُقْضَ لِلشمسِ كَسْفَةٌ أَوْ أَفُولُ         | وجهُكَ البدرُ لا بلِ الشمسُ لوْ لم            |  |  |
| ٣٠٥     | زهير              | الوافر | وَلَكِــــن أُمُّ أَوفى لا تُبـــــالي       | لَقَد بالَيتُ مَظعَنَ أُمِّ أُوفى             |  |  |
| 444     | بلا نسبة          | البسيط | هَجْـرٌ وبُعْـدٌ تَرَاخَـى لا إلي أجَـلِ     | وَمَا هَجَرْتُك لا بَلْ زادَني شَـغَفًا       |  |  |
| ۳۸۹     | المعري            | الوافر | فلوْلا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالا           | يُذيبُ الرّعْبُ منه كـلَّ عَضْبٍ              |  |  |
| 441     | المعري            |        | من الدهر فلينعم لساكنك البال                 | فيا وطني إن فاتني بك سابق                     |  |  |
| 441     | المعري            |        | فقد أَهُبَتْ وجدًا نفوس رجال                 | وإن ذَهَلَتْ عما أجن صدورها                   |  |  |
|         |                   |        | الميسم                                       |                                               |  |  |
| ١٧٤     | امرأة من العرب    | الرجز  | صادفْت عبددًا نسائمًا                        | قُــمْ قــائما قُــم قــائما                  |  |  |
| ١٨٢     | أمية بن أبي الصلت | الوافر | بريئًا مَا تَغَنَّثُكَ اللهُ مُومُ           | بسَلامَكَ رَبَّنا في كُـلِّ فَجـرٍ            |  |  |
| 147     | المرار الفقعسي    | الطويل | وصال على طول الصدود يدوم                     | صددت فأطولت الصدود وقلما                      |  |  |

| الصفحة | الشاعر            | البحر   | البيـــت                                       |                                               |  |
|--------|-------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 794    | بلا نسبة          | البسيط  | قَتْلَاكُمُ ولَظَى الْهَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ     | كي تَجْنَحُونَ إلى سلْمٍ وما ثُيْرَتْ         |  |
|        |                   |         | النـــون                                       |                                               |  |
| ٧٥     | رؤبة              | الرجز   | وَمَنْخِ رَيْنِ أَشْ بَهَا ظَبْيَانِ ا         | أُعْرِفُ مِنْها الأنْفَ والعَيْنَانَـا        |  |
| ١٠٩    | بلا نسبة          | الطويل  | كفاغِرَي الأفواه عند عرين                      | رأيت ابني البكري في حومة الوغي                |  |
| 44.    | أبو نواس          | المديد  | يَنْقَضِي بِ الْهُمِّ والحَ زَنِ               | غـيرُ مأْسـوفٍ عـلى زَمَـنٍ                   |  |
| ١٤٤    | بلا نسبة          | الطويل  | وشَرُّ خِصالِ المَرْءِ كُنْتُ وعاجن            | فأَصْبَحْتُ كُنْتِيًّا وأَصْبَحْتُ عاجِنًا    |  |
|        | الهـــاء          |         |                                                |                                               |  |
| ٧٥     | رؤبة              | الرجز   | قَــدْ بَلَغَــا فِي المَجْــدِ غَايَتَاهَــا  | إِنَّ أَبَاهَـــا وَأَبَــا أَبَاهَـــا       |  |
| ٣٩٠    | أبونواس           | الخفيف  | ثم قد ساد قبل ذلك جده                          | إن مـن سـاد ثـم سـاد أبـوه                    |  |
| 111    | الشماخ بن ضرار    | الطويل  | سقاكِ من الغُرِّ الغوادي مَطِيرُها             | حَمَامَةَ بطنِ الـواديَيْنِ تَرَنَّمِـي       |  |
| 197    | ابن ميادة         | الطويل  | شَــدِيدًا بِأَحْنَـاءِ الخِلافَـةِ كَاهِلُـهُ | رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدِ مُبَارَكًا |  |
| ۳۸۹    | كثير عزة          | الطويل  | وَأَمكَنني مِنها إِذاً لا أُقيلُها             | لَئِن عادَ لي عَبدُ العَزيزِ بِمِثلِها        |  |
| 140    | لبيد              | الكامل  | كَجُمانَةِ البَحرِيِّ سُلَّ نِظامُها           | وَتُضيءُ في وَجهِ الظَّلامُ مُنيرَةً          |  |
| 47.5   | أمية بن أبي الصلت | المنسرح | في بَعصضِ غِرّاتِهِ يوافِقُها                  | يوشِكُ مَن فَرَّ مِن مَنِيَّتِهِ              |  |
|        | اليـــاء          |         |                                                |                                               |  |
| 197    | افنون الثعلبي     | الطويل  | فدَعْــهُ وواكِــلْ أمــرَهُ والليالِيــا      | إذا أعجبتكَ الدهرَ حـالٌ مِن امريٍّ           |  |

# فهرس الأعلام

| الصفحة                        | الإسم                 | ٩  |
|-------------------------------|-----------------------|----|
| ٤٧                            | إبراهيم البطليوسي     | ١  |
| ۳۸۰،۹٥                        | إبراهيم بن هرمة       | ۲  |
| 25%                           | أحمد السجاعي          | ٣  |
| ٥١                            | أحمد المنصور بالله    | ٤  |
| 77                            | ابن الأثير            | ٥  |
| ***                           | الأحوص الأنصاري       | ٦  |
| ۷۸۱،۳۷۷                       | الأخطل                | ٧  |
| ۲                             | الأزهري ( أبو منصور ) | ٨  |
| ٥٨،٥٧،٥٥،٥٣،٤٨،١٥،١٣          | إسهاعيل باشا البغدادي | ٩  |
| ۱۰۱، ۷۰۱، ۳۷۱، ۷۷۱، ۱۸۰، ۳۸۱، |                       |    |
| ۲۸۱، ۷۸۱، ۹۸۱، ۱۹۰، ۹۲۱، ۹۹۱، |                       |    |
| 7.7,3.7,0.7,017,717,777,      | الگف ،                |    |
| 177, 737, 037, 737, 777, 797, | الأشموني              | ١. |
| ٨٩٢، ٠٠٣، ١١٣، ٣١٣، ١٤٣، ٣٢٣، |                       |    |
| 377, 777, •33, 133, 733       |                       |    |
| ۳۸۰،۱۱۳                       | الأصمعي               | 11 |
| ١٢٢                           | الأقيشر الأسدي        | ١٢ |
| ٣٧١                           | أكثم بن صيفي          | ۱۳ |
| 114                           | ابن الأعرابي          | ١٤ |
| ۷۷۳۵۲۷                        | الأعشى                | 10 |
| ۱٤٦،١٠٣،٩٨،٨٩                 | الأعلم الشنتمري       | ١٦ |

| الصفحة                             | الإسم                            | •   |
|------------------------------------|----------------------------------|-----|
| ۱۲۰، ۱۶۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۷۳، ۲۷۳، | ا فرستها                         | ۴   |
| TA1                                | امرؤ القيس                       | ١٧  |
|                                    |                                  |     |
| ۳۸۳                                | أمية بن أبي الصلت                | ١٨  |
| ٣٨٦                                | أنس بن مدركة                     | ١٩  |
| ٧٨، ٢٠١، ٩٣١، ٧٤٢، ٩٣٣، ١٤٣،       | ابن الأنباري                     | ۲.  |
| 737, 397, 113                      | ابن الا تباری                    | , , |
| 113                                | أوس بن حجر                       | ۲۱  |
| ٣٠٥                                | أنس بن مالك                      | 77  |
| ٣٧٩                                | البحتري                          | 74  |
| ۰۱،۱۱، ۰۰ ۳، ۱۳۰ ۸۶۳               | البخاري                          | 7   |
| ۲۷۱، ۱۸۱۰، ۱۳۲۸، ۳۳۰، ۸۸۳          | بدر الدين بن مالك ( ابن الناظم ) | ۲٥  |
| ١٤                                 | البدراوي زهران                   | 77  |
| <b>77</b>                          | أبو برزة                         | ۲٧  |
| ٣٩                                 | البرهان الحلبي                   | ۲۸  |
| ٥٧، ٥٤، ٨٤، ٩٤، ٠٥، ٣٥، ٥٥، ٧٥،    | 10                               |     |
| ٨٥، • ٩٧، ٥٥٣، ٢٥٣ ٢٦٣، ٥٢٤        | البغدادي                         | 44  |
| 17                                 | أبو بكر الساسي                   | ٣.  |
| 71, • 3, 13, 171, 777              | البيضاوي                         | ۳۱  |
| ٣٤.                                | تاج الدين السبكي                 | ٣٢  |
| ۳۸۰، ۲۷۷، ۲۷۷،                     | أبو تمام                         | ٣٣  |
| ٤١١                                | تمام حسان                        | ٣٤  |
| ٣٧٢، ٥٨٢، ٥٩٢، ٩٧٣                 | ثعلب                             | ٣٥  |
| ٠٩، ٥٠١، ٨٢٢، ٣٧٣، ١٤١٤، ٨٢٤       | الجرمي                           | ٣٦  |

| الصفحة                                | الإسم                   | ۴   |
|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| ۰۳۱، ۰۱۲، ۹۲۲، ۱۷۲، ۲۰۳، ۳۰۳،         |                         |     |
| ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۲۱                    | الجوهري                 | ٣٧  |
| ٧٨، ٩٣١، ٣٤٢، ٠٤٣، ١٤٣، ٣٤٣،          |                         |     |
| 270 (211,210,2003)                    | ابن جنی                 | ٣٨  |
| ٣٦٦                                   | جابر بن عبد الله        | ٣٩  |
| 717                                   | ابن جريج                | ٤٠  |
| ۷۷۳، ۱۸۳، ۷۸۷                         | جرير                    | ٤١  |
| ۱۳۱ ، ۱۳۰ ، ۱۱۳ ، ۲۲۹                 | أبو جعفر النحاس         | ٤٢  |
| ٩                                     | الجوجري                 | ٤٣  |
| ٧٩                                    | جوهر الصقلي             | ٤٤  |
| ٠٢١٥،٢٣،٥٥،٣٨،٧٩١،٨٠٢،٥١٢،            |                         |     |
| 717, PYY, 7YY, AYY, PYY, • AY, 7 • 3, | ابن الحاجب              | ٤٥  |
| ۲۱3،۷۱3، ۸۱3،۱۲3، ۳۳۶                 |                         |     |
| ٤٦،١٥                                 | حاجي خليفة              | ٤٦  |
| ۳۸۱                                   | حاتم الطائي             | ٤٧  |
| ٣٨٢                                   | بنو الحارث بن كعب       | ٤٨  |
| ٣٥                                    | ابن حجر الهيثمي         | ٤٩  |
| 108                                   | الحريري                 | 0 + |
| ٣٧٧                                   | حسان بن ثابت            | ٥١  |
| 777                                   | أبو الحسن الأبذي        | ٥٢  |
| ٤٣٧،١٠٦،٩٢                            | أبو الحسن بن أبي الربيع | ٥٣  |
| 779                                   | الحسن البصري            | ٥٤  |
| ٨٢                                    | أبو الحسن الكتامي       | 00  |

| الصفحة                             | الإسم        | ۴          |
|------------------------------------|--------------|------------|
| ۲۳، ۱۲۱، ۱۳۹ ، ۱۶۶                 | حسن العطار   | ٥٦         |
| ۳۸٤ ، ۳۷۷                          | الحطيئة      | ٥٧         |
| ٣٨١                                | حميد بن ثور  | ٥٨         |
| 77, 97, • ٧, ٨•١, ١١١, ٢١١, ٢١١    |              |            |
| ۱۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۸۰،       |              |            |
| ۶۸۱، ۸۸۱، ۱۹۸۱، ۱۱۲، ۱۲۲، ۸۱۲،     |              |            |
| 777, 777, 977, • 77, • 37, 737,    | أبو حيان     | ०९         |
| ٥٤٢، ٢٤٢، ٢٢٢، ٤٢٢، ٧٢٢، ٨٨٢،      |              |            |
| ۹۸۲، ۱۹۲، ۹۹۲، ۰۰۳، ۲۰۳، ۲۳۳،      |              |            |
| 307, 007, 707, 4.3, 173, 873, 873  |              |            |
| 7, 3, 0, 7, 11, 71, 71, 71, 11,    |              |            |
| ۳۰، ۳۸، ۶۱، ۷۱، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۲،    | St. t.       | _          |
| ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۸۱، ۱۲۱، ۲۲۰، ۲۲۶، ۲۶۶، | خالد الأزهري | ٦.         |
| ٠١٣، ١٥٣، ٤٤٣، ٢٥٣، ٣٤٤، ٤٤٤       |              |            |
| 771, 111, 711, 711, 011, 507,      |              | - ·        |
| £٣٨ . £ • V                        | ابن خروف     | ٦١         |
| ٧٠١ ، ٨٧١ ، ٠٨١ ، ٤٢٢ ، ٣١٣ ،      |              |            |
| 317,733                            | الخضري       | 77         |
| ٣٧                                 | الخفاجي      | 74         |
| ۱۲، ۲۹، ۷۸، ۲۹، ۲۰۱، ۲۸۱، ۲۸۱،     |              |            |
| ٠٩١، ٥٢٢، ٢٢٢، ٠٣٢، ٥٤٢، ٨٤٢،      |              | <u>.</u> , |
| 707, 707, 107, 177, 317, 197,      | الأخفش       | 7 £        |
| ۷۲۵، ۲۲۵، ۳۵۵                      |              |            |

| الصفحة                         | الإسم              | ٩        |
|--------------------------------|--------------------|----------|
| 33, 75, 877, 154, 4.3, 4.3,    | ,                  | <u> </u> |
| ٤٢٨                            | الخليل بن أحمد     | 70       |
| ٤٣                             | خير الدين العليمي  | ٦٦       |
| ٨،٦                            | داود المالكي       | ٦٧       |
| ۷۷۲ ، ۷۷۸ ، ۲۷۷                | ابن درستويه        | ٦٨       |
| ٤٠                             | الدروري            | 79       |
| ۳۱۳ ، ۳۰۷ ، ۲۰۳                | الدسوقي            | ٧٠       |
| <b>*</b> V9                    | دعبل الخزاعي       | ٧١       |
| ۹، ۱۲۶، ۳۰۷، ۲۵۳               | الدماميني          | ٧٢       |
| ١٢٩                            | ذو الرمــة         | ٧٣       |
| ٣٢١                            | رؤبــة بن العجاج   | ٧٤       |
| 775,377                        | الرازي             | ٧٥       |
| ٣٧٨                            | الراعي النميري     | ٧٦       |
| <b>709</b>                     | رجاء بن حيوة       | ٧٧       |
| ٣٦٩                            | ابن رشيق القيرواني | ٧٨       |
| ۱۷، ۲۰۱، ۱۸۱، ۳۸۱، ۲۸۱، ۱۹۱،   |                    |          |
| ۷۶۱، ۹۶۱، ۵۱۲، ۲۱۲، ۳۲۲، ۱۲۲،  |                    |          |
| ۷۲۲، ۳۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۶۲،       | الرضى الاسترباذي   | ٧٩       |
| 037, 577, 587, •• 3, 277, 507, |                    |          |
| ۰۸۳، ۲۸۳، ۲۲۱، ۸۳۶             |                    |          |
| ۲۹۳، ۲۹۶                       | الرماني            | ۸٠       |
| ۲۷، ۲۷                         | الرملي             | ۸١       |
| 1.0,9.                         | الرندي             | ۸۲       |

| الإسم الصفحة                   |                   | •              |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| ۳۰۷،۲۷۱                        | 6 L               | <b>م</b><br>۸۳ |
|                                | الزبيدي           | <b>/\</b> 1    |
| ۲۲، ۲۹، ۸۸، ۲۱، ۸۲۱، ۳۸۱، ۳۸۱، |                   |                |
| 311, 491, 191, 137, 507, 157,  | الزجاج            | ٨٤             |
| ٩٢٢، ٢٧٢، ٧٧٢، ٤٣٤ ، ٣٥٥       |                   |                |
| ۲۲، ۲۹، ۲۸، ۲۸، ۲۸۱، ۲۰ ۲۳۱    |                   |                |
| ٤٣٥ ،٤٠٥،٤٠٣،٣٧٥               | الزجاجي           | ٨٥             |
| 771,777,577                    | الزركشي           | ٨٦             |
| 7.1.1                          | الزرقاني          | ۸٧             |
| ۳۱،۲٥                          | الزركلي           | ۸۸             |
| 00.05                          | زكريا الأنصاري    | ۸٩             |
| ۲۲، ۳۳۲، ۱۹۰، ۱۹۲، ۲۵۲، ۲۰۲۰   |                   |                |
| ۸۶۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۱۳، ۲۷۳۰     | الزمخشري          | ۹٠             |
| ٤٣٧ ، ٤١٧ ، ٤٠٧ ، ٤٠١ ، ٣٨٠    |                   |                |
| 17                             | الزنجاني          | ٩١             |
| ی ۳۸۳،۳۰۰                      | زهير بن أبي سلمي  | 97             |
| ۲۸،۱۶                          | الزيادي           | ٩٣             |
| ٥٦،٥٢                          | كارل بروكلمان     | ٩ ٤            |
| میش ۱۹۱                        | سابق الدين بن يع  | 90             |
| ۷۰۳، ۸۰۳                       | الشاطبي           | ٩٦             |
| ۱۲،۱۰،۲،٤                      | السخاوي           | 97             |
| 79,171,7•7, ٨•7,317,777,       |                   |                |
| १ ४ १ १ १ १                    | ابن السراج        | ٩٨             |
| زانی ۲۲، ۲۵، ۳۵ ع              | سعد الدين التفتاز | 99             |

| الصفحة                                                                                                                           | الإسم         | ۴     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ٤١٢                                                                                                                              | سعيد الأفعاني | ١     |
| 779 .118 .117                                                                                                                    | ابن السكيت    | 1 • 1 |
| ١٦٨                                                                                                                              | سليمان الجمل  | 1 • 7 |
| ۲۱، ۱۲۸، ۱۳۳۵ د ۳۳۳                                                                                                              | السمين الحلبي | ١٠٣   |
| ۸، ۲٤                                                                                                                            | السنهوري      | ١٠٤   |
| ٧٨                                                                                                                               | سحنون المالكي | 1.0   |
| ۹۲، ۹۰، ۲۰۱۰ ۲۷۲، ۲۰۳، ۲۳۸                                                                                                       | السهيلي       | 1.7   |
| 37, 73, 03, 77, 78, V8, P71, 701, 701, 101, 171, 371, PV1, ·81,<br>381, VP1, 8P1, 817, ·77, 777, 777, o77, o77, r77, r77, r77, r | سيبو يه       | 1.4   |
| 171, 771, 187                                                                                                                    | ابن السيد     | ١٠٨   |
| 377, 073                                                                                                                         | ابن سیده      | ١٠٩   |
| (P) 751, VAI, AAI, A•7, 013, 373                                                                                                 | السيرافي      | 11.   |
| ٣٦٠                                                                                                                              | ابن سيرين     | 111   |
| ۱۹، ۱۱۱، ۲۱۱، ۳۱۱، ۳۱۱، ۲۱۱، ۸۱، ۷۸۱، ۷۸۱، ۲۲۰، ۲۶۲، ۷۶۲، ۷۶۲، ۲۲۰                                                               | السيوطي       | 117   |

| الصفحة                        | الإسم               | ۴     |
|-------------------------------|---------------------|-------|
| ۸۸۲، ۹۸۲، ۰۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۳۰  |                     |       |
| ۲۳۳، ۲۳۳، ۰٤۳، ۱٤۳، ۷٤۳، ۲۰۳، |                     |       |
| ۸۰۳، ۲۷۳، ۸۳۰، ۴۹۰، ۴۹۰، ۲۷۲  |                     |       |
| ٤٠                            | الشبراوي            | ۱۱۳   |
| ٧١                            | الشريف عيسى الصفوى  | 118   |
| ٣٧٧                           | الشماخ بن ضرار      | 110   |
| ۸٣                            | شمس الدين الجزري    | ١١٦   |
| ٣٨                            | شمس الدين الحموي    | 117   |
| ٨                             | الشمني              | ١١٨   |
| ٣٧٦                           | الشنفري             | 119   |
| ٥٩ ،٥١ ،٤٠                    | الشهاب الخفاجي      | 17.   |
| ٣٠                            | شهاب الدين القليوبي | 171   |
| ١٣١                           | الشوكاني            | ١٢٢   |
| ۲۸۱، ۳۳۰                      | صلاح الدين العلائي  | ۱۲۳   |
| 371, 9.7, 177, 707, 117, 177, | 1 11                | . • . |
| 133, 733                      | الصبان              | 112   |
| ۸۲، ٤٥٣، ٥٥٣                  | ابن الضائع          | 170   |
| 701,007, 707                  | ابن الطراوة         | ١٢٦   |
| ٣٧٦                           | طرفة بن العبد       | ١٢٧   |
| ۳۷۸                           | الطرماح             | ۱۲۸   |
| ١٣٣                           | أبو طلحة            | 179   |
| ١٦                            | الطنطاوي            | ۱۳۰   |
| <b>***</b>                    | ابن الطيب المغربي   | ۱۳۱   |

| الصفحة                        | الإسم                    | ۴     |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| ٣٣٦                           | ابن عادل الحنبلي         | ١٣٢   |
| ۹۸، ۹۸، ۳۰۱، ۱۳۸              | ابن أبي العافية          | ١٣٣   |
| ٣                             | عباس الأزهري             | ١٣٤   |
| 371, 071, 117                 | ابن عباس                 | 140   |
| ٣                             | عبد الدايم الأزهري       | ١٣٦   |
| 14.                           | عبد الرحمن بن زيد        | ١٣٧   |
| ١٤                            | عبد الفتاح بحيري         | ۱۳۸   |
| ٣٧٩                           | عبد الله بن ابي إسحاق    | 149   |
| ٣٧٩                           | عبد الله بن شبرمة        | 18.   |
| 777                           | القاضي عبد النبى         | 1 & 1 |
| ۹۸۲، ۱۹۲                      | عبيد الله بن قيس الرقيات | 187   |
| ۰۳۱، ۱۳۲، ۲۸۳                 | أبو عبيدة                | 184   |
| ۸۸، ۹۰، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۶         | أبو عثمان المازني        | 1 { { |
| 189,181                       | عدي بن زيد               | 180   |
| 731, 771, O71, T·7, A13, P13  | ابن عصفور                | 187   |
| ۲۳، ۱۲۱، ۳۳۹، ۶٤٠             | العطار                   | ١٤٧   |
| ۸۸، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۲۰   |                          |       |
| 777, 797,, 1.7, 317, 9,77,    | ابن عقيل                 | ١٤٨   |
| ٠٩٣، ٢٤٤                      |                          |       |
| ۹۰۱، ۱۹۷، ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۹۷۰ | ال ک                     | 150   |
| ۹۹۱، ۲۲۲، ۷۵۲، ۲۷۲، ۲۳3       | العكبري                  | 167   |
| ۳۸۹ ، ۳۷۸                     | أبو العلاء المعري        | 10.   |
| ٣٦                            | ابن العلقمي              | 101   |

| الصفحة                           | الإسم                                   | ۴            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| ۲۲۲ ، ۲۲۲                        | أبو علي الشلوبين                        | 107          |
| ۹۸ ، ۹۸ ، ۳۰۱ ، ۲۰۱              | علي بن عيسي الربعي                      | 104          |
| 37 , VA , 371 , 7A1 , 3Y7 , 7P7, | 1:11 1.                                 | ١.٠٠         |
| 713, P13, •73, 3 <b>7</b> 3      | أبو علي الفارسي                         | 108          |
| 01                               | علي مبارك                               | 100          |
| ٣٣                               | علي وفا                                 | 107          |
| 3, 0, 5, 71, 31, 51, 77          | ابن العماد الحنبلي                      | 107          |
| ٤٨ ، ٤                           | عمر رضا كحالة                           | ١٥٨          |
| ٣٨١                              | عمرو بن كلثوم                           | 109          |
| ٤٢٧ ، ٤٩٣ ، ٢٧٩                  | أبو عمرو بن العلاء                      | 17.          |
| ٣٨٥                              | عمرو بن معد يكرب                        | 171          |
| ٣٧٦                              | عنترة بن شداد                           | 177          |
| 777                              | القاضي عياض                             | ١٦٣          |
| 273 , 273                        | عيسى بن عمر الثقفي                      | ١٦٤          |
| ٣٨                               | الغنيمي                                 | 170          |
| 777 , 777                        | الفارابي                                | ١٦٦          |
| ٣٤٣                              | ابن فارس                                | ١٦٧          |
| ۰۹، ۱۱۱، ۱۳۲، ۱۰۷، ۱۲۱، ۱۲۱،     |                                         |              |
| 351, 771, 577, 777, 777, 077,    | ( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | <b>\</b> ~ A |
| ۵۳۳، ۲۷۳، ۵۷۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۹۰۶،    | الفراء                                  | ١٦٨          |
| 173, 773, 533, 103               |                                         |              |
| ٧٩ ، ١١١ ، ٢٨٣ ، ٩٧٣ ، ١٨٣ ، ٢٨٣ | الفرزدق                                 |              |
| ۱٦٤ ، ١٦٣ ، ٩١                   | ابن فلاح اليمني                         | ١٧٠          |

| الصفحة                        | الإسم              | ۴   |
|-------------------------------|--------------------|-----|
| ٤٢٥، ٢٧١                      | الفيروزأبادي       | ١٧١ |
| ٣٩                            | الفيشي             | ١٧٢ |
| ٣٠٧ ، ٢٥٨                     | الفيومي            | ۱۷۳ |
| ۲۷، ۳۵، ۲۷                    | ابن قاسم العبادي   | ۱۷٤ |
| <b>709</b>                    | القاسم بن محمد     | 100 |
| ٣٧١                           | قس بن ساعدة        | ١٧٦ |
| 11                            | القسطلاني          | ١٧٧ |
| ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۸ غ           | قطرب               | ۱۷۸ |
| 171 , 707 , 707 , 777         | القيسي             | 179 |
| 771 , 771 , 777 , 777         | ابن القيم          | ١٨٠ |
| ١.                            | الكافيجي           | ١٨١ |
| ۳۸۸ ، ۳۷۸                     | كثير عزة           | ١٨٢ |
| ۰ ۹، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۲۹، |                    |     |
| 397, 497, 497,                | الم اه             |     |
| 717, 717, 817, 777, 377, 877, | الكسائي            | ١٨٣ |
| 797, 097, 773, 703            |                    |     |
| ٣٧٧                           | كعب بن زهير        | ١٨٤ |
| 777 , 777                     | الكفوي (ابوالبقاء) | ١٨٥ |
| ٣٧٩                           | الكميت             | ١٨٦ |
| ۲۷۲، ۷٤                       | كنانة              | ١٨٧ |
| P31 ، ۲۲۲ ، ۳۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۵۶   | ابن کیسان          | ۱۸۸ |
| ٤٧١ ، ٨٧٣ ، ١٨٣               | لبيد بن ربيعة      | ١٨٩ |
| ٣٨٢                           | اللحياني           | 19. |

| الصفحة                                                                                                            | الإسم              | ۴   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 778                                                                                                               | المالقي            | 191 |
| ۸۱، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۱۶، ۷۰، ۱۸، ۷۸،                                                                                   |                    |     |
| ۸۸، ۷۰۱، ۸۰۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۱۱۱                                                                                       |                    |     |
| ٩٣١، ٧٤١، ٥٧١، ٧٧١، ١٨١، ٢٨١،                                                                                     |                    |     |
| ۷۸۱، ۷۹۱، ۹۹۱، ۹۰۲، ۵۱۲، ۹۱۲،                                                                                     |                    |     |
| ٧٢٢، ٣٤٢، ٥٥٢، ٥٥٢، ٣٢٢، ٢٧٢،                                                                                     | ابن مالك           | 197 |
| ۸۷۲، ۵۷۲، ۵۸۲، ۵۸۲، ۷۵۲، ۸۵۲،                                                                                     |                    |     |
| ٠٠٣، ٢٠١، ٣٢٣، ٠٣٣، ٢٥٣، ٢٥٣،                                                                                     |                    |     |
| ٥٢٣، ٥٧٣، ٩٩٣، ٢٠٤، ٢٢٤،                                                                                          |                    |     |
| ٣٢٤، ٣٣٤، ١٥٤                                                                                                     |                    |     |
| 33, PT1, 731, 701, 701, 7V1,                                                                                      |                    |     |
| ۷۸۱، ۸۸۱، ۸۰۲، ۷۱۲، ۸۱۲، ۲۲۰،                                                                                     |                    |     |
| 777, 737, P07, 777, 777, VVY,                                                                                     | المبرد             | 194 |
| 317, 017, 177, 777, •73, •03                                                                                      |                    |     |
| ٣٩.                                                                                                               | المتنبي            | 198 |
| 717                                                                                                               | مجاهد              | 190 |
| ۵۳، ۲۶، ۵۶، ۸۶، ۵۶، ۰۵، ۱۵، ۲۵، ۲۵، ۱۵، ۲۵، ۱۵، ۲۵، ۱۵، ۲۵، ۱۵، ۲۵، ۲۵، ۱۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲ |                    |     |
| ٣٥، ٤٥، ٢٥، ٧٥                                                                                                    | المحبي             | 197 |
| ١٤                                                                                                                | محمد باسل العيون   | 197 |
| 17                                                                                                                | محمد بن أبي الحجاج | 191 |
| ٣٤٠                                                                                                               | محمد بن الحسن      | 199 |
| <b>TOA</b>                                                                                                        | محمد الخضر حسين    | ۲., |
| ۰۰۱ ، ۸۷۱ ، ۰۸۱ ، ۳۲۲ ، ۲۱۳ ،                                                                                     |                    |     |
| 887, 733                                                                                                          | محمد الخضري        | 7.1 |

| الصفحة                          | الإسم                     | ٩     |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| 744                             | , , ,                     | 7.7   |
| ٣١                              | محمد السنباوي (الأمير)    | 7.7   |
| 711                             | ابن محیصن                 | 7 • ٤ |
| ٤٨، ٨٤١، ٤٢٣، ٢٨٣، ٢٤، ٧٣٤      | المرادي                   | 7 • 0 |
| 2.3                             | المزاحي                   | 7.7   |
| ٠٥١ ٧٤١ ٩٤١ ٠٥٠ ٣٥١ ٤٥١ ٥٥١ ٥٥١ | · · ·                     |       |
| ٥٧                              | مصطفى عبد الله القسطنطيني | ۲۰۷   |
| ۳٦٧ ، ٣٠٦                       | معاوية بن أبي سفيان       | ۲۰۸   |
| 337, 757                        | المكودي                   | 7 • 9 |
| ٠٣١ ، ٢٥٢ ، ٣٥٢ ، ٨٢٢           | مكي بن أبي طالب           | ۲۱.   |
| ٣٧٦                             | المتلمس الضبي             | 711   |
| 17                              | أبو المعالي المخلصي       | 717   |
| ٩                               | المناوي                   | 717   |
| YY1 . YV•                       | ابن منظور                 | 718   |
| ۲                               | أبومنصور الأزهري          | 710   |
| ٣٠                              | منصور الطبلاوي            | 717   |
| ٣٢٢                             | الموزعي                   | 717   |
| ٤٣٨                             | أبو موسى الجزولي          | 717   |
| ٤٤٣ ، ٣١                        | أبو النجا                 | 719   |
| ٤٥،١٦،٤                         | نجم الدين الغزي           | 77.   |
| 771                             | أبو النجم العجلي          | 771   |
| ٤١                              | ابن النخالة               | 777   |
| ٣٦١                             | النسائي                   | 777   |

| الصفحة                         | الإسم                        | ۴    |
|--------------------------------|------------------------------|------|
| ۸۷۳، ۱۸۳، ۹۸۳، ۴۹۰             | أبو نواس                     | 778  |
| ٣.                             | نورالدين الحلبي              | 770  |
| ۹۷، ۳۸، ۳۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۲۳،    |                              |      |
| ٤٣٦                            | النووي                       | 777  |
| ٣١٥                            | النويري                      | 777  |
| ٣٧٢                            | هذيل                         | 777  |
| ۱۱۰ ، ۱۲۳                      | أبو هريرة                    | 779  |
| ۲۸ ، ۷۸                        | هشام الضرير                  |      |
| ٩، ١٤، ٢١، ٨٤، ١٥، ٧٥، ٨٥، ١٨، |                              |      |
| ۱۱۱، ۱۲۱، ۷۲۱، ۳۳۱، ۱۳۵، ۱۶۱،  |                              |      |
| ٥٧١، ٧٩١، ٨٩١، ٣٤٢، ٥٤٢، ٢٥٢،  |                              |      |
| 307, 357, 577, 307, 317, 317,  | ابن هشام                     | 7771 |
| 77%, 77%, 77%, 77%, 50%, • 9%, |                              |      |
| 773, 273, 333, 033, 733, •03,  |                              |      |
| 203                            |                              |      |
| ١٨٩                            | ابن هشام الخضراوي            | 777  |
| 17                             | ابن هلال النحوي              | 744  |
| 711                            | ابن وثاب                     | 745  |
| 771, 371, 177, 333, 403        | ياسين العليمي                | 740  |
| ۱۱۰،۱۱۱، ۲۸۱،۱۹۱، ۱۹۷،۱۹۹۱     |                              |      |
| ٨٠٢، ٨٢٢، ٣٣٢، ٣٤٢، ٧٤٢، ٢٣٣،  | ابن يعيش                     | 747  |
| ٤٣٩                            |                              |      |
| ٧،٦                            | يعيش المغربي                 | 747  |
| ٤٢٨                            | يعيش المغربي<br>يونس بن حبيب | ۲۳۸  |

### فهرس المصادر والمراجع

- ❖ أبجد العلوم «الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم»، لصديق بن حسن القنوجي، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٨م.
- ❖ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي شامة، مكتبة مصطفى
   البابي الحلبي.
- ❖ الإبهاج في شرح المنهاج، لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق
   جماعة من العلاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(١)، ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م.
- ❖ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، للبنا الدمياطي، عالم الكتب بيروت.
- ❖ الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جالال الدين السيوطي، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب.
- \* أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، للمقدسي المعروف بالبشاري، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم، السلسلة الجغرافية.
- ❖ إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط(١)، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- ❖ الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين على بن أبي علي الآمدي، دار الفكر، بيروت، ط(١)، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

- ❖ أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي، مطبوعات معهد المباحث الشرقية بالجزائر، (١٩٣٦)م.
- ❖ أدب الكاتب لعبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(۱)، ۱۹۸۲م.
- ❖ الأذكار للنووي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ط (١).، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ♦ ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان: أثير الدين أبو عبد الله بن حيان الأندلس، تحقيق د.مصطفى أحمد النحاس، ط (١)، مطبعة المدنى، القاهرة، سنة ١٩٨٧.
- ❖ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المعروف بمعجم الأدباء، لياقوت الحموي، طبعة دار المأمون.
- ❖ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة نزار الباز، مكة الرياض، ط (١)، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- \* الأزهية في علم الحروف، للهروي علي بن محمد، تحقيق: عبد المعين الملوص، مطبوعات.
- \* أساس البلاغة للزمخشري، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٩٨٢م.

- ❖ الاستشهاد بالحديث في اللغة، للشيخ: محمد الخضر حسين المطبعة الأميرية ببولاق، ١٩٣٧م.
- ❖ الاستيعاب لابن عبد البر، تحقيق: على محمد معوض، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ❖ أسد الغابة، لابن الأثير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، وآخرين، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م.
- ❖ أسرار العربية، الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دمشق سنة ١٩٥٧م.
- ❖ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، ط. مؤسسة الحلبي القاهرة.
- ♦ الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية، ط (١)، ١٤٠٣هـ –
   ١٩٨٣م.
- ❖ الاشتقاق، لمحمد بن الحسن بن درید، تحقیق: عبد السلام هارون، مکتبة الخانجی، مصر، ط۳.
- ❖ الإصابة، لابن حجر، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، وآخرين، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ❖ إصلاح المنطق لابن السكيت، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام
   هارون، دار المعارف، مصر، ط(٤).

- ❖ الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي، تحقيق الأستاذ: أحمد زكي باشا، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط (٣)، ١٩٩٥م.
  - أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله، القاهرة.
  - ♦ أصول التفكير النحوي، للأستاذ الدكتور: على أبي المكارم، القاهرة.
- ❖ أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، تحقيق: أبي الوفاء
   الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ❖ أصول النحو العربي، دكتور: محمود أحمد نحلة، دار العلوم العربية، بيروت،
   لبنان، ط (۱)، ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م.
- ❖ أصول النحو العربي، للدكتور: محمد فرج عيد، عالم الكتب، القاهرة،
   ١٩٧٨م.
- ❖ الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،
   تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٣)، ١٤٠٨هـ
   ١٩٨٨م.
- ❖ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،
   ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ❖ إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، ط (٣)، ١٩٨٨م.

- ❖ إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، ط (٣)، ١٩٨٨م.
  - الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين، ط (٧)، ١٩٨٦م.
- ❖ الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق: علي مهنا، وسمير جابر، دار الفكر
   للطباعة والنشر، لبنان.
- ❖ الإغراب في جدل الإعراب، ومعه لمع الأدلة، أبو البركات الأنباري، دمشق، مطبعة الجامعة السورية.
- ❖ الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، للفارقي، طبعة مؤسسة الرسالة،
   بيروت، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م.
- ❖ الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، تحقيق د: أحمد محمد قاسم، ط (١)،
   مطبعة السعادة، ١٣٩٦هـ، ١٩٧٦م.
  - ◊ الإكمال، لابن ماكولا، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط (١).
- ❖ أمالي ابن الحاجب، لعمرو بن عثمان بن الحاجب، دراسة وتحقيق: فخر سليمان فدارة، دار الجيل، بيروت، وطبعة أخرى دار عمار، عمان، ط (١)،
   ١٩٩١م.
- ❖ أمالي المرتضى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى الحلبي، القاهرة،
   ١٣٧٣هـ.

- ❖ الأمالي في لغة العرب لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ❖ الأمالي، لابن الشجري، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، مطبعة الخانكي،
   القاهرة.
- ❖ الأمالي، لعمرو بن عثمان ابن الحاجب، دراسة وتحقيق فخر سليمان قدارة،
   دار الجيل، بيروت، ودار عمّار، عمّان، ط (۱)، ۱۹۸۹م.
- \* إملاء، ما من به الرحمن من وجه الإعراب والقراءات، لأبي البقاء العكبري، مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- \* إنباه الرواة في أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق: محمد الفضل إبراهيم، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٥٠هـ.
- ❖ الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب، لعلي بن عدلان الموصلي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ❖ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الدين الحنبلي العليمي، تحقيق:
   عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس، عمان، ١٤٢٠هـ.
- ❖ الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط(١).

- ❖ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ابن
   الأنباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن الأنباري، تحقيق: محمد
   محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، القاهرة ١٩٨٧.
- ❖ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام: جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، سنة ١٩٩٥م.
- ❖ الآيات البينات، لابن القاسم أحمد بن قاسم العبادي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، لبنان، ط(١)، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
- ❖ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
   ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.
- ❖ الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب، عثمان بن عمر، تحقيق: موسى
   بناي العليلي، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بغداد.
- ❖ الإيضاح في علل النحو، للزجاجي، تحقيق: د. مازن المبارك، ط (٦)، دار النفائس، ١٤١٦هـ ١٩٩٩م.
- ❖ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، شرح وتعليق أ. د. محمد عبد
   المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ♦ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي،
   بيروت.

- ♦ البحر المحيط، لأبي حيان، مطبعة دار الفكر، ط (٢)، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ❖ البحر المحيط، محمد بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
   بالكويت، ط (٢)، ١٤١٣ هـ ١٩٩٢م.
- ❖ بدائع الفوائد، لابن القيم، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط (١)،
   ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- ♦ البداية والنهاية، لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي، مكتبة المعارف، بروت.
  - ♦ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، مصر، ١٣٤٨هـ.
- ♦ البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي -، تحقيق: يوسف المرعشلي وآخرين، دار المعرفة، بيروت ط (۱)، ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰م.
- ❖ البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع، تحقيق: د. عياد الثبيتي، دار
   الغرب الإسلامي، بيروت، ط(١)، ١٤٠٧هـ.
- بغية الطلب في تاريخ حلب، لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة،
   تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد
   أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر بيروت، ط (٢)، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

- ◄ تاج العروس من جواهر القاموس «شرح القاموس» للإمام اللغوى
   ◄ تاج الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: مصطفى
   حجازي، ط. حكومة الكويت، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م.
  - \* تاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي زيدان، مصر، ١٩١٤م.
    - 🖈 تاريخ ابن خلدون، دار مكتبة الحياة، بيروت.
  - ❖ تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، مصر، ١٩١٤م.
- ❖ تاريخ أساء الثقات، لابن شاهين، تحقيق: صبحى السامرائي، الدار
   السلفية، الكويت، ط١، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- \* تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة الدكتور: عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، ط (٢)، ١٩٦٩م.
- ❖ تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق: عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،
   ط (۱)، ۱٤۰۷ هـ ۱۹۸۷م.
- ❖ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، طبعة مصورة، دار الكتاب العربي،
   بيروت.
  - \* تاريخ دمشق، لابن عساكر، المكتبة الظاهرية، دمشق.
- ❖ تاريخ الجبري المسمى بعجائب الآثار في التراجم والأخبار، لعبد الرحمن بن
   حسن الجبري، طبع بمصر، ١٢٩٧هـ.

- ❖ التاريخ الصغير، للبخاري، تحقيق: محمد زايد، ط (١)، ٢٠٦١ هـ ١٩٨٦
   م، دار المعرفة، بيروت.
  - \* تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية.
    - ❖ التاريخ الكبير، للبخاري، ت (بدون)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ❖ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، تحقيق: د. فتحي أحمد، دار الفكر،
   دمشق، ط (۱)، ۲۰۲۱هـ.
- ❖ التحرير في أصول الفقه الجامع، بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لابن
   الهام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٥١ هـ.
- ❖ التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي الأرموي، تحقيق د.
   عبد الحميد علي أبي زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ١٤٠٨هـــ
   ١٩٨٨م.
- \* تحفة الزمن ضمن كتاب تيسير البيان للموزعي، تحقيق الدكتور أحمد المقري، تحفة طبقات صلحاء اليمن.
- ❖ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، لشمس الدين السخاوي، دار
   الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط (١)، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ❖ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لابن هشام الأنصاري، تحقيق د. عباس الصالحي، دار الكتاب العربي، ط (۱)، ۲۰۲۱ هـ ۱۹۸۲ م.
  - ❖ تخليص الشواهد.

- ❖ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف،
   المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط (٢)، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
  - 💠 تذكرة الحفاظ، للذهبي، تصوير بيروت، ١٩٩٠م.
- ❖ تـذكرة النحـاة، لأبي حيـان محمـد بـن يوسـف الغرنـاطي، تحقيـق عفيـف
   عبد الرحمن مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ١٩٨٦م.
  - \* التصريح بمضمون التوضيح، لخالد الأزهري، عيسى الحلبي، القاهرة.
- ❖ التعريفات، للعلامة الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط (١)، ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م.
- ❖ تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،
   لحمد بن محمد بن مصطفى العهادي، المولى أبي السعود، نشر مطبعة عبد
   الرحمن محمد، القاهرة.
  - \* تفسير البيضاوي، للبيضاوي، دار الفكر، بيروت.
- ❖ تفسير الفخر الرازي، المشتهر بـ «التفسير الكبير»، و«مفاتيح الغيب»، للإمام
   ❖ عمد الرازي فخر الدين، ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بـ «خطيب
   الري»، دار الكتب العلمية، بيروت ط (۱)، ۱۶۱۱ هـ ۱۹۹۰م.
- ❖ تقریب الته ذیب، لابن حجر، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، دار
   المعرفة، بیروت، ط(۲)، ۱۳۹٥ هـ ۱۹۷٥م.

- ❖ التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، ط
   (١)، ١٣١٦هـ.
- ❖ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، العلائي، صلاح الدين، دار القلم،
   بيروت، سنة ١٩٩٧م.
- ❖ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق: د.
   عمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (١)، ١٤٢٥هـ
   ٢٠٠٤م.
  - \* تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت، تصوير.
- ❖ تهذیب التهذیب، لابن حجر، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ط۱،۱۳۲٥ هـ.
- ❖ تهذیب الکهال فی أسهاء الرجال، لأبی الحجاج یوسف المزی، تحقیق: د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط٤، ۱٤۱۳ هـ ۱۹۹۲م.
- ❖ تهذیب اللغة للأزهري، تحقیق: د. عبد الله درویش، الدار المصر\_یة للتألیف والترجمة، مطابع سجل العرب.
  - \* تهذیب تاریخ ابن عساکر لابن بدران، المکتبة العربیة، دمشق، ط (۱).
- ❖ توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الجزائري الدمشقي، تحقيق: عبد الفتاح
   أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط (١)، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.

- ❖ توضيح المقاصد والمسالك بشرط ألفية ابن مالك، للمرادي، تحقيق: د. عبد الرحمن سليان، الكليات الأزهرية، ط (١).
- ❖ التوقیف علی مهات التعاریف معجم لغوي مصطلحي، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة، دار الفکر، دمشق، و دار الفکر المعاصر، بیروت، ط (۱)،
   ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰م.
- ❖ تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف، بأمير باد شاه، وهو شرح التحرير للكهال ابن الههام، ط أخيرة، مصطفى البابي الحلبي.
- ❖ التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، دار الكتاب
   العربي، بيروت، ط(٢)، ٤٠٤٨هـ ١٩٨٤م.
- ❖ الثقات، لحمد بن حبان التميمي البستي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، ط۱، ۱٤۰۱هـ ۱۹۸۱م.
- \* جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار المعرفة، بيروت.
- \* جامع البيان في تفسير القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر وأحمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط (٢)، ١٩٧٢م.
- ♦ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،
   ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م.

- ♦ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط (١)،
   ١٣٧٢ هـ ١٩٥٢م.
- \* جمهرة الأنساب، المسمى: جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، مصر، ١٩٤٨م.
- ❖ جمهرة اللغة، لابن دريد، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين،
   بيروت، ط(١)، ١٩٨٧م.
- ♦ الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوه، د. محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)،
   ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
  - ♦ الجهابذة وعلوم الحديث، لعبد العزيز سيد الأهل، مطبعة المدني، القاهرة.
- ❖ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لمحمد علاء الدين بن علي الأربلي،
   دار النفائس، بيروت، ط(١)، ١٩٩١م.
- ♦ الجواهر المضية لمحيي الدين أبي محمد الحنفي، مطبعة عيسى البابى الحلبي،
   القاهرة.
- ❖ حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقي، المسهاة رد
   المحتار على الدر المختار، شرح متن تنوير الأبصار، طبعة دار الكتب
   العلمية، ط (۲)، ۱٤۱۲هـ-۱۹۹۲م.
  - ◄ حاشية الأمير على المغنى، لمحمد بن الأمير، عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

- ❖ حاشية البناني على جمع الجوامع، ط أخيرة، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي.
- ❖ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة،
   ١٣٥٩هـ.
- ❖ حاشية الدسوقي، تأليف: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- ❖ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الصبان: أبو
   العرفان محمد بن علي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- ❖ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن ماك، مطبعة مصطفى
   البابي الحلبي.
- ❖ حاشية حسن العطار على شرح الأزهرية في علم العربية، مطبعة مصطفى
   البابي الحلبي، ط (٢)، ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.
- ❖ حاشية رد المحتار على الدر المختار «حاشية ابن عابدين» للعلامة محمد أمين، الشهير بابن عابدين، وتكملتها المسهاة «قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» لنجل المؤلف محمد علاء الدين أفندي، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، ط (٢).
  - \* حُجّة في القراءات السبع، لابن خالويه، دار الشروق، بيروت.

- ❖ الحديث النبوي الشريف، للدكتور: محمد ضاري، منشورات اللجنة الوطنية، بغداد، العراق، ط (۱)، ۲۰۲هـ-۱۹۸۲م.
  - الحديث والمحدثون، لمحمد محمد أبو زهو، مطبعة مصر.
- ◄ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، تحقيق:
   ◄ حمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي،
   القاهرة، ط (١)، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧م.
  - ❖ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، مصر، ١٣٥١هـ.
- ❖ حماسة البحتري، لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحـتري، دار الكتـب العلميـة بيروت.
  - ♦ الحيوان، للجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، القاهرة، ١٣٥٦هـ.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي،
   تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (٣)،
   ١٩٨٩م.
- \* الخصائص، لابن جني: أبو الفتح عثمان، تحقيق الأستاذ: محمد على النجار، الفيئة المصرية العامة للكتاب، ط (٣)، القاهرة سنة ١٩٨٨، ١٩٨٨.
- ❖ الخطط التوفيقية الجديدة بمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة،
   لعلى باشا مبارك، مطبعة بولاق، ط (١)، ٢٠٠٦هـ.
  - \* الخطط= المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، طبع بمصر، ١٣٢٧هـ.

- ❖ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي، طبع بمصر، 17٨٤
- ❖ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي، تحقيق: محمود فايد، مكتبة القاهرة، مصر.
- ❖ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق: الشيخ على
   ❖ معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (١)،
   ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.
  - \* الدرر البهية على شرح الأزهرية، مخطوط.
- ❖ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية،
   حيدر آباد، الهند، ط (١)، ١٣٤٩ هـ.
- ❖ الدرر اللوامع شرح همع الهوامع، لأحمد الشنقيطي، تحقيق: د.رمضان عبدالتواب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- \* دستور العلماء، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، عرّب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ❖ دمية القصر، وعصرة أهل العصر، لعلي بن الحسن الباخرزي، طبع في حلب،
   ١٣٤٩هـ.

- \* دور النحو في العلوم الشرعية، جمال عبد العزيز أحمد، رسالة ماجستير كلية دار العلوم، القاهرة.
  - ❖ الديباج المذهب لابن فرحون المالكي، مكتبة دار التراث، القاهرة.
- ❖ ديوان الإسلام لشمس الدين بن الغزي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،
   ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ❖ ديوان النابغة الـذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،
   القاهرة، ط (٣).
- ❖ دیوان رؤبة، تحقیق: ولیم بن الورد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط (۲)،
   ۱۹۸۲م.
  - ♦ الذهب المسبوك، للمقريزي، مصر، ١٩٥٥م.
- ❖ ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين، لابن جرير الطبري، طبع بمصر ضمن كتاب تاريخ الأمم والملوك، ١٣٢٦هـ.
- ❖ رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي: أحمد بن عبد النور، تحقيق
   أحمد محمد الخراط، دمشق سنة ١٩٧٥.
- ❖ رغبة الآمل من كتاب الكامل، وهو شرح لكتاب الكامل للمبرد، لسيد بن
   علي المرصفي، طبع بمصر، ١٣٤٨هـ.
  - ❖ الروض الأنف للسهيلي، شقرون، ١٣٩١ هـ ١٩٧١م.

- ♦ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لابن قدامة، المطبعة السلفية،
   القاهرة، ١٣٨٥هـ.
  - ♦ رياض النفوس في علماء القيروان وإفريقية، طبع بمصر، ١٩٥١م.
- ♦ ريحانة الألبا وزهر الحياة الدنيا للشهاب الخفاجي، مطبعة عيسى البابي الحلبى، القاهرة، ١٩٧٥م.
- ❖ زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط (٣)، ٤٠٤هـ.
  - ❖ السبعة في القراءات، لابن مجاهد، دار المعارف، القاهرة، ط (٢).
- ❖ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم. دمشق، ط(١)، ١٩٨٥م.
- ❖ سلاسل الذهب، لبدر الدين الزركشي، تحقيق: د. محمد المختار الشنقيطي،
   ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ❖ سلافة العصر\_في محاسن الشعراء بكل مصر\_، لابن معصوم، مصر\_،
   ١٣٢٤ه\_.
- \* سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، لمحمد بن جعفر الكتاني، طبع بفاس، ١٣١٦هـ.
  - ♦ سمط اللآلي، طبع في مصر، ١٣٥٤هـ ١٩٣٦م.

- ❖ سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق: شعيب الأرناءوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط (٣)، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.
- ❖ السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، تأليف: د. محمود فجال، نشر نادي أبها الأدبي، السعودية، ط (١)، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م.
- ❖ الشافية في علم التصريف، لجمال الدين أبي عمرو بن الحاجب، تحقيق: حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة، ط (١)، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ❖ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر،
   بيروت.
  - \* شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ❖ شراب الراح فيها يتوصل به للعزي والمراح، لعبد القاهر الجرجاني، ط (١)،
   دار المعارف، ١٩٨١م.
- ❖ شرح ابن الناظم على الألفية، لأبي عبد الله بدر الدين محمد ابن جمال الدين
   محمد بن مالك، المطبعة العلوية، ١٣٤٢هـ.
- ♦ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ط (١)،
   ١٩٩٠م.
- ❖ شرح ابن عقيل على الألفية، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، المكتية
   العصرية، بيروت صيدا، طبعة سنة ١٩٩٥م.

- ❖ شرح أبيات سيبويه، للنحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، مكتبة النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط (١)، سنة ١٩٨٦م.
- \* شرح اختيارات المفضل، للتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ❖ شرح أشعار الهذليين، لأبي سعيد الحسن السكري، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدني.
- ❖ شرح الأزهرية في علم العربية، للشيخ خالد الأزهري، مطبوع بهامش
   حاشية العطار على الأزهرية، المطبعة الكاستلية، ١٢٨٥هـ.
- ❖ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لعلي بن محمد الأشموني، تحقيق محمد
   محى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط (١) ١٩٥٥م.
- ❖ شرح التحفة الوردية، لأبي حفص، عمر بن المظفر بن عمر بن أبي الفوارس،
   المعروف بابن الوردي، تحقيق: د. سمير أحمد عبد الجواد، مطبعة حسان،
   القاهرة، ط (١)، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- \* شرح التسهيل لابن عقيل «المساعد على تسهيل الفوائد»، تحقيق وتعليق: محمد كامل بركات، بيروت.
- ❖ شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، وآخرين، دار هجر، ط(۱)، ۱٤۱۰هـ ۱۹۹۰م.

- ❖ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري، ط. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط (١)، ١٩٧٩م.
- ثمرح الرضي على الكافية، الرضي: رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي
   النحوي: تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة بنغازي، ليبيا، ط
   (٢)، سنة ١٩٩٦هـ.
- ❖ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(١)، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
  - \* شرح الشافية، للرضي، تحقيق: محمد نور الحسن، مطبعة حجازي، مصر.
- ❖ شرح الشواهد الكبرى، للعيني، مطبوع بهامش خزانة الأدب، طبعة بولاق،
   القاهرة.
- ❖ شرح القصائد السبع الطول الجاهليات، لأبي بكر الأنباري، تحقيق وتعليق:
   عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط(٤)، ١٩٨٠م.
- ♦ شرح القصائد العشر\_، للتبريـزي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط (٢)،
   ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ❖ شرح الكافية الشافية، لأبي عبد الله جمال الدين محمد ابن مالك، تحقيق
   الدكتور عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، طبع سنة ١٩٨٢م.
- ❖ شرح الكوكب المنير، للفتوحي، تحقيق: د. محمد الـزحيلي، د. نزيه حماد،
   مكتبة العبيكان، الرياض، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.

- ❖ شرح المعلقات السبع، للزوزني، منشورات التجارية المتحدة، دار البيان،
   بيروت.
- \* شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، للشنقيطي، قدم له: فائد ترحيني، دار الكتاب العربي، طبعة مزيدة منقحة، ١٩٨٨م.
- ❖ شرح المفصل، لابن يعيش: موفق بن علي، مكتبة المتنبي، القاهرة، سنة
   ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ❖ شرح المقرب، لابن عصفور الأندلسي، تأليف: د. علي محمد فاخر، مطبعة السعادة، ط(١)، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ❖ شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور: أبو الحسن علي بن مؤمن، «الشر-ح الكبير»، تحقيق د.صاحب أبو جناح، الموصل، العراق، سنة ١٩٨٠م.
- ❖ شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، تحقيق: أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٨٧هـ.
- \* شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الأستراباذي، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي، حققها وضبطها محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢م.
- \* شرح شذور الذهب، لابن هشام، رتبه وعلق عليه وشرح شواهده: عبد الغني الدقر، دار الكتب العربية، وطبعة أخرى، دار الكتاب.
  - \* شرح شواهد الشافية، مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب.

- ❖ شرح شواهد المغني، لعبد الرحمن بن الكهال السيوطي، منشورات مكتبة الحياة، بيروت.
- ❖ شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأبي القاسم النويري، تحقيق وتعليق:
   عبد الفتاح السيد سليان أبو سنة.
- ❖ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ابن مالك، تحقيق: عدنان الدوري، مطبعة العانى، بغداد، ١٣٩٧هـ.
- ❖ شرح قطر الندى وبل الصدى، لجمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق:
   ځمد محيي الدين عبد الحميد، ط (١١)، دار الثقافة، القاهرة، سنة ١٣٨٣هـ
   ١٩٦٣م.
- ❖ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عبد الله جمال الدين بن يوسف،
   المكتبة التجارية الكبرى، ط (١١)، ١٩٦٣م.
- ❖ شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي، عبد الله بن أحمد، تحقيق: د. المتولي
   رمضان الدميري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط (٢)، ١٩٩٣م.
- \* شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تحقيق د. رمضان عبد التواب وآخرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨٦م.
- ♦ شرح ملحة الإعراب، للحريري، تحقيق: د. فائز فارس، دار الأمل،
   الأردن، ط(۱)، ۱٤۱۲هـ-۱۹۹۱م.

- ❖ الشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ط (٤)، دار الثقافة
   للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، سنة ١٩٨٠م
- ❖ الشيخ خالد الأزهري، د. الفحام، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية، عدد٣٢.
- ❖ الصاحبي في فقه اللغة، لأحمد بن فارس، حققه وقدم له مصطفى الشويمي،
   منشورات بمؤسسة بدران، ط(۱)، ۱۹۶۳م.
- ❖ صبح الأعشى للقلقشندي، لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي، وزارة
   الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة، ٨٢١ هـ ١٤١٨م.
- ❖ الصحاح، إسهاعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (۱)، ۱٤۲۰هـ ۱۹۹۹م
- ❖ صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري، طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ❖ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي،
   منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
  - \* طبقات ابن سعد، دار صادر، بیروت ط (۱)، ۱۹۹۸م.
  - \* طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

- ❖ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين عبد القادر التميمي، تحقيق:
   د. عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، مصر.
- ❖ طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، ط (٢)،
   ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ❖ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط (١)،
   ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م.
- ❖ طبقات الشافعية لابن هداية الله، تحقيق: عادل نويهض، منشورات دار
   الآفاق الجديدة، بيروت، ط(٢)، ١٩٧٩م.
- \* طبقات الشعراني المساة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، وتعرف بالطبقات الكبرى، لعبد الوهاب الشعراني، طبع بمصر ١٢٧٦هـ.
- ❖ طبقات الفقهاء للشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي،
   بيروت، ط(٢)، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
  - طبقات المفسرين للداودي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط (١).
  - ❖ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، طبع في مصر، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
  - ❖ طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحى، طبع في مصر، ١٩٥٢م.
  - ❖ طيّبة النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة.

- ❖ العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، دائرة
   المطبوعات والنشر، الكويت.
  - العقد الفريد لابن عبد ربه، دار الكتاب العربي، بيروت، (١٩٨٣م).
- ❖ عقود الجمان، لجلال الدين السيوطي، على شرح عبد الرحمن المرشدي،
   مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.
- ❖ علل النحو، لأبي الحسين محمد بن عبد الله الوراق، تحقيق: محمود جاسم
   محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، ط (۱)، ۱٤۲۰هـ ۱۹۹۹م.
- ❖ العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، تحقيق: د. طلعت قورج بكيت،
   أنقرة، تركيا، ١٩٦٣م.
- ❖ علوم الحديث ومصطلحه، للدكتور: صبحي الصالح، دار العلم للملايين،
   ببروت، ط (٥)، ١٣٨٨هـ.
- ❖ علوم الحديث، لابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عـتر، مطبعـة الأصـيل،
   حلب، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.
- ❖ العمارة الإسلامية في عصر الماليك الجراكسة، د. فهمي عبد العليم، القاهرة،
   المجلس الأعلى للآثار، مشروع المائة كتاب، العدد (٣٣).
- ❖ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، لابن رشيق، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط (٣)، ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م.

- ♦ العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود.
   إبراهيم السامرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط (١)،
   ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- \* عيون الأثر في فنون المغازى والشهائل والسير، لابن سيد الناس اليعمري، طبع بمصر، ١٣٥٦هـ.
- ❖ عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، دار الثقافة، بيروت،
   ط (٤)، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
  - \* غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، مكتبة المتنبى، القاهرة.
- ❖ غریب الحدیث، لابن قتیبة، عبد الله بن مسلم الدینوري، مطبعة العاني،
   بغداد، ط (۱)، ۱۳۹۷هـ.
- \* غيث النفع في القراءات السبع، لعلي النوري الصفاقسي، طبع بهامش سراج القارئ المبتدئ، مطبعة مصطفى الحلبي.
  - ♦ غيث النفع في القراءات السبع، للصفاقسي، مصطفى الحلبي، القاهرة.
- ❖ الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، تحقيق: على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى الحلبي، القاهرة، ط (١)، ١٣٦٥هـ.
- ❖ الفتاوى الفقهية الكبرى، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ١٤٠٣هـ
   ١٩٨٣م، المكتبة الإسلامية.
  - \* فتح الغفار شرح المنار، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

- \* فتح القدير، لكمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام، دار الفكر، بيروت.
- ❖ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، لسليان بن عمر
   العجيلي، الشهير بالجمل، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- ❖ الفصول المفيدة في الواو المزيدة، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي،
   تحقيق: حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمان، ط (١)، ١٩٩٠م.
  - ♦ فهرس الخزانة التيمورية، ١٣٦٧هـ-١٩٤٨م، نشرتها دار الكتب المصرية.
- ❖ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،
   لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار العربي
   الإسلامي، لبنا، بيروت، ط (۲)، ۲۰۲۱هـ-۱۹۸۲م.
- ❖ فهرس الفهارس والأثبات، ومعجم المعاجم والمسلسلات، لعبد الحي بن
   عبد الكبير الكتاني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار العربي الإسلامي، لبنان،
   بيروت، ط (۲)، ۲۰۲۱هـ ۱۹۸۲م.
- ❖ فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية، طبع بمصر،
   ١٣١٠هـ
  - الفهرست، لابن النديم، طبع في ليبسيك، ١٨٧١م.
- ❖ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحي اللكنوي، مطبعة السعادة،
   مصر، ١٣٢٤ هـ.

- ❖ الفوائد الضيائية، للجامي، تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بالعراق، ١٩٨٣م.
  - ♦ فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي، مصر، ١٢٩٩هـ.
- \* فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، مطبوع مع المستصفى، المطبعة الأميرية ببولاق، ط (١)، ١٣٢٢ هـ.
- ❖ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين
   الأنصاري، المطبعة الأميرية، بولاق، القاهرة، ١٣٢٢هـ.
- ❖ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم بن سالم
   النفراوي المالكي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ.
- ❖ في أصول النحو، للأستاذ الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط (٢)،
   ١٣٧٦هـ-١٩٥٧م.
- ❖ فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، لابن الطيب الفاسي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، دبي، ط (٢)،
   ٢٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- ♦ القاموس المحيط للفيروزآبادي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط (٢)،
   ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م.

- ❖ قواعـد الفقـه، للبركتـي، مطبعـة الصـدف ببلشرـز، كراتشيـ، ط (١)،
   ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م.
- ❖ الكاشف لأبي عبد الله حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، مطبعة دار التأليف، مصر.
- ❖ الكافي شرح الهادي، لأبي المعالي عبد الوهاب الزنجاني، تحقيق: محمود فجال يوسف، رسالة دكتوراه، (١٩٧٨م).
  - الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر، بيروت، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
- ♦ الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، بيروت،
   لنان، ط (١)، ٤٠٤ هـ.
- ❖ كتاب الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي، السعودية،
   ط (٢)، ١٤٢١هـ.
- ♦ الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، تحقيق:
   عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، سنة
   ١٩٦٨م.
- ❖ كشاف القناع عن متن الإقناع، للعلامة منصور بن يونس بن إدريس
   البهوتي، دار الفكر، بيروت، ٢٠٤١هـ ١٩٨٢م.
- ❖ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشر\_ي،
   ط (١)، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت.

- ❖ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني
   الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ❖ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحُججها، لمكيّ بن أبي طالب،
   مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق.
- ♦ الكشف والبيان «تفسير الثعلبي»، لأبي إسحاق أحمد بن عمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ، ط (١)، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- \* كفاية المتحفظ في اللغة، لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطرابلسي دار اقرأ للطباعة والنشر، طرابلس، ليبيا.
- ❖ الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، تحقيق: أبي عبد الله السورقي،
   وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
  - الكليات لأبي البقاء الكفوي، دار الفكر، دمشق.
- ❖ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين الهندي، مؤسسة الرسالة،
   ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- ❖ الكواكب الدرية في الشواهد النحوية، د. عبد الحميد سيد، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

- ❖ الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، لنجم الدين الغزي، نشر\_ المطبعة الأمريكية، بيروت، ١٩٤٩م.
- ♦ اللامات، لأبي القاسم الزجاجي، دار الفكر، دمشق، ط (۲)، ١٤٠٥هـــ١٤٠٥م.
- ❖ لب اللباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ❖ لب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد السلام
   عمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (٣)، ١٩٨٩م.
- ♦ اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير الجزري، دار صادر، بيروت، لبنان،
   ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ❖ اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري، تحقيق: د. غازي طليهات، د.
   عبد الإله نبهان، دار الفكر، دمشق، ط (۱)، ۱٤۱٦هـ.
- ❖ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ❖ لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،
   بتحقيق عبد الله على الكبير وآخرين، ط. دار المعارف.
- ❖ لمع الأدلة لابن الأنباري، تحقيق: د. سعيد الأفغاني، الجامعة السورية،
   ١٣٧٧هـ، ١٩٥٧م.

- ❖ اللمع، لابن جني، تحقيق: حسين محمد شرف، عالم الكتب، القاهرة،
   ط (۱)، ۱۹۷۹م.
- ♦ المؤتلف والمختلف للحسن بن بشر الآمدي، تحقيق: ف. كرنكو،
   ط. القدسي، القاهرة، ١٣٥٤هـ.
- ❖ ما ينصرف وما لا ينصرف، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق: هدى قراعة،
   القاهرة، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- ❖ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٢)،
   ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- \* مجالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يحيى النحوي الشيباني المعروف بثعلب، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة ١٩٤٨م.
  - بعلة مجمع اللغة العربية، العدد (٣٢).
- ❖ مجمع الأمثال لأحمد بن محمد الميداني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،
   عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- ❖ مجموعة القرارات العلمية (٣)، مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا،
   ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م.
- ❖ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: عبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.
  - المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي دار الكتب العلمية.

- ❖ المحصول في علم أصول الفقه، للإمام فخر الدين الرازي، دراسة وتحقيق:
   د. طه جابر العلواني، نشر مؤسسة الرسالة، ط (۲)، ۱٤۱۲ هـ ۱۹۹۲ م.
- ❖ المحكم لابن سيده علي بن إسماعيل، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وغيره،
   مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
- \* المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرين، مصطفى البابي الحلبي، مصر، وطبعة أخرى، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ٢٠٠٠م.
- \* المحكم، لابن سيده، علي بن إسماعيل، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وغيره، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
- ❖ ختار الصحاح، للعلامة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المطبعة الأميرية ببولاق، ط(٤)، ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨م.
- \* مختصر فتح رب الأرباب بها أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب، لعباس بن محمد بن أحمد المدني، طبع ملحقًا مع لب اللباب في تحرير الأنساب.
- \* المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين علي بن محمد بن اللهام، تحقيق: د. محمد مظهر، دار الفكر، دمشق، علي بن محمد بن اللهام، تحقيق: د. محمد مظهر، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
  - \* المخصص لابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ♦ المدخل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي
   الشهير بابن الحاج، دار الفكر، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ❖ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د. مهدي المخزومي،
   المجمع الثقافي، أبو ظبي، ٢٠٠٢م.
- \* مذكرة أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطي على روضة الناظر لابن قدامة، المدينة المنورة، دار النهضة العربية.
  - ♦ مذكرة في المنطق، د. صالح شرف، القاهرة.
  - مرآة الجنان لليافعي، ط (١)، دائرة المعارف النظامية، الهند.
- ❖ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، لسبط بن الجوزي، حيدر آباد، الهند،
   ١٣٧٠ هـ ١٩٥١م.
  - ♦ مراتب النحويين لعبد الواحد اللغوي، طبع في مصر، ١٣٧٥هـ.
- ❖ مراصد الاطلاع، د. صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، تحقيق:
   علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية بمصر-، ط (١)، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
- ♦ المزهر في علوم العربية وأنواعها، السيوطي، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى،
   مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة.
- ❖ المزهر في علوم العربية وأنواعها، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (١)، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

- ❖ مسائل خلافية في النحو، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: محمد خير الحلواني،
   دار الشرق العربي، بيروت، ط(١)، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ♦ المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات،
   مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- \* المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، المطبعة الأميرية ببولاق، نشر دار المعرفة، بيروت، ط(١)، ١٣٢٢ هـ.
- \* مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبي السبتي المالكي، المكتبة العتيقة، ودار التراث.
- ♦ المشتبه للـذهبي، تحقيق: علي البجاوي، طبعة عيسى الحلبي، القاهرة،
   ١٩٦٢م.
- ♦ مشكل إعراب القرآن، للقيسي -، مكي بن أبي طالب، مؤسسة الرسالة،
   بروت، ط(۲)، ٥٠٤ه -.
- ❖ مصابيح المغاني في حروف المعاني، للخطيب الموزعي، تحقيق: د. عائض بن نافع، دار المنار، ط (١)، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ❖ مصادر اللغة، لعبد الحميد الشلقاني، مطابع جامعة الرياض، ط (١)،
   ١٩٨٠م.
- ❖ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية.

- معاني القرآن للفراء، تحقيق: محمد على النجار، ط. دار الكتب والوثائق
   القومية بالقاهرة ط (٣)، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.
- ❖ معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، ط(١)، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ♦ المعاني الكبير في أبيات المعاني، لابن قتيبة الدينوري، تحقيق: كرنكو
   وعبد الرحمن اليهاني، حيدر آباد، ١٣٦٨هـ.
- ❖ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن أحمد العباسي،
   تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٩٤٧م.
- ♦ المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، قدم له وضبطه: الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (١)، ٣٠٤ هـ ١٩٨٣م.
- ❖ معجم الأدباء للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله
   الحموي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٩م.
- \* معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (۱)، ۱٤۱۰هـ ۱۹۹۰م).
  - \* معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- معجم المحدثين، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي،
   تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، ط (١)، ١٤٠٨هـ.

- معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد سمير نجيب اللبدي،
   مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، ط (٣)، ٩٠٩ هـ ١٩٨٨م.
- معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف سركيس، طبع بمصر، ١٣٤٦هـ ١٩٢٨م.
- ❖ معرفة الثقات، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي،
   تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط
   (۱)، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - \* معرفة القراء الكبار للذهبي، دار الكتب الحديثة، مصر، ط (١).
- ♦ المعرفة والتاريخ، للفسوي، تحقيق: د. أكرم ضياء، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط (١)، ١٤١٠ هـ.
- ♦ المغرب في ترتيب المعرب، ناصر الدين المطرزي، مكتبة أسامة ابن زيد،
   حلب، سوريا، ط(١)، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ❖ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد
   الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ١٩٨٧م.
- ❖ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن الخطيب الشربيني،
   دار الكتب العلمية، ط (۱)، ۱۶۱۵ هـ ۱۹۹۶م.
- \* المغني في النحو لتقي الدين أبي الخير منصور بن فلاح اليمني، تحقيق: عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد الساعدي، المكتبة الوطنية، بغداد، ٢٠٠٠م.

- \* مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
  - مفتاح الكنوز الخفية، الهند، ١٩٢٢م.
- ❖ المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، مكتبة الأنجلو المصرية.
- ❖ المفصل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: د. علي بـ و ملحـم،
   مكتبة الهلال، بيروت، ط(۱)، ۱۹۹۳م (٤١٥).
- ♦ المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية لمحمود بن أحمد العيني، دار صادر،
   بيروت.
- ❖ مقاییس اللغة لأحمد بن فارس، تحقیق: محمد عبد السلام هارون، دار الجیل،
   بیروت، ط(۱)، ۱۹۹۱م.
- ❖ المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، لحيان بن خلف بن حيان، طبع بباريس،١٩٣٧م.
- ❖ المقتضب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.
- ❖ المقرب، لابن عصفور: أبو الحسن علي بن مؤمن تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوي، ط (٢)، بغداد سنة ١٩٨٦م
- ❖ الممتع في التصريف، لابن عصفور، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق
   الجديدة، بيروت، ط (٤)، ١٣٩٩هـ.

- ❖ مناهج العقول شرح منهاج الأصول، لمحمد بن الحسن البدخشي\_، مطبعة
   محمد علي صبيح، القاهرة.
- ❖ مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، عيسى
   الحلبي.
- ♦ المنتظم، لابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عطا، دار
   الكتب العلمية، ط(١)، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م.
- ♦ المنخول من تعليقات الأصول، للغزالي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، طبعة
   دار الفكر، دمشق ط (۲)، ۱۳۹۰هـ ۱۹۷۰م.
- ♦ المنصف لابن جني، شرح فيه التصريف للمازني، تحقيق: إبراهيم مصطفى،
   وعبد الله أمين، ط(١)، ١٣٧٣هـ.
- ♦ المنهاج في شعب الإيان، للحليمي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩هـ –
   ١٩٧٩م.
- ❖ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ويعرف بخطط المقريزي، طبع في مصر، ١٣٢٧هـ.
- ❖ مواهب الجليل شرح المختصر، لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب، دار
   الفكر ط (٣)، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ❖ مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي، مع شروح التلخيص (١/٤٧)، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٤٢هـ.

- 💠 مورد اللطافة، لابن تغري بردي، طبع في كمبرج، ١٧٩٢م.
- ❖ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، د. خديجة الحديثي.
- ❖ النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة لابن تغري بردي، المؤسسة المصرية
   العامة.
- ❖ النحاة والحديث النبوي، مع تحقيق كتاب إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري، حسن موسى الشاعر، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، ١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م.
- ❖ النحو في مصر حتى القرن العاشر، لأحمد عبد اللاه هاشم، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، القاهرة.
- ❖ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
  - ♦ نزهة الألبا في طبقات الأدبا، عبد الرحمن بن محمد الأنباري، ١٢٩٤، مصر.
- ❖ نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس نسخة بدار خطية الكتب المصرية تحت رقم (۷۹۸)، فقه تيمور (ل ۲۱ب) مخطوط لابن الهائم بدار الكتب المصرية تحت رقم (۷۹۸) فقه تيمور، ميكروفيلم رقم (۱۲٤۹۹).
- ❖ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، لمحمد الطنطاوي، دار المعارف بمصر من نشأة النحو و المعارف بمصر من المعارف بمصر المعارف بمصر من المعارف بمصر من المعارف بمصر من المعارف بمصر الم
- \* النشر في القراءات العشر، لابن الجزري. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- ❖ نظرات في اللغة والنحو، لطه الراوي، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت،
   ط (١)، ١٩٦٢م.
- ❖ نكت الهميان في نكت العميان، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، طبع
   في مصر، ١٣٢٩هـ ١٩١١م.
- ❖ نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي، طبعة المطبعة المطبعة السلفية، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٢م.
- ❖ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للشهاب الرملي، دار الفكر، ط أخيرة،
   ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
  - ♦ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، دار الفكر، بيروت.
- ♦ النوادر، لأبي زيد، تحقيق: د. محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، ط (۱)،
   ١٤٠١هـ.
- ❖ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: للشيخ سيد المدعو بمؤمن الشبلنجي، طبع بمصر، ١٢٩٠هـ.
- ❖ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله
   العيدروسي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط(١)، ١٤٠٥هـ.
- ❖ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر، لمحمد بن محمد زبارة اليمنى الصنعاني، طبع بمصر، ١٣٥٠هـ.

- \* هدية العارفين، لإسهاعيل باشا البغدادي، على هامش كشف الظنون، طبع دار الفكر، بيروت.
- ❖ همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية،
   القاهرة، ط (١)، ١٣٢٧هـ.
  - \* الوافي بالوفيات للصفدي، طهران، إيران.
- ❖ وفيات الأعيان، ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ❖ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (١)، ٣٠٠ هـ ١٩٨

## فهرس الموضوعات

| a | وغ الصف                                           | الموض  |
|---|---------------------------------------------------|--------|
|   | اءِ                                               | الإهد  |
|   | وتقدير ب                                          | شکر    |
|   | مةهـ                                              | المقدا |
|   | ١                                                 | التمو  |
|   | حث الأول: التعريف بالشيخ خالد الأزهري ٢           | المب   |
|   | اسمه و نسبه                                       |        |
|   | شيوخه وتلاميذه٧                                   |        |
|   | آثـــاره                                          |        |
|   | حث الثاني: مكانته العلمية                         | المب   |
|   | حث الثالث: التعريف بشرح الأزهرية، ومنهج تأليفها١٨ | المب   |
|   | حث الرابع: الحواشي على شرح الأزهرية               |        |
|   | مل الأول : التعريف بالشنواني وكتابه               | الفص   |
|   | حث الأول: اسمه ونسبه ومولده                       | المب   |
|   | حث الثاني: شيوخه وتلاميذه                         | المب   |
|   | حث الثالث: مكانته العلمية                         | المب   |

| 24 | الصنا                                                                               | لوضوع   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | عث الرابع: آثاره                                                                    | المبح   |
|    | عث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب                                                    | المبح   |
|    | ، الثاني : آراؤه واختياراته النحوية                                                 | لفصل    |
|    | لأول: الأسماء                                                                       | لباب ا  |
|    | <b>بربــــات</b>                                                                    | )- الم  |
|    | سألة: إعراب الأسماء الخمسة                                                          | – م     |
|    | سألة : وضع كل من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر ١٠٨                               | – م     |
|    | سألة : إعراب قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ | – م     |
|    | يَهِ سَبِيلاً ﴾                                                                     | ٳؚڵؘ    |
|    | سألة: إعراب (أحوى)                                                                  | – م     |
|    | فوعات:                                                                              | ب) المر |
|    | مألة: الخلاف في تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية ١٣٦                    | – میر   |
|    | سألة: أصل نائب الفاعل                                                               |         |
|    | سألة: العامل في اسم "كان" وخبرها                                                    |         |
|    | سألة: ما يقوم مقام اسم "كان" عند حذفه                                               |         |

| الصفحة         | ।र्मेहकंबर                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|
|                | ج)- المنصـــوبات                                    |
| ١٦٦            | - مسألة : المفعول فيه                               |
| ١٧١            | - مسألة : عامل الحال المؤكدة لجملة قبلها            |
| ١٨٦            | - مسألة : المفعول معه بين القياسية والسماعية        |
|                | د) المجرورات                                        |
| ال الجر ١٩٤    | - مسألة : الممنوع من الصرف وسقوط الكسرة في ح        |
| ن الصرف ٢١١    | - مسألة : علة منع الوصف الذي على وزن 'فعلان' م      |
|                | هـ) التوابع                                         |
| 770            | - مسألة: العامل في النعت                            |
| فة بالنكرة ٢٤٢ | - مسألة : حكم وصف النكرة بالمعرفة ووصف المعر        |
| Y 0 9          | <ul> <li>مسألة: جمع النعت السببي وتكسيره</li> </ul> |
| ۲٦٨            | <ul><li>مسألة: التوكيد أم التأكيد</li></ul>         |
| <b>YVY</b>     | - مسألة : فائدة تكرار التوكيد المعنوي               |
| ۲۸۳            | <ul><li>مسألة: مصطلح البدل</li></ul>                |
| <b>Y</b>       | - م ألة : برايالكا من ال <b>من</b>                  |

| الصفحة | । मैठ्ने छ                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | الباب الثاني : الأفعال                                                |
| ۲۹۳    | <ul> <li>مسألة: الفصل بين "كي" ومعمولها</li> </ul>                    |
| ۳۰۳    | - مسألة : "أبالي" بين التعدي واللزوم                                  |
|        | الباب الثالث : الحروف                                                 |
|        | - مسألة : نوع اللام في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتُرُولَ |
| ۳•۸    | مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴾                                                   |
| ٣١٩    | - مسألة : دخول "بل" على الجملة                                        |
| ۳۲٦    | - مسألة : موقع الجملة المحكية بالقول                                  |
| ۳۳۰    | - مسألة : تعيين النون المحذوفة من (إني) و(إنا)                        |
| ۳۳۸    | الفصل الثالث: منهجه في الاحتجاج                                       |
| ۳٤٣    | المبحث الأول: السماع                                                  |
| ٣٤٦    | – القرآن وقراءاته                                                     |
| ٣٥٤    | - الحديث الشريف                                                       |
| ٣٦٩    | - كلام العرب                                                          |
| ۳۷٦    | - الشعر                                                               |
| ۳۹۳    | المبحث الثاني: القياس                                                 |
|        |                                                                       |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| المبحث الثالث: الإجماع                     |
|--------------------------------------------|
| المبحث الرابع: التعليل وعنايت به           |
| المبحث الخامس: استصحاب الحال               |
| الفصل الرابع: الشنواني بين التأثر والتأثير |
| المبحث الأول: تأثر الشنواني بمن قبله:      |
| - مصادر الشنواني والكتب التي تأثر بها      |
| - تأثر الشنواني بالسابقين من النحاة        |
| المبحث الثاني: تأثير الشنواني فيمن بعده:   |
| - بعض من نقلوا عن كتابه                    |
| - بعض من نقلوا عن كتبه الأخرى              |
| نتائج البحث                                |
| الفهارس العامة                             |
| - فهرس الآيات القرآنية                     |
| - فهرس الأحاديث النبوية                    |
| - فهرس الأشعار                             |
| - فهرس الأعلام                             |
| - فهرس المصادر والمراجع                    |
| - فهرس الموضوعات                           |